

مرندوري المرافقة في المرافقة في المرافقة في المرافقة في المرافة والمرافقة في المرافقة في المرافقة في المرافقة ف

with the state of the state of

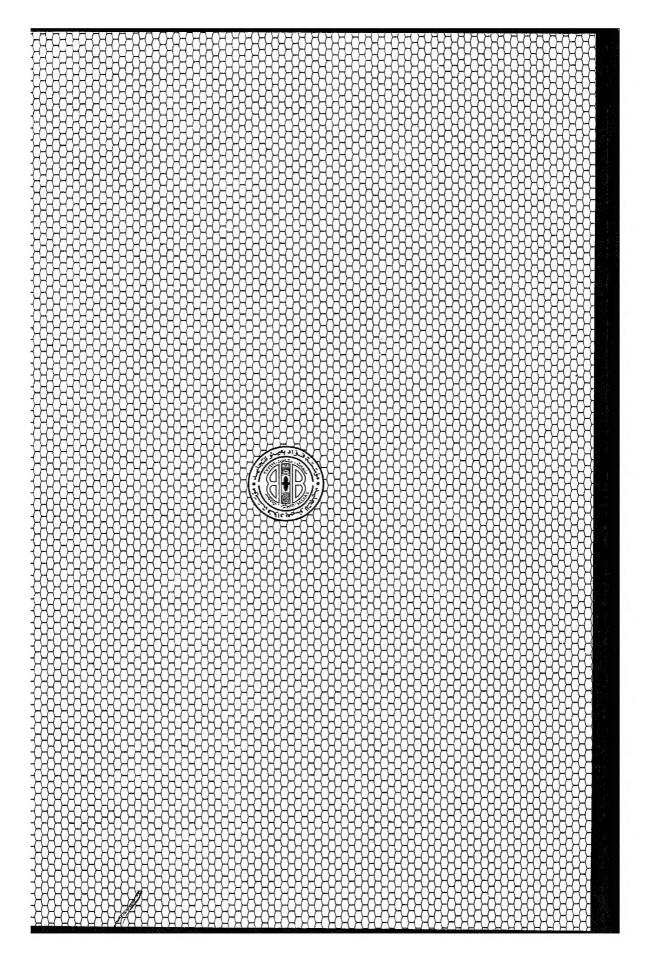



اهداءات ۲۰۰۲ الدكتور/محمد وجيه بدوي الإسكندرية

### صيب الأبرار وشعب رالأخيار في

تلخيصُ الدَّعوات والأذكار المستجَّة في اللَّيْ لوالنَّهَ ال

المعروف بـ

# الأذكار

النووت النووت تأليف مالاهماله المعالمة المعالمة

للإمام اللفقية المحيّرت محيي اللربن ادبي زكرتا يحيى بن شرون اللنووي اللرسيقي

ولدَسَنة ٦٣١ ه وَتوفي سَنة ٢٧٦ ه رحت ُه اللّه تعتالی من نصوصه وخرج انها د نبه وعن علیه عمد العت درالاً رنا و وط

 ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱م حقوق الطبع محفوظـة للناسِشـر

#### بسيالته الرحم زالرحيم

#### من متلجت م

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستمينه ، ونستغفره ، ونموذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات . أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإلته إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

وبعد: فقد صنف العلماء في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرة ، أفر دوها بالتأليف ، مطبَّولة ومختصرة ، ومنهم من ذكرها في تنايا مؤلفاتهم ، وعقدوا لها فصولاً خاصة بها ، ومن أحسن ما الف في هذا الباب كتاب: « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص اللاعوات والأذكار ، للإمام النووي . نقد مه لناس في وقت أحوج مانكون فيه إلى ذكر " الله عز وجل وعدم نسيانه ، وهو كتاب عظم ، جمع فيه مؤلفه مامحتاجه المسلم في حياته من الأذكار والدعوات والآداب التي لا غنى له عنها : من أذكار الصباح والمساء ، والدعوات للأمور العارضات ، وما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والجهاد ، وآداب تلاوة القرآن ، وما يتعلق عمد الله تعالى ، والصلاة على رسوله ويتالي ، وأذكار المرض والموت ، وآداب اللاكل والشرب ، وأذكار المسافر ، وآداب السلام والاستئذان ، وتشعيت العاطس ، وأذكار النيابة والنعيمة ، وما يكره من الألفاظ المذمومة التي اعتادها كثير من الناس ، وأذكار الرتب بعض الدعوات الجامعة ، وآداب الدعاء ، وخم الكتاب بياب وما يتعلق باليه ثلاثين حديثاً عليها مدار الإسلام ، وقد فرغ من تأليفه - كا رآم الحافظ السخاوي في نسخة مقروءة عليه - في شهر الحرم سنة ( ١٦٠ ه ) سوى أحرف الحافظ السخاوي في نسخة مقروءة عليه - في شهر الحرم سنة ( وقاد ه) سوى أحرف الحافظ المناب ، وقال : أحرت روايته لحيم المسلمين .

وبالجلة فهوكتاب لايستغني عنه طالبو الآخرة الأخيار ، حتى قال بعض العلماء الذين عليهم المدار: بعم الدار واشتر الأذكار ، ولذلك علق عليه أهل الصلاح ، وشرب من سلسبيل زلاله أهل الفلاح ، وعنيي به العلماء عناية عظيمة ، فمنهم من شرحه ووضيّحه ، قرمنهم من اختصره وهذّبه ، وقد أملى عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ( ٨٥٢ ه ) عدة مجالس خرسّج فيها أحاديثه ، وبيسن مرتبتها من صحة أو حسن أو ضعف أو اضطراب ، وذكر ما يتعلق بالمتنمن بيان مبهم ، وإيضاح مشكل ، وتفصيل مجمل ، وما يتعلق بالسند من انقطاع واتصال وإرسال ، ولكنه توفي رحمه الله قبل إكالها ، وأملى متمما لذلك تلميذه الحافظ السخاوي ، ولكنه توفي أيضاً رحمه الله سنة ( ٢٠ ه ه ) قبل أن بكل الكتاب ، ولا تزال هذه الأمالي في عالم المخطوطات ، منها نسخة في المدبنة المنورة ، وقد اختصرها الحافظ السيوطي المتوفى سنة ( ١٩٠١ ه ) في رسالة سماها ، تحفة الأبرار بنكت الأذكار ، منه نسخة جيدة في دار الكتب الظاهرية .

هذا وإن أكبر شروح و الأذكار ، وأكثر ها فائدة كتاب و الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ، لابن علان الصديق المتوفى سنة (١٠٥٧ه) ولكن فيه كثير من الأغلاط المطبعية ، وقد نقل فيه بعض أمالي الحافظ ابن حجر العسقلاني ، استفدنا منها عند تعليقنا على الكتاب ، وبمن اختصر كتاب و الأذكار ، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ( ٧٧٨ه ) وسماه و الكام الطيب ، وهو يعادل ربع الأصل تقريباً ، وقد اختصره وشرحه آخرون غيره ، وذلك يدلنا على مدى اهتمام علماء المسلمين بهذا الكتاب الذي بيش فيه مؤلفه كيفية الذكر المشروع الذي ورد عن الصادق المصدوق عليلية لنأتسي به حتى نكون من الذاكرين للة تعالى بسكينة

ووقار لننال فضل الذكر ونحصل على فوائده العظيمة في الدنيا والآخرة ، وهي كثيرة جداً ، منها: أنه يطرد الشيطان، ويُرضي الرحمن، ويزيل الهمَّ والغمُّ ، ويجلب الفرح والسرور؛ ويشرح الصدور ، ويذيب قسوة القلوب ، ويحط الخطايا ، ويزيل الوحشة ، وينجي من عذاب الله ، وهو أمان من النفاق ، أمان من الحسرة يوم القيامة ، وهو غراس الجنة ، وسبب لتنزُّل السكينة ، وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة بالذاكر ، وهو نور للذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ومماده ، يسمى بين يديه على الصراط ، يكسو الوجه نضرة في الدنيا ، ونوراً في الآخرة ، لذلك أمرنا الله تعالى أن نُكثر من ذكره ، فقال في كتابه : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبِّحوه بكرة وأصيلاً ) وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : إنفاق الذهب والفضة ، وأن تلقَّو ا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا: بلي ، قال: ذكر الله تعالى ، وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي. وروى الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على ، فأخبرني شيء أتشتُّ به ، قال : ﴿ لا يَرَالُ لَسَانَكُ رَطِّهَا بَذَكُرُ الله ، وهو حديث صحيح، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَنْ ﴿ مِثْلُ الَّذِي يَذَكُرُ رَبِّهِ وَالَّذِي لَايَذَكُرُ رَبِّهِ مِثْلُ الْحِي وَالْمِينَ ۗ فَاللَّهِم أَعَنَّا عَلَى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

عملنا في الكتاب: لقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة ، ولكنه في الحقيقة لم يمط حقه في التدقيق والتحقيق والضبط والتصحيح، لذلك قمنا في هذه الطبعة الجديدة بمقابلته على أصول خطية لنتحقق من ضبط نصه ، ولاستدراك ماقد يقع فيه من تحريف النساخ ، فجمعنا عدة نسخ خطية في دار الكتب الظاهرية ، اعتمدنا منها نسختين ، أولاهما تحت رقم (٣٠١٧ عام ) - وانظر راموزها عقب ترجمة المؤلف ـ فقابلنا النسخ المطبوعة على هذين الأصلين ، وصحيحنا بعض الكلمات ، واستدركنا بعض النقص ، وعلقنا على بعض المواطن الهامة ، وخر جنا الاحاديث الضعيفة التي ساقها المؤلف وسكت عليها ، وترجمنا بعض الأعلام ، واستعنتا بكتاب «الفتوحات الربانية على الاذكار النووية ، لابن علان الصد يقي ، ونقلنا عنه بعض أمالي الحافظ ابن حجر العسقلاني التي تعقب فيها الإمام النووي ، وزيادة على ذلك رأينا أن نثبت في آخر الكتاب تتمة بعض التي تعقب فيها الإمام النووي ، وزيادة على ذلك رأينا أن نثبت في آخر الكتاب تتمة بعض

أمالي الحافظ ابن حجر التي جمعها الحافظ السيوطي في رسالته « تحفة الابرار بنكت الاذكار » وجملناها باسم استدراكات، كماجعلنا فهرساً في آخر الكتاب جمعنا فيه بعض الفوائد التي يراها القارىء سريعاً فيرجع إلى أماكنها ، وصنعنا فهرساً للكتب والابواب والفصول ، وتصويبات بعض الاخطاء التي وقعت أثناء العلبع ، ورقمنا الآيات وجعلناها ضمن أقواس مفردة ، والأحاديث ضمن أقواس مزدوجة ، ووضعنا بعض الألفاظ والعبارات الزائدة بين معقوفين عند مقابلة بعض الاحاديث على أصولها ، كصحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرها ، وفصلنا الجمل حسب المعاني ، ووضعنا أوائل البحث في أول كل سطر ، فكان هذا الكتاب في طبغته هذه خيراً من سابقاتها فيا نظن ، والله تعالى نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يوفقنا لان نكون من الذاكرين ، وآخر دعوانا أن الحمد للة رب العالمين .

دمشق في ٢١ صفر ١٣٩١ ه الموافق لـ ١٧ نيسان ١٩٧١ م

عبد القادر الأرناؤوط

#### ترحبت المؤلف

لسبه: هو الإمام الحافظ الفقيه المحدّث، ناصر السنة، وقامع البدعة، محيي الدين أبو ركريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشق.

مولاه ونشأته: ولد في نوى ـ قاعدة الجولان من أرض حوران ـ من أعمال دمشق، في المشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة (٦٣١ه) وكان حزام جده الأعلى نزل الجولان بقرية نوى على عادة العرب فأقام بها ورزقه الله تعالى ذرية إلى أن صار منهم عدد كبير، فكان منهم هذا الإمام. رآه بعض أهل الفضل في بلده وهو صبي، فتفرس فيه النجابة، واجتمع بأبيه شرف، ووصاه به، وحرَّضه على حفظ القرآن والعلم، فبدأ يحفظ القرآن، وأخد يتأدَّب على أهل الفضل ويزورهم ويستشيرهم في أموره، تاركا اللهو واللعب، مقبلاً على قراءة القرآن وحفظه، ولقد رآه بعضهم في نوى والعسبيان يمكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن والعبيان يمكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحسال، وهكذا لازم على قراءته حتى حفظه وقد ناهز الاحتلام. ولما بلغ تسع عشرة سنة قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، فسكن المدرسة الرواحية(١)

<sup>(</sup>١) هذه المدرسة كان قد أنشأها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة ، وقد توفي سنة ٢٢٧ ه فسميت المدرسة نسبة إليه ، وكان تاجراً صاحب ثروة ، وقد ابتنى هذه المدرسة داخل باب الفراديس - هو باب العارة الجوانية - شرقي مسجد عروة الذي هو قرب الجامع الأموي ولصيقه شالي سيرون ، وأرقفها لدراسة فقه الإمام الشافعي ، وفوض تدريسها ونظرها الى الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشهرزوري ، ودرس بها بعده كثير من العام الأجلام ، وقد أصبحت الآن دوراً للسكن ، وكم من هذه المدارس التي أوقفها أهل الحير ، زالت آثارها وتسلطت عليها أيدي المختلسين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وذلك سنة ( ١٤٦ ه ) ففظ « التنبيسه » في أربعة أشهر ونصف ، وقرأ « المهذب المسسيرازي في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي المقددي ، وهو أول شيوخه في الفقه ، وقد لازمه ملازمة شديدة ، فأعجب به لما المقددي ، من ملازمته للاشتغال وعدم اختلاطه بالناس ، وأحبه محبة شديدة ، وجسله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة ، وفي سنة ( ١٥٦ ه ) حج مع أبيه ، وارتحل من أول شهر رجب ، وأقام بالمدينة النبوبة ، على ساكنها أفضل الصلاة والتحية ، شهرا ونصف شهر ، وقد مرض في طريقه ، وأصابته حمى من حين توجه من بلاه نوى مع والده والده ، ولم تفارقه إلى يوم عرفة ، وهو صابر محتسب ، ولما أتم الحج ، عاد مع والده إلى نوى ، ورجع هو إلى دمشق وقد لاحت عليه أمارات النجابة والفهم ، فأخذ يشتغل بالعلم ويقتني آثار شيوخه الصالحين في العلم والعبادة والزهد والورع وعدم إضاعة شيء من الوقت لا في ليل ولا في نهار ، حتى صار في وقت قصير حافظاً للحديث وفنونه ، عاماً بالفقه وأصوله ، وأصبح رأساً في معرفة مذهب الإمام الشافعي رحمه اللة ، وتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية (١) والتدريس بها دون أن يأخذ من معلومها شيئا وق ورحمه اللة .

شيوخه : سمع من الرضى بن البرهان ، وشيخ الشيوخ عبد المزيز بن عمد الأنصاري ، وزين الدين أبي البقاء خالد وزين الدين بن عبد الكريم الحرستاني ، وزين الدين أبي البقاء خالد

<sup>(</sup>١) وهي لاتزال عامرة حتى الآن، وهي في أوائلسوق العصرونية من الجانب الغربي، وفيها إعدادية للعلوم الشرعية، يدرس فيها بعض الأفاضل، وقد بناها السلطان الملك الأشرف أبو الفتح موسى بن الملك العادل، ووقف عليها الأوقاف، وكان بناؤها سنة (٢٨٨ه). درس بها: في الدين أبو عمرو بن الصلاح، ثم عماد الدين عبد الكريم الحرستاني، ثم الشيخ عبد الرحن بن إساعيل المقدسي المعروف بأبي شامة، ثم الشيخ عبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم زين الدين الفارفي، وابن الوكيل، وابن خطيب زملكا، والحافظ المزي، وجماعات كثيرون، كالحافظ ابن كثير الدمشقي، وتاج الدين السبكي، وبهاء الدين السبكي، وولي الدين السبكي، والحافظ ابن ناص، والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره، ثم تلاثي أمر المدرسة بعد سنة (٥٠٠٠ه) واستولت عليها أيدي الختلسين، وأصبحت حانة لبيع المسكرات، ثم عادت مدرسة بهمة العالم الفاضل الشيخ يوسف بدر الدين السباني الشهير بالمفربي، ومساعدة الأمير عبد القادر الجزائري، وأحياها عدث الدبار الشامية بعره الشبين الشهير بالمفربي، ومساعدة الأمير عبد القادر الجزائري، وأحياها عدث الدبار الشامية عصره الشبين الشهير بالمفربي، ومساعدة الأمير عبد القادر الجزائري، وأحياها عدث الدبار الشامية بعره الشبير الدين البيباني الشهير بالمفربي، ومساعدة الأمير عبد القادر الجزائري، وأحياها عدث الدبار الشامية عمره الشبير الدين البيباني الشهير بالمفربي، والمساهدة المهم بعره الله .

ابن يوسف المقدسي النابلسي ، وتقي الدين بن أبي اليسر ، وجمال الدين ابن الصيرفي ، وشمس الدين بن أبي عمر ، وطبقتهم . وأخذ فقه الحديث من الشيخ الحقق أبي اسحاق ابراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ، وتفقه على الكال السحاق بن أحمد بن عثمان المغربي المقدسي ، وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح ، وعز الدين بن سعد الأربلي . وأخذ الأصول عن القاضي التفليسي ، وقرأ النحو على الشيخ أحمد المصري ، وقرأ على ابن مالك كتاباً من تصنيفه ، ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والذكر ، والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس بما لا مزيد عليه .

تلامذته: تخرج به جماعة من العلماء، منهم الخطيب صدر الدين سليان الجعفري، وشهاب الدين الأربدي، وشهاب الدين بن جعوان، وعلاء الدين العطار، وحداث عنه ابن أبي الفتح، والمزي، وابن العطار، وغيرهم.

اجتهاده: كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درساً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً: درسين في و الوسيط ، للغزالي ، ودرساً في و المهذب ، للشيرازي ، ودرساً في و الجمع بين الصحيحين ، للحميدي ، ودرساً في و صحيح مسلم ، ودرساً في و اللمع ، لا بن جني ، ودرساً في و إصلاح المنطق ، لا بن السئكيّيت ، ودرساً في التصريف ، ودرساً في أصول الفقه ، ودرساً في أصول الفقه ، ودرساً في أصول الفقه ، ودرساً في أصول المنتزع مشكل ، أسماء الرجال ، ودرساً في أصول الدين ، وكان يعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ، ووضوح عبارة ، وضبط المة ، وكان لا يضيع وقتاً من أوقاته إلا في الاشتغال بطلب العلم ، حتى إنه في ذهابه وإبابه في الطريق يشتغل في تكرار محفوظه ومطالعته ، مع ماهو عليه من الحجاهدة بنفسه ، والعمل بدقائق الورع ، وتصفية النفس من الشوائب ، وعقها من أغراضها .

وقد اسعف بالتأييد، وساعدته المقادير فقر "بت منه كل بعيد، فكان يجد - مع الأهلية - ثلاثة أشياء. أحدها: فراغ البال واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد اوتي من ذلك الحظ الأوفر، بحيث لم يكن له شاغل. الثاني: جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، وكان قد حصل له من ذلك حظ وافر، لسهولة ذلك في بلده

في ذلك الوقت. الثالث: حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها، وكان رحمه الله قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى، فكان ذلك الانتاج العظيم في عمره القصير الذي لم يتجاوز (٤٠) عاماً، ولكنه كان مليئاً بالخير والبركة.

دسموعاته: سمع على مشايخه الكتب الستة: «صحيح البخاري» «صحيح مسلم»، «سنن أبي داود» و سنن الترمذي»، و سنن النسائي»، «سنن ابن ماجه»، و « موطأ مالك» و « مسند الشافعي» و « مسند أحمد» و « سنن الدارمي» و « مسند أبي يعلى» و « صحيح أبي عوانة، » و « سنن الدارقطني» و « سنن البهةي» و « شرح السنة » للبغوي و « معالم التنزيل» في التفسير للبغوي أيضاً و « عمل اليوم والليلة » لابن السني، و « الجامع لآداب الراوي في التفسير للبغوي أيضاً و « عمل اليوم والليلة » لابن السني، و « الجامع لآداب الراوي والسامع » للخطيب البغدادي ، و « الرسالة » للقشيري ، و « الأنساب » للزبير بن بكار ، وأجزاء كثيرة .

صفاته وأخلاقه: كان رحمه الله على جانب كبير من العلم والعمل والورع والزهد والصبر على خشونة العيش، والمصابرة على أنواع الخير، لايصرف ساعة في غير طاعة، يتقوت من جراية المدرسة الرواحية، وبما يأتيه من بلده من عند أبويه، وكان يتصدق منها أحياناً، وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، يواجه الملوك فمن دونهم، وكان عليه سكينة ووقار في البحث مع العلماء وغيره، معرضاً عن متابعاً للسلف من أهل السنة والجماعة، وكان كثير التلاوة للقرآن والذ كثر، معرضاً عن الدنيا، مقبلاً على الآخرة.

مواقفه مع الملوك والأمراء في الأمر بالمعروف: كان يواجه الملوك والأمراء بالنصيحة ، والأمر بالمعروف ، والإنكار عليهم في مخالفاتهم ، لاتأخذه في الله لومة لائم ، وكان إذا عجز عن مواجهتهم ، كتب لهم رسائل وأبلغهم إياها .

وبما كتبه ورقة إلى الملك الظاهر بيبرس تتضمن المدل في الرعية ، وإزالة المكوس عنهم ، وكتب معه في ذلك غير واحد من الشيوخ وغيرهم ، ووضع ورقة الظاهر في ورقة الأمير بدر الدين الخازندار الظاهري نائب الملكة، ونصها كما ذكرها الحافظ السخاوي :

« بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله يحيى النووي: سلام الله ورحمته وبركانه على المولى المحسن ملك الأمراء، بدر الدين، أدام الله له الخيرات، وتولاً، بالحسنات، وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كلَّ وآماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين.

وننهى إلى العلوم الشريفة : أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش ، وضعف حال، بسبب قلة الأمطار، وغلاء الأسعار، وقلة الغلات والنبات، وهلاك المواشي، وغير ذلك، وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية، ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم ، فان الدن النصيحة ، وقد كتب خَـدَمة الشرع الناصحون للسلطان ، الحبُّنون له كتابًا بتذكرة النظر في أحوال رعيته ، والرفق بهم ، وليس فيه ضرر ، بل هو نصيحة محضة ، وشفقة تامة ، وذكرى لأولي الألباب ، والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى ، تقديمه إلى السلطان أدام الله له الخيرات ، ويتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية ، بما يجده مدَّخراً له عند الله تعالى ( يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً ، وماعملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه) وهذا الكتاب الذي أرسلتُهُ العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطـان أعز الله أنصاره والمسلمين، كلُّهم في الدنيا والآخرة ، فيجب عليكم إيصاله للسلطان أعز الله أنصاره، وأثتم مسؤرولون عن هذه الأمانة ، ولاعذر لكم في التأخر عنها ، ولا حجة لـكم في التقصير فيها عند الله تمالى ، وتسألون عنها ( يوم لاينفع مال ولا بنون ) ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وأنتم بحمد الله تحبون الخير، وتحرصون عليه ، وتسارعون إليه ، وهذا من أه الخيرات ، وأفضل الطاعات ،، وقد اهِ لَهُ ، وساقه الله إليكم ، وهو فضل من الله ، ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم ، قال الله تعالى : ( إن الذي اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكُّروا فاذا هم مبصرون ) وقال الله تعالى : ( وماتفعاوا من خير فان الله به عليم ) والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا ، فما فعلتموه وجدتموه عند الله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

تصانيفه: تصانيفه كثيرة ، منها: « شرح صحيح مسلم » و « الارشاد » و « التقريب » في علوم الحديث ، و « تهذيب الأسماء واللغات » و «المناسك الصغرى» ، و «الكبرى» و « التبيان في آداب حملة القرآن » و « منهاج الطالبين » و « بستان العارفين » و « خلاصة الأحكام في مهمات

السنن وقواعد الإسلام، و « روضة الطالبين وعمدة المفتين ،(١) و « شرح المهذب ،(٢) و « شرح المهذب ،(٢) و « رياض الصالحين » و « حلية الأبرار وشمار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار » وهو كتابنا هذا ، وغير ذلك من المؤلفات المفيدة ، والمصنفات النافعة .

وفاته: سافر في آخر عمره إلى بلده نوى، وزار القدس والخليل، ثم رجع إلى نوى فمرض عند أبويـــه، وتوفي ليلة الاربعاء لست بقين من شهر رجب سنة ( ٦٧٦هـ) ودفن ببلده، وقبره مشهور بها، وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وأهلها، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلى درجاته في الجنان.

 <sup>(</sup>١) وهو من أكبر المراجع في فروع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ، يقوم بطبعه لأول مرة المكتب الاسلامي بدمشق ، وقد طبع منه حق الآن ( ٨ ) مجلدات ، وهو مايقارب ثلثي الكتاب ، وله مخطوطات جبدة في دار الكتب الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) وصل فيه إلى أبواب الربا ، وتوفي ولم يتمه ، وهو من أعظم المراجع في مقارنة الأدلة ، ولقد قال الحافظ ابن كثير الدمشقي في «تاريخه» : إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه ، فانه أبدع فيه وأجاد، وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه في المذهب وغيره ، والحديث على مايثبغي ، واللغة ، وأشياه مهمة ، لا أعرف في كتب الفقه أحسن منه .



الصفحة الأخيرة من النسخة ذات الرقم ( ٤٣٣ ) حدث

مسه إن الحمد الرحم ويأمون الإبارة عليه جمالة ن ريالسع الغفيم . مَا وَإِلْمَا فِعُ الْعَالِمِ الْعَالِمُ مِدَا يُورِلُمْ عَلَى وسوف بماول من صند - خسس من يوم حوام الخوام المواد السانع رجيد الكذالجد الثدالواحد العياد العرار العماد ودوالافدار مصرف الاسرمفور البيل على المهاد المعين إذالي لفكوب والأشار الذرابعط مرجله وزاضطفاه فأزه غلفا الماحيا رووقوم الجساة مرغسيه فجعلهم الايواراقين مؤاجته فزعرة ويفروالذار فاحبهدا وبرصاب وناهياب لعنوا برؤاجنيك مانسحطه واجذر مرضواب القاراق وال منتهم الجدولا عمه وطارمه ذعود بالعفي الايور وعندتها فرالأخوال وجبع أناا الساروالتها وفاشساؤن اورص الوام الانوار اخدة العمد على حميع المسم ر سد الدالمور المص مكليدو كرد من والمنهوا الى اله الأسله العامة المعامية المنافعية ال وحسنه وخلائه ألرم لمهونين وأنصا المشامة والكم و لموا أل المدومة الله من عليه و تلي بدأ أبوا لسازق ال كل و براللة أسأ تعيد والمااءط العوز الله فادار وفواد كرم وال جانب اختى الإنسال للعبدون فشارم هوا كالأعد والعبر ر شرو رت العالمين واستعالة بألا أبئ يداليا، دَمَ عن بلوك - سلما مدعده وسلرستيد المسلم و ورضد العلائص المراها من المراها من

صرها وسائلت معلود لاساسد ودماد فنود عليال وينه م الهداليل عمي وله المتداع الداروي م بوورسيره على وأغالبه عليه ومن غل بأمه ملذ المروالامنا فالمصل والمول والشران واناراح منصالاته تعالي فوها على ال معراه يتراكب وسابرا لمسالين الدباسا وحواتم اغالنا وحيورا إنه علتنا واساله سما علااجعم سلول سيل لرسناد والعضيه سراء العلالع والفادوالروا وعلواك وعومه الماء وادراده المدوال سعالا من في النوم في الأفوال والأفوال المن و بدواليور على الدور المعاير. والالكب وي الكرا الواسع الأقاف ومانوسم الألماسه على والمنافسة وعشا المقاولولوكل ولاعوا والأفرة الابان المعربوا لملته المرسون وملامه سلامه الاكل الاجان الي سرا يجد صمه احمد كاوره ا لفاكمندن وعضاعينة العاولون وعاسا والسابا وألكروا كل مسابوالمسا فالمعتندا يوركرنا عمريه فالتواوي والمالا الفاقو غيد ويعدل لمسيح والحامة ميول عرف المقيا وولال ودوله لجمع المسطين في العبد العبد المعد الماسام العبد المراج العالمة الماساء وافعالماء والعبد الاسرا والمراكد والمالك وسلاله على فايقا والسين على وهما وسلاه وارساله مدري الدوالم بغياره فرام الوالم الد

## نبتم المرابع المنظم ال

#### مقيدٌمة المؤلف :

الحمد لله الواحد القبار، العزيز الغفار، مقد ر الأقدار، مصر ف الأمور، مكور الله الله على النهار، تبصيرة لذوي القاوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، ووفد من اجتباه من عبيده فجمله من الأبرار، وبعس من أحبه فزهده في هذه الدار، فاجتهدوا في مرضاته والتأهيب لدار القرار، واجتناب مايسخطه والحذر من عذاب النار، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالشي والإبكار، وعند تغاير الأحوال في آناء الليل والنهار، فاستنارت قاوبهم بلوامع الأنوار.

أحمده أبلغ الحمد على جميع نسمه ، وأسأله المزيد من فضله وكرمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم ، الواحد الصمد العزيز الحكيم ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيته وحبيبه وخليله ، أفضل المخلوقين ، وأكرم السابقين واللاحقين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين ، وآكر كل وسائر الصالحين .

أما بعد: فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم: (فاذ كُرُونِي أذ كُرُ كُمْ) [البقرة: ١٥٣] وقال تعالى: (وَمَا خَلَقَتْ الْجَينَ والإنْسَ إلا لِيَعْبُدُونَ ) [الذاريات: ٥٦] فعُمِلم بهذا أن من أفضل \_ أو أفضل \_ حال العبد، ذكر م لوب العالمين، واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله ويتناه بيد المرسلين.

وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في عمل اليوم والليلة والدعوات والأذكار كتباً كثيرة معلومة عند العارفين، ولكنها مطو"لة بالأسانيد والتكرير، فضمفت عنها همم الطالبين ، فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين ، فشرعت في جمع هــــذا الكتاب مختصراً مقاصد ماذكرته تقريباً للمتنين ، وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيثار الاختصار ، ولكونه موضوعاً للمتعبدين ، وليسوا إلى معرفة

الأسانيد(١) متطلعين ، بل يكرهونه \_ وإن قصر \_ إلا الاقليّين ، ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها ، وإيضاح مظانيها الهسترشدين. وأذكر إن شاء الله تعالى بدلاً من الأسانيد ماهو أهم منها عا نيخل به غالباً ، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنيها وضعيفها ومنكرها(٢) ، فإنه بما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدّ وين ، وهذا أهم ما يجب الاعتناء به ، وما نيحقيقه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين ، والأمّة الحدّ أف المعتمدين ، وأضم إليه إن شاء الله جملاً من النفائس من علم الحديث ، ودقائق الفقه ، ومهمات القواعد ، ورياضات النفوس، والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين ، وأذكر جميع ما أذكره موضحاً بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقيين .

وقد روينا في وصحيح مسلم، عن أبي هربرة رضي الله عنه عن رسول الله وَيَتَطِيّلُهُ قَـال: و مَنْ دَعَا إلى هُدَى كانَ لهُ مِنَ الأُجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَمِعَهُ لا يَنقُصُ ذلك مِن الجُورِ هُ شَيْئًا».

فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيلِ طريقه ، والإشارة إليه ، وإيضاح سلوكه والدلالة عليه ، وأذكر في أوَّل الكتاب فصولاً مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين ؛ وإذا كان في الصحابة من ليس مشهوراً عند من لايعتني بالعلم نبَّهت عليه فقلت : روينا عن فلان الصحابي ، لثلا يشك في صحبته .

وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام وهي خمسة : «صحيح البخاري » و « صحيح مسلم » و « سنن أبي داود » و « الترمذي » و « النسائي » وقد أروي يسيراً من الكتب المشهورة وغيرها .

وأما الأجزاء والمسانيد، فلست أنقل منها شيئًا إلا في نادرمن المواطن ، ولا أذكر من الأصول

<sup>(</sup>١) الأسانيد : هو جمع إسناد ، وهو الإخبار عن طريق المتن.

<sup>(</sup>٢) والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام ، ثم جعل وصفا للحديث ، ثم هو قسان : صحيح لداته ، وهو ما انصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتاه من غيير شدو و ولا علة قادحة ، وصحيح لفيره : وهو ماكان راويه دون ذلك في الضبط والاتقان ، فيكون حديثه في مرتبة الحسن فيرتفي بتعدد طرقه إلى الصحة . والحسن قسان كذلك: حسن لذاته ، وهو أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة لكن لم يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان ، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً ، وحسن لفيره: وهو أن لايخلو الإسناه من مستور لم تتحقق أهليته ، وليس مغفلاً كثير الحلطاً فيا يرويه ، ولا هو متهم بالكذب في الحديث ، ولا ظهر منه سبب آخر مفسق ، ويكون الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر ، والضعيف : مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ، ولاصفات الحسن الذكورة ، وهو على مراثب متفاوتة بحسب شدة ضعف رواته وخفته ، وهو أنواع ، منها المنكر .

المشهورة أيضاً من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه ، وإغا أذكر فيه الصحيح غالباً ، فلهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلاً معتبَمداً ، ثم لاأذكر في الباب من الأحاديث إلا ماكانت دلالته ظاهرة في المسألة .

والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة ، والهداية والصيانة ، وتيسير ما أقصده من الخيرات ، والدوام على أنواع المكرمات ، والجسم بيني وبين أحبائي في دار كرامته وسائر وجوه المسرات .

وحسبي الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قو"ة إلا بالله المزيز الحكيم ، ما شاء الله، لاقو"ة إلا بالله ، توكلت على الله ، اعتصمت بالله ، استمنت بالله ، وفو"ضت أمري إلى الله ، واستودعته ديني ونفسي ووالمدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين، وجميع ما أنعم به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا ، فإنه سبحانه إذا استُودع شيئاً حفظه ، ونعم الحفيظ .

( فصل: في الأمر بالاخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات):
قال الله تمالى: (و مَا أمير وا إلا لِيمَابُدُوا اللهَ مُخالِصِينَ لَهُ الدَّينَ حُنَفَاءً) [البينة: ٢٥]
وقال تمالى: (لَنْ يَنالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلا دِماؤُها ولكين "يَنالُهُ التَّقَاوى مِنكُم ") [الحج: ٣٧]
قال ابن عباس رضى الله عنها: معناه: ولكن ينالهُ النيات .

أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن بن المفرج ابن بكار المقدسي النابلدي ثم الدمشي رضي الله عنه (١) ، أخبرنا أبو اليمن الكندي ، أخبرنا أبو الحسين بحد بن المظفر عبد الباقي الأنصاري ، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري ، أخبرنا أبو الحسين بحد بن المظفر الحافظ ، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليان الواسطي، حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي ، حدثنا ابن المبارك ، عن يحيى بن سعيد الانصاري ، عن محمد بن إبراهيم النيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و إنما الأعثمال عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و إنما الأعثمال بالنيبات ، وإنشما فكل امرى هانوك ، فمن كانت هيخرته الى الله ورسوله فهجرته الله عبد الله ورسوله ، ومن كانت هيخرته الى د ثنيا ينصيبها أو امراة ينكر حهم فه وحلالته ، وهو أحد ما هاجر التي عليها مدار الإسلام ؛ وكان السلف وتابعوه من المنات رحم الله يستحشون المعات المعانات بهذا الحديث ، تنبها للمطالم على حسن النية ، واهتامه بذلك والاعتناء به .

روينا عن الإمام أبي مغيد عبد الرحمن بن تمهيدي رحمه الله تعالى : من أراد أن يصنِّف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث .

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله : كان المتقدّمون من شيوخنا يستحبُّنون تقديم حديث د الأعمال بالنية » أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها .

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : إنما يُحفَظُ الرجل ُ على قدر نيته . وقال غيره : إنما يُمطى الناس على قدر نيئًا يِهم .

وروينا عن السيد (٢) الجليل أبي على الفضيل بن عياض رحمه الله قال : ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيتك الله منها .

<sup>(</sup>١) في «طبقات الحفاظ» للدهبي ٤٧/٤؛ ١ : خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج الإمام المفيد المحدث الحافظ زين الدين أبو البقاء النابلسي ثم الدمشقي ، ولد سنة (٥٨٥) ه وسع من القاسم بن عساكر ، ومحمد بن الخصيب ، وحنبل الرصافي وغيرم ، وأخذ عنه النووي ، وتقي الدين القشيري ، وأبو عبد الله الملقن ، والبرهان الدهبي ، وغيرم ، توفي رحمه الله سنة (٣٦٣ه).

<sup>(</sup>٧) فيه إطلاق السيد على غير الله تعالى ، وهو إجائز ، وقيل بكراهته إذا كان بأل .

وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق: هو الذي لايبالي لو خرج كل تقدّر له في قلوب الحلق من أجل صلاح قلبه، ولايحب "اطلاع الناس على مثاقيل الذرّ من حسن عمله، ولا يكره أن يطلم الناس على السيء من عمله.

وعن حذيفة المرعثي رحمه الله قال : الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن .

وروينا عن الإمام إلا ستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص: إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر: من تصنُّع للحلوق، أو اكتساب محمّدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المحساني سوى التقرف إلى الله تعالى.

وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التشسئتري رحمه الله : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا : أن تكون حركته وسكونه في سرّه وعلانيته لله تعالى ، لايمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا .

وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله قال: الإخلاس: التوقيّي عن ملاحظة الخلق، والصدق: التنقيّي عن مطاوعة النفس، فالخلص لارياء له، والصادق لا إعجاب له.

وعن ذي النَّونَ المصري رحمه الله قال : ثلاث من علامات الإخلاس : استواء المدح والذمُّ من المامَّة ، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال ، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة .

وروينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق استواء السر" والعلانية .

وعن سهل التستري : لايشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره .

وأقوالهم في هذا غير منحصرة ، وفيا أشرت إليه كفاية لمن وفق.

( فصل ): اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بل يأتي بجا تيسّر منه ، لقول النبي عَيْسَيْلُو في الحديث المتفق على صحته : « إذا أمّر تُكُمُ م بِشّيء فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْمُهُمْ » .

( فصل ): قال العلماء من المحدّثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً (١) .

وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلابعمل فهما إلا بالحديث الصحيح أو الحسن(٢) إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة

(٢) أي سواء كان ذلك لذاته في كل منها ، أو لغيره بأن انجير ضعف ضعيف الحديث الصدوق الأمين بمجيئه من طرق متعددة ، فصار حسناً لغيره فيحتج به فيا ذكر .

<sup>(</sup>١) قوله : ما لم يكن موضوعاً :وفي معناء شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان : أن يكون له أصل شاهدلذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية ، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .

بعض البيوع أو الأنكحة ، فان المستحب أن يتنزه عنه ، ولكن لايجب ، وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها ، أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره ، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالبع هذا الكتاب .

وروينا في «صحيح مسلم» عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: «خرج رسول الله عَلَيْتُ على حَلَاقة من أصحابه فقال: ما أحُلَسَكُم ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمَده على ماهدانا للإسلام ومن به علينا ، قال: آله ما أجُلَسَكُم إلا ذَاك ؟ أما إني لم أستتَحلف كم تهُمة لكم الكم ، ولكنته أتاني حبريل فأخْمَرني أن الله تَعالى يُباهي بكم الكلائكة .

وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنها: أنها شهدا على رسول الله وَتَعَلِيلِهُ أَنه قال: « لايتَهْمُهُ قَومٌ يَذَكُرُونَ اللهَ تعلى اللهِ على اللهِ اللهِ قَلَيْهُمُ اللَّالِكُمُ وَ عَشْرِيتَهُمُ الرَّحَةُ وَرَزلت عَليهِمُ السَّكِينَة وذكرَهُمْ اللهُ تَعالى فيمن عِندَهُ ».

( فصل ) : الذ حرر يكون بالقلب، ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جيماً ، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبني أن يترك الذ كر باللسان مع القلب خوفا من أن ينظن به الرياء ، بل يذكر بها جيماً ويقصد به وجه الله تعالى ، وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله: أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس ، والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبو اب الخير ، وضيع على نفسه شيئاً عظيماً من مهات الدين ، وليس هذا طريقة المسار فين .

وروينا في رصحيحي البخاري ومسلم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت هذه الآية (وكا تَجُهُرَ بِصَلا تِكَ ولا تُتخافِت بها ) في الدعاء .

<sup>(</sup>١) نسبه المؤلف كما ترى إلى ابن عمر ، ولم يذكر من خرجه عنه ، وهو في المسند ، والترمذي ، والبيه في في «شعب الإيمان» عن أنس ، والطبراني في الكبير عن ابن عباس، والترمذي عن أبي هريرة ، وابن أبي الدنيا ، وأبي يعلى ، والطبراني ، والبزار ، والحاكم ، والبيه في من حديث جابر ، وقد قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار : لم أجده ، يعني : الحديث ، من حديث ابن عمر ، ولا بعضه لا في الكتب المشهورة ، لا في الأجزاء المنثورة .

أقول : وهو حديث حسن بطرقه وشواهده ، ولذلك حسنه الترمذي وغيره .

( فصل ): اعلم أن فضيلة الذّ كثر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتحكير ونحوها ، بل كل عامل لله تمالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى ، كما قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء.

وقالعطاء رحمه الله : مجالس الله كثر هي مجالسالحلال والحرام ، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا .

( فصل ) : قال الله تعالى : ( إِنَّ المُسلِمِينَ والمُسلُماتِ ) إِلَى قوله تعالى: ( وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثيراً والذَّاكرَاتِ ، أَعَدَّ اللهُ كَلُمُ مَغْفُرَةً وأَجْراً عَظِيماً ) [ الأحزاب : ٣٥ ] .

وروينا في وصحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُلِيْهِ قال : و سَبَقَ المُنْفَرِّ دُونَ، قالوا : و مَا المُفَرِّدُونَ اللهُ كَثَيْرِاً والذَّاكِرِاتُ ، المُنْفَرِّ دُونَ اللهُ كَثَيْرِاً والذَّاكِرِاتُ ، قالت : روي « المفرِّدُونَ » بتشديد الراء وتخفيفها ، والمشهور الذي قاله الجهور: التشديد .

واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمرقها صاحب هذا الكتاب. وقد اختلف في ذلك فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنه: المراد: يذكرون الله في أدبار الصاوات، وغدو الوعشيا، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلم غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، حتى يذكر الله قامًا وقاعداً ومضطحاً. وقال عطاء: من صلى الصاوات الحمس محقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) هذا نقل الواحدي.

وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَثيراً اللّهُ كَثيراً اللهُ كَثيراً والنَّاكرينَ اللهُ كَثيراً والنَّاكرينَ اللهُ كَثيراً والنَّاكرياتِ » هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة (١) المثبتة صباحاً ومســـاءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلانهاراً ـ وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة ـ كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المأثورة: بالمثلثة: أي ما أثر من الذكر عن الشارع صلى الله عليه وسلم، ويقدم عند التعمارض الأصح إسناداً: أي : أو نزل منزلته كالآني عن الصحابة، فانه نزل منزلة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطواف، ففضل الاشتغال به فيه على الاشتغال بالقرآن فيه، وكما تقدم أن صنيع المصنف يقتضي أن ما جاء من الوارد من الذكر في مكان يسن الإتيان به، وسبق ما فيه .

( فصل ): أجمع العلماء على جواز الذَّ كثر بالقلب واللسان للمحديث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيروالصلاة على رسول الله ﷺ والدعاء وغير ذلك، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء ، سواء قرأ قليلاً أو كثيراً ، حتى بعض آية،وبجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف ، و إمراره على القلب . قال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وعند ركوب الدابة : سبحان الذي سخَّرَ لنا هذا وماكنا له مقرنين(١) ، وعند الدعاء : ربنا 7تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، إذا لم يقصدا به القرآن ، ولهم أن يقولا : بسم الله والحمد لله ، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد، ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، وبجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته كر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ». وأما إذا قالا لإنسان : خذ الكتاب بقوة ، أو قالا : ادخاوها بسلام آمنين ، ونحو ذلك ، فان قصدا غير القرآن لم يحرم ، وإذا لم يجدا الماء تيمها وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لواغتسل ثم أحدث، ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لمدم الماء في الحضر أو في السفر ، فله أن يقرأ القر آن بعد. وإن أحدث. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة، والصحيح جوازه كما قدمناه، لأن تيممه قام مقام النسل. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماءً يازمه استماله فانه يحرم عليه القراءة وجميع مايحرم على الجنب حتى يغتسل ، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك ، لم تحرم عليه القراءة .

هذا هو المذهب الصحيح المختار ، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم ، وهو ضعيف .

أما إذا لم يجد الحنب ماءً ولا تراباً فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله ، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة ، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة .

وهل تحرم الفاتحة ؟ فيه وجهان . أصحها : لاتحرم بل تجب ، فإن الصلاة لاتصح إلا بها ، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة ، والثاني: تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لايحسن شيئًا من القرآن . وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بماذكرته فذكرتها مختصرة ، وإلا فلها تتات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه ، والله أعلم .

( فصل ): ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كانجالساً في موضع استقبل القبلة وجلس متذللاً متخشماً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولاكراهة في حقه ، لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل ، والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى : ( إن في خلق السسموات والأرض واختلاف الله يل والنهار لآيات لأولى الأالباب ، الله ين

<sup>(</sup>١) أي : مطيقين ، ويضم إليها الآية الأخرى ، وهي ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) أي : مبعوثون .

يَذُ كُرُ وُنَ اللهَ قِياماً وقُمُوداً وَعَلَى جُنُورِبِهِمْ ۚ وَيَتَنَفَكَثَّرُ وُنَ ۚ فِي خَلَثْقِ السُّمُواتِ والأرضِ) [ [ كل عمران : ١٩ ] .

وثبت في و الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكان رسول الله وَاللَّهُ يَتَكُم في حجري وأنا حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن » رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية : وورأسه في حجري وأنا حائض» ، وجاء عن عائشة رضى الله عنها أيضاً قالت : وإني لأقرأ حزبي وأنا مضطجمة على السرير » .

( فصل ): وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالياً (١) نظيفاً ، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور ، ولهذا مدح الذكر في المساجدوالمواضع الشريفة ، وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: «لا يذكر الله تمالى إلا في مكان طيب ، وينبغي أيضاً أن يكون فمه نظيفاً ، فإن كان فيه تغيير "أزاله بالسواك ، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالفسل بالماء ، فلو ذكر ولم ينسلها فهو مكرو ، ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره ، وفي تحريمه وجهان الإصحابنا . أصحها : لا يحرم .

( فصل ): اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفاً إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى ، فمن ذلك : أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجاع ؛ وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب ، وفي القيام في الصلاة ، بل يشتغل بالقراءة ، وفي حالة النماس ، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام ، والله أعلم .

( فصل ): المراد من الذكر حضور القلب ، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر مايذكر، ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كماهو مطلوب في القراءة لاشتراكها في الممنى المقصود ، ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد" الذاكر قول : لا إلته إلا الله ، لما فيه من التدبر ، وأقوال السلف وأثمة الخلف في هذا مشهورة ، والله أعلم .

( فصل ) : ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار، أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته، أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليهالم يعرّضها للتفويت ، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها .

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَالْمُلِيِّةُ : «من المَ عَنْ حزيهِ أو عَن شَي المِنْ فَقَرْأَهُ مَا بَينَ صَلاةِ الفَتَجْرِ وصَلاةِ الظّهْرِ كُنْيَبَ لَهُ كُنْيِبَ لَهُ كُنْيِبَ لَهُ كُنْيَبَ لَهُ عَنْ شَيْءً اللّيْلِ » .

( فصل : في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها ) : منها: إذا سُلتُم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمَّته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عداد إلى الذكر،

<sup>(</sup>١) أي : هن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس .

وكذا إذا رأى منكراً أزاله ، أو معروفاً أرشد إليه ، أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر ، وكذا إذا غلبه النعاس أونحوه ، وما أشبه هذا كله .

( فصل ) : اعلم أن الأذكار المسروعة في الصلاة وغيرها ، واجبة "كانت أو مستحبة، لايحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لاعارض له .

( فصل ): اعلم أنه قد صنيف في عمل اليوم والليلة (١) جماعة من الأثمة كتباً نفيسة ، رووا فيها ماذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة ، ومن أحسنها: «عمل اليوم والليلة علامام أيي بكر عبدالرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب: «عمل اليوم والليلة الصاحبه الإمام أي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني "رضي الله عنهم ، وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه ، قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن الكندي سنة اثنتين وستمائة ، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الانصاري ، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الانصاري ، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد بن الحسين بن مجمد بن الحسار الذيوري ، قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق السني رضي الله عنه .

وإنما ذكرت هذا الإسناد هنالأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى 'جملا ، فأحببت تقديم إسناد الكتاب ، وهذا مستحسن عند أثمة الحديث وغيره ، وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن ، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بماعات متصلة محمد الله تعالى إلا الشاذ" النادر ، فمن ذلك ما أنقله من الكتب الحسة التي هي أصول الإسلام ، وهي : « الصحيحان » البخاري ومسلم ، « وسنن أبي داود » و « الترمذي » و « النسائي » .

ومن ذلك ماهو من كتب « المسانيد » و « السنن » « كموطأ الإمام مالك » ، و « مسند الإمام أحمد بن حنبل » ، و « أبي عوانة » ، و « سنن ابن ماجه » ، و « الدارقطني » ، و « البيهقي » وغيرها من الكتب ، ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى .

وكل هذه المذكورات أرويها \_ بحمد الله \_ بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفيها ، والله أعلم .

( فصل ): اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفه الى الكتب المشهورة وغيرها ندمته ، ثم ماكان في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما ، أقتصر على إضافته إليها لحصول ض وهو صحته ، فإن جميع مافيهما صحيح ، وأما ماكان في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن

<sup>(</sup>١) أي : فيا يعمل فيها من أقوال وأفعال .

وشبهها مبينًا صحته وحسنه ، أو ضعفه إن كان فيه ضعف في غالب المواضع ، وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه .

واعلم أن و سنن أبي داود ، من أكثر ما أنقل منه ، وقد روينا عنه أنه قال : وذكرت في كتابي الصحيح ومايشبه ويقاربه، وماكان فيه ضعف شديد بَيَّنتُهُ ، ومالم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض ، هذا كلام أبي داود ، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره ، وهي أن مارواه أبو داود في و سننه ، ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن ، وكلاها يحتج به في الأحكام ، فكيف بالفضائل .

فإذا تُقرَّر هذا ، فتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبي داود وليس فيه تضميف ، فاعلم أنــــه لم

وقد رأيت أنْ أقدّم فيأوّل الكتاب باباً في فضيلة الذكر مطلقاً أذكر فيه أطرافاً يسيرة توطئة لما بمدها ، ثم أذكر مقصود الكتاب في أبوابه ، وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفار تفاؤلاً بأن يختم الله لنا به ، والله الموفق ، وبه الثقة ، وعليه التوكل والاعتباد ، وإليه التفويض والاستناد .

#### ( باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت )

قال الله تمالى: (وَلَذَكُرُ اللهِ أَكْبَرُ (٢)) [المنكبوت: ٥] وقال تمالى: (فاذ كُرُ وَنِي أَذْ كُرُ وَنِي أَذْ كُرُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ اللَّبَ فَي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ أَذْ كُرُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ اللَّبَ فَي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ أَذْ كُرُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحُونَ اللَّبَ فَي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ أَنْهُ لَوْنَ ) بَيْمَثُمُونَ ) [الصافات: ١٤٣] وقال تمالى: ( يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لاَيَفَتُورُونَ ) [الأنبياء: ٢٠].

وروينا في صحيحي إمامي المحدثين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهم بن المفيرة البخاري الجعفي مولام ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاجين مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنها بأسانيدها عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واسمعه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولاً ، وهو أكثر الصحابة حديثاً ، قال : قال رسول الله عليسان خصيمتان على المسان مقيلتان في الميزان ، حمييتان إلى الرحمن : سنبحان الله وتحمد من ، سنبحان الله المعلم ، وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري .

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال ليرسول الله ويحمد و ألا أخبر لك يأحب الكلام إلى الله تعالى ؟ إن أحب الكلام إلى الله : سُبْحان الله و بحمد و في رواية: « سُمثل رسول الله ويحمد أي الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفى الله الكلام أو لمباده : سُبْحان الله و بحمد و » .

<sup>(</sup>٢) ذكر العبد اللهُ أكبر من كل ماسواه ، وأفضل منه .

وروينا في وصحيح مسلم، أيضاً عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله مَيْنَالِيُّهُ : ﴿ أَحَبُ الْكَمْلَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَرْ بَعْ : سُبْحانَ اللهِ ، والحَمْدُ لِلهِ ، ولا إِلَهَ إِلاَ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، لا يَضُركَ بأيّهِ مِنْ بَدَأْتَ » . لا يَضُركَ بأيّه مِنْ بَدَأْتَ » .

وروينا في وصحيح مسلم » عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَتَعَلَّلُهُ : « الطَّهْمُورُ شَطَرُ الإيمَانَ ، والحَمْدُ للهِ تَمْلاً المِيزَانَ ، وَسَبُعْحانَ اللهِ والحَمَدُ لِلهِ تَمْلاًنَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

وروينا فيه أيضاً عن جُورِية آم المؤمنين رضي الله عنها: «أن النبي عَلَيْكِلَةٍ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة فيه، فقال : ما زلت البتوم على الحالة التي فار قثتك علينها ؟ قالت: نعم، فقال النبي عَلَيْكِلِية : لقد قثلت بعدد أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت عا قلت منذ البوم لوزنته بهن شخان الله ويحمد عدد خلفه، ورضى نفسه ، وزنته عرشه ، ومداد كلياته ، وفي رواية : هم بنجان الله عدد خلفه ، شبخان الله يزنة عرشه ، سبنجان الله يزنة عرشه ، منبخان الله يزنة عرشه ،

وروينا في وكتاب الترمذي ولفظه و ألا أعليمك كلمات تقولينها: سنبحان الله عدد خلقه ، سنبحان الله رضى نفسه ، خلقه ، سنبحان الله رضى نفسه ، سنبحان الله رضى نفسه ، سنبحان الله رضى نفسه ، سنبحان الله زنة عرشه ، سنبحان الله رضى نفسه ، سنبحان الله مداد كلماته ،

وروينا في رُصيح مسَلم، أَيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْنَا : « لأن اقْنُولَ : سُبُحُانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ ، واللهُ أَكبرُ أَحَبُ إِلي مَا طلقتَ عَلَيْهُ الشَّمْسُ . .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي ويُتَطِينَهُ قال : ومَن قالَ لا إِلَـٰهَ إِلا الله ْ وَحَدَهُ لاشَريكَ لـّهُ ، لـه ُ المُلـْكُ و لـه ُ الحَمَـٰدُ وَهُـُو َ عَلَى كُلُ شَيِءْ قَدَر ُ عَسَر مرات ، كان كُن أَعتَىَ أَربعة أنفس مِن ولد اسماعيل » .

وروينا في «صحيحيها» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَيَشْطِينُهُ قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير في يتوم مائية مرّة كانت له عيدل عشر رقاب ، وكتببت له مائية مائية مائية مائية عيدل عشر رقاب ، وكتببت له مائية مائية مائية مائية ، وكانت له حيداً من الشيطان يتومه نلك حتى يُمْسي ، وكم يأت أحد من من قال مبعمان الله و بحمد و بماضك من على منه عمل أكثر مينه ، وقال: « مَن قال سَبْحان الله و بحمد و

في يوم مائية مَرَّة ، حُطَّت خَطاياهُ وإنْ كانَت مِثلٌ زَبَد البَّحْرِ ، .

ورويناً في وكتاب الترمذي وابن ماجه، عن جابر بن عبد المدّرضي الله عنها قال: سممت رسول الله عنها بين عبد المدّرضي الله عنها قال: سممت رسول الله عنها يقول : « أفضاً لُمُ الذّ كَسْرِ لا إلّه َ إلا اللهُ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكَ ، مَثَلُ ' الحَّتِي يَنَدُ كُرُرُ ربَّهُ والذي لا يَذَكُرُهُ ' ، مَثَلُ الحَتِيِّ والمتيَّتِ ، .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : و جساء أعر ابي إلى رسول الله وتخليله فقال : علمني كلاما أقوله ، قال : لا إليه إلا الله وحداه لاشريك له ، الله أكثبر أكثبيراً ، والحمد لله كشيراً ، وسبحان الله رب العالمين ، لاحوال والا قدوة إلا الله أما المقدر في وارتحني والا بالله المذيز الحكيم ، قال : فهؤلاء لربي فمالي ؟ قال : قل الله مم أعفر في وارتحني وارد و في وارد في وارد في وارد و في وارد في في وارد ف

وروينا في « صحيح مسلم » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : « كنا عند رسول الله ويحييله فقال : أيَمْ حَسَنَة ؟ فسأله سائل ويحييله فقال : أيَمْ حَسَنَة ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب ألف حسنة ؟ قال : يُستبع مائنة تَسبيحة فَتُكُثّب له الله المنه حسنة ي قال : يُستبع مائنة تَسبيحة فَتُكُثّب له الله المنه حسنة ي قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي : كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات: « أو تُحرَطُ " قال البرقاني : ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته ، فقالوا « وتتُحرَط » بغير ألف .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ويحلله قال: « يُصبيحُ على كُلُّ سُلامتي مِنْ أَحَد كُمْ صَدَقَةُ ، فَكُلُ تَسَبِيحَة صَدَقَةُ ، وكُلُ تَحْميدة صَدَقَة ، وكُلُ تَحْميدة صَدَقَة ، وكُلُ تَحْميدة صَدَقة ، وأمر بالمعروف صَدَقة ، ويَجْزَى وَ مِنْ ذلك رَكَمتانِ تَر كُمهُم مَنَ الضَّحَى » قلت: السلامي بضم السين وتخفيف اللام: وهو المضو، وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء.

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال أبي النبي عليه الله على الله على كتنز من كُنْنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقَلَت : بلى يا رسول الله ، قال : قُل: لا حَبُونُ لَ وَلا قُنُونَ إلا بالله » .

وروينا في ﴿ سَانَ أَبِي دَاوِدُ وَالْتُرَمَدَي ﴾ عن سعد بن أَبِي وقاص رضي الله عنه ؛ أنه دخل مع رسول الله عليه على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال : ﴿ أَلَا أُخْبَرُ لَكَ عِمَا هُو أَيْسَرَ عَلَيْنَكُ مِنْ هَمَدًا أَوْ أَفْضَلَ ۚ ﴾ فقال : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّاء ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ في الأَرضِ ، وَسَبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَينَ السَّاء ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَينَ

ذلك ، وسُبُعِجانَ اللهِ عَدَدَ ما هُوَ خَالِقُ ، واللهُ أَكُبْسُرُ ، ثملَ ذلك ، والحُبْدُ للهِ مُثْلَ ذلك ، وكل حَولَ وَلا قُوْةً إلا باللهِ مِثْلَ ذلك ، وكل حَولَ وَلا قُوْةً إلا باللهِ مِثْلَ ذلك ، وكل حَولَ ولا قُوْةً إلا باللهِ مِثْلُ ذلك ، قال البرمذي : حديث حسن (١).

وروينا فيهما باسناد حسن عن يسيرة ، بضم الياء المثناة تحتوفتح السين المهملة، الصحابية المهاجرة رضي الله عنها: « أن النبي ويتيليه أمرهن أن يُراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالإنامل فانهن مستنطقات » .

وروينا فيها وفي «سنن النسائي» باسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « رأيت رسول الله عليه عليه التسبيح » وفي رواية « بيمينه » .

وروينا في «سنن أبي داود» عن أبي سعيدالخدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « مَنْ قَالَ : رَ ضَيَتْ بِالله رَبّا ، وَ بَالْإِسْلَامِ دِينا ، وَ بَمْحَمَّد صَلَّى الله مُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَسُولاً ، وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ مُ » .

وروينا في دكتاب الترمذي، عن عبد الله بن بُسر ، بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه ، « أن رجلاً قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به ، فقال : لا يَزَ ال ُ لسائك رَطَّبًا مِن فَ كَثْرِ اللهِ تَعَالَى » قال الترمذي: حديث حسن ، قلت : أتشبث بتاء مثناة فوق ثم شين معجمة ثم باء موحدة مفتوحات ثم ثاء مثلثة ، ومعناه : أتعلق به وأستمسك .

وروينا فيه عن أبي سعيدالخدريرضياللةعنه: ﴿ أَنْ رَسُولَ اللّهِ وَلِيَّتُكُلُونُ مَسْلُ : أَيُّ العبادة أَفْضُلُ درجة عند الله تعالى يوم القيامة ؟ قال َ: الذَّا كُونُ الله َ كَنْثِيراً ، قُلْتُ : يا رَسُولَ اللهِ ومين النازي في سبيل الله عز ً وجل ً ؟ قال : لَو ْ ضَرَبَ مِسَيْفِهِ فِي الكُفْتَارِ والمُشْرِكِينَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم (١٥٠٠) في الصلاة ، باب التسبيح بالحصى ، والترمذي رقم (٣٥٥٣) في الدعوات ، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاة ، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (٢٣٣٠) موارد ، كلم من حديث عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن خزيمة عن عائشة بنت سعد لايعرف ، كما قال عائشة بنت سعد بن أبي وقاس عن أبيها سعه ، وخزيمة غير ملسوب عن عائشة بنت سعد لايعرف ، كما قال الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصيححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولعل تحسين الترمذي له برواية أخرى عنده رقم ( ٤١٩٥٩) في الدعوات من حديث هاشم بن سعد الكوفي عن كنسانة مولى صفية عن صفية قالت : «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها ، قال : لقد سبحت بهذه ، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به ، فقلت : بلى علمني ، قال : قولي : سبحان الله عدد خلقه ... الحديث م والى الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد ، ولمال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث هاشم بن سعيد ، ولماس إسناده بمعروف ، قال : وفي الباب عن ابن عباس .

حتَّى بنكسرَ سيفه وَيخْتَصَيبُ دَما لِسَكانَ الذُّا كِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ ﴿ ﴿ ( ) .

وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويحليه : وألا أنْ بَشُكُمْ يَخَيْر أعمالِكُمْ وأَرْكَاها عنْدَ مَلْمِيكُكُمْ وأَرْفَهِ مِالاً فِي دَرَجانِكُمْ ، وخَيْر لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقَ الذَّهَ مَب وَ الوَر قِ، وخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلَقّهُ وَا عَدُو كُمُ فَتَضْر بُوا أَعْنَاقَهُم وَ الوَر قِ، وخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلَقّهُ وَا عَدُو كُمُ فَتَضْر بُوا أَعْنَاقَهُم وَ الوَر قِ، وخَيْر لَكُمْ مِنْ الله تَمَالَى ، قال الحاكم أبو عبد الله في أَعْنَاقَهُم ويفربوا أَعْنَاقَكُم ! قالوا : بلى ، قال : ذِكْر أَ الله تَمَالَى ، قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين : هذا حديث صحيح الإسناد .

وروينا في «كتاب الترمذي» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويسله: ولقيت ابر اهيم صلاًى الله علمية وسلاًم ليله أسري بي ، فقال: يا محتمد أقرى، أمنتك السلام وأخر بر هم أن الجنه علمية طسيسة الله أسري بي ، فقال: يا محتمد أقرى، وأن غيراسها: وأخر هم أن الجنه أن الجنه علم الله الله والله أكسبر عال الترمذي : حديث حسن . سبحان الله ، والحتمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكسبر عقال الترمذي : حديث حسن . وروينا فنه عن جابر رضي الله عنه عن النبي والله الترمذي : حديث حسن .

وروينا فيه عن أبي ذر" رضي الله عنه قال : «قلت: يارسول الله، أي الكلام أحب" إلى الله تعالى ؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته : سُبُعُ حان ربي و بحده ما اصطفى الله تعالى لملائكته : سُبُعُ حان ربي و بحده و به قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وهذا حين أشرع في مقسود الكتاب وأذكره على ترتيب الواقع غالباً ، وأبدأ بأوَّل استيقاظ الإنسان من نومه ، ثم ما بعده على الترتيب إلى نومه في الليل ، ثم ما بعد استيقاظاته في الليل التي ينام بعدها ، وبالله التوفيق .

( باب مايقول إذا استيقظ من منامه )

روينا في صحيحي إمامي ألحد ثين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وتناسلة قال: « يَمْ قُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافية رأس أحد كُنُم إذا هنو نام تكلث عُقد ، يَفْسر ب على كُلُّ عُقددة مكانها ، عليك ليل طويل فارقد ، فإن استتي ققط و ذ كسر الله تعالى المتحللت عُقدة في فإن تتوطأ المعجدة عُقدة في المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه المناسلة عنه والا أصبح خبيث النفس كسلان ، هذا لفظ رواية البخاري ، ورواية مسلم بمعناه ، وقافية الرأس: آخره .

(٢) أي : أكثرها رفعاً لدرجائكم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي رقم (٣٣٧٣) في الدعوات، باب رقم (٥)، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٣/٥٧ من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث دراج.

وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علي قال: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَتُمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا

وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنهاعن النبي مَلِيَّكِلِيْهِ قال: ﴿ مَامِن ۚ عَبَّد ۚ يَقَنُول ۗ عِنْدَ رَدَّ اللهِ تَعَالَى رُوحَه ۚ : لا إِلَه ۚ إِلا الله ۚ وَحَدَه ۚ لاشَرِيك ۖ له ، له ۚ المُلْك ۚ وَله ۚ الْحَمَّد ۚ وَهُو ۚ عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِير ۗ ، إِلا عَفَرَ الله ۚ تَعَالَى له ۚ ذَ نُو به ۚ وَلو ۚ كانت ۚ مِثْلَ زَبَدَ ِ البَحْر ِ ، .

وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله عنه وَ رَجُل يَنْتَبُهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَقُولُ : الحَمَدُ للهِ اللهُ عنه قال اللهُ عَلَيْقُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وروينا في « سنن أبي داود » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله وَ الله وَ الله عنها قال : من الليل كَنبَّرَ عَشْراً ، وَ عَشْراً ، وَقال : سُبْحان َ اللهِ و بحَمْد م عَشْراً ، وَقال : سُبْحان َ اللهِ و بحَمْد م عَشْراً ، وَ قال : اللهُمْ م سُبْحان َ القُدُوسِ عَشْراً ، وَ اسْتَغْفَرَ عَشْراً ، وَهَلَّلَ عَشْراً ، ثُمُ قال : اللهُمُم إِن أَعُودُ بِكَ مِنْ ضِيق اللهُ نَيا وضِيق يَوم القيامَة عَشْراً مُم يَفْتَدَيْحُ الصَّلاة ، وقولها هدا : أي استيقظ .

وروينا في «سنن أبي داود» عن عائشة أيضاء أن رسول الله والله والله كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله أنت سبُعانك اللهُمُم السُّمَة أسْتَغَفْرُك لِذَنْبِي ، وأسأ الله رحمتك ، اللهُمُم زدني علما ولا تُنْزِغ قلبي بَعْد إذ همد يَتَني ، وهمب لي مِن لند نك رحمة إنك أنت الوهساب ،

#### ( باب ما يقول إذا لبس ثوبه )

يستحب أن يقول: بيشم الله ، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال .

وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، واسمه سعد بن مالك بن سنان: وأن النبي مَلِيَّ اللهُ كان إذا لبس ثوباً [سماه باسمه] قيصا أو رداء أو عمامة يقول: اللهُ مُ إني أسألك من خير و وخير ما هنو كه ما هنو كه م ، وروينا فيه عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عني قال : « من كبس ثو با جديداً فقال : الحمد له الله عنه الله الله عنه عنه الله الله عنه الله

كَنَسَا فِي هَنَدًا وَرَزَقَتَنِهِ مِنْ عَثْيرِ حَوْلٍ مِنْتِي وَلَا قُوَّةٍ ، غَفَرَ اللهُ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ » .

## ( باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه )

يستحب أن يقول عند لباسه ماقدَّمناه في الباب قبله .

وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وَيُطِيِّهُ إِذَا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءً ،ثم يقول: الله مَن الحك الحَمدُ أَنْت كُسُو تَن به ، أسألك خَسْيرَ هُ وَخَيْرَ ما صُنيعَ لَه م حَديث صحيح، رواه أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني ، وأبو عيى محمد بن عيمي بن ستو رة الترمذي ، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في «سننهم » ، قال الترمذي : هذا حديث حسن .

وروبنا في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: سممت رسول الله وَيَتَطِيّهُ يَقُول: ﴿ مَنْ لَكِبِسَ ثُنُوبُنَا فِي مَانَ الْحَمْدُ لِللهِ اللّذي كَسَانِي مَا أُو ارْي بِهِ عَوْرَتِي ، لَبِسِ ثُنُوبُ اللّذي كَسَانِي مَا أُو ارْي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَنْجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَ عَمَدَ إلى الثّقوبِ الثّذي أُخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِه ، كانَ فِي حَيْظِ اللهِ وَفِي كَنَفُ اللّهِ عَزَ وَجِل ، وفي سَبِيلِ اللهِ حَيَّا وَمَيتًا ، .

#### ( باب ما يقول لساحمه إذا رأى علمه ثوباً جديداً )

وروينا في «صحيح البخاري» عن أم خالدبنت خالدرضي الله عنها قالت: « 'أَتِي َ رسول الله عَلَيْكُ وَ اللهُ عَنْهَا قالت: « 'أَتِي َ رسول الله عَلَيْكُ وَ اللهُ عَنْهَا قالت : « أَنْهَ مَنْ تَرَ وَ نَ نَكُ سُو هَذِهِ الخَمِيصَة ﴾ ؛ فسكت القوم ، فقال : « التوني بأم خالد ، فأتي بي النبي مُنْ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ عَلَيْكُ وَ فَاللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وروينا في كتابي ابن ماجه ، وابن السني ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، أن النبي والله ورقي الله عنها ، أن النبي والله على عمر رضي الله عنه ثوبًا فقال : « أَجَدِيدُ هَذَا أُمْ غَسِيلُ ؟ » فقال : بل غسيل ، فقال: « النّبس مجدِيدًا ، وَعَيش مجيدًا ، وَمَنتُ شَهَيدًا » .

## ( باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما )

يستحب أن يبتدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كُمثيه ورجلي السراويل ويضلع الأيسر، ثم الأين ، وكذلك الاكتحال، والسواك، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، والوضوء، والغسل، والأكل، والثرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وأخذ الحاجة من إنسان، ودفعها إليه، وما أشبه هذا، فكله يفعله باليمين، وضده باليسار.

روينا في صحيحي البخاري ، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، عن غائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ويتنافع عنها قالت : « كان رسول الله ويتنافع عنها قالت : في طهوره وترجله وتنعثله، » .

وروينا في رسنن أبي داوده وغيره بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يدُ رسولُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالل

وروينا في «سنن أبي داود» ، و «سنن البهتي» عن حفصة رضي الله عنها: «أن رسول الله مَيْنَالِيَّةٍ ، كان يجعل يمينه الطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل يساره لما سوى ذلك » .

وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَ قَالَ : « إذا لَـَسْتُمْ ، و إذَا تَوَضَأُنُمْ ، فَابْدَ وَوا بَأْيَامِنِكُمْ ، حديث حسن ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وأبو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجه ، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، وفي الباب أحاديث كثيرة ، وألله أعلم .

## ( باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما )

روينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيَنْظِينُهُ : « سَــُـْتُرُ مَا بُينَ أَعْـُـينَ الْحِـنِ" وَعَوْرَ اتَ بَسِنِي آدَمَ أَنْ يَقْلُول الرَّجُـلُ المُسْلِمُ إِذَا أَرَّادَ أَنْ يَطَـرُ حَ ثيباتِهُ : بــِسْمِ الله النَّذِي لا إِلَـه إِلا هو .

### ( باب مايقول حال خروجه من بيته )

روينا عن أم سلمة رضي الله عنها ، واسمها هند : « أن النبي عَلَيْكُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتُهُ قَالَ : « بَشْمُ اللهِ تَنُو كُلُّتُ عَلَى اللهِ ، اللَّهُمُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلُ أَو أَضَلُ ، أَو أَرِلَ ، أَو أَضَلُ ، أَو أَضَلُ ، أَو أَضَلُ ، أَو أَرْكَ ، أَو أَضَلُ ، أَو أَظْلَمَ ، أَو أَجْهَلَ أَو 'يَجْهَلَ علي " . حديث صحيح ، رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه . قال الترمذي : حديث صحيح . هكذا في رواية أبي داود : « أن أَضَلُ أَو أَرْلَ لَ " ، ، وكذا الباقى بلفظ التوحيد .

وفي رواية الترمذي: ﴿ أَعَنُوذُ بِكَ مِن ۚ أَنْ تَزِلِ ۗ ، وَكَذَلِكَ نَتَصِل ۗ وَنَظْلُم ۗ وَنَجْهَلَ ۗ » . بلفظ الجمر.

وفي رواية أبي داود: «ما خرج رسول الله وَيُتَظِينَهُ من بيتي إلا رفع طرفه إلى السهاء فقال: « اللَّهُمُمَّ اللَّهِ أَعُوذُ بيك » .

وفي رواية غيره : ﴿ كَانَ إِذَا خُرْجَ مَنْ بَيْتُهُ قَالَ كِمَا ذَكُرُنَا ﴾ والله أعلم .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنهائي وغيرهم ، عن أنس رضي الله عنه قال : قـــال رسول الله وَيُسِيِّلُونِ : « مَـن ْ قال، يمني إذا خرج من بيته : « بيشم ِ اللهِ ، تــو كــــّـالمُـت ُ على اللهِ ، وكلا

حَوْلَ وَلا قُوْتَةَ إِلاَباللهِ ، يُقال له : هُنْدِيتَ وَكُنْفِيتَ وَوَثْقِيتَ ، وَتَنْسَحَنَّى عَنْه الشَّيْطانُ ، قال الترمذي : حديث حسن .

زاد أبو داود في روايته : « فيقول » يعني الشيطان لشيطان آخر : «كَيْسُفَ لَـكَ بِرَجْلٍ قد هُدِيَ وَكُفْنِيَ وَوُرُقِيَ ؟ » .

وروينا في كتابي ه ابن ماجه ، وابن السني ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي هو الله عنه ، أن النبي هو الله كان إذا خرج من منزله قال: بِسْمِ اللهِ ، التَّنْكُلانَ على اللهِ ، لا حَـوْلَ ولاقِدُوَّةَ إلا " باللهِ ، (١) . ( باب ما يقول إذا دخل بيته )

يستحب أن يقول: بسم الله ، وأن يكثرمن ذكر الله تمالى ، وأنْ يسلم سواء كان في البيت آدمي الم لا ، لقول الله تعالى: ( فإذَا دَخَلَـ تُنْمُ بُيُوتًا فَسَلَـ مُواعلى أنْ فُسُـكُمْ تَحْيِـةَ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبُـارَكَة "طَيِّبَة") [ النور : ٦١ ] .

وروينا في وكتاب الترمذي » عن أنس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله وَيُنْكُلُهُ : « يا بُنيَّ إِذَا دَخَلَتْ عَلى أَهْلُ بِيتَكَ » قال الترمذي : إذا دَخَلَتْ عَلى أَهْلُ بِيتَكَ » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا عن أبي أمامة الباهلي ، واسمه صُدَيُّ بن عَجْلان عنرسول الله وَلَيَّكُنْ قَال : ﴿ دَلَاثِنَةُ مُ كَلَّمُ مُم صَامِن عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُوَ كَلَّمُ مُم صَامِن عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُو صَامِن عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَّ فَهُو صَامِن عَلَى اللهِ عَنْ أَجْر وَجَلُ رَاح إلى المَسْجِدِ فَهُو صَامِن على اللهِ تعالى حتى يَتَوَافَاهُ فَيلُه خَلِلهُ وَعَنْيمَة ، ورَجُلُ وَبُو عَنْ مَا اللهِ عَالَى مَن أَجْر وَعَنْيمَة ، ورَجُلُ وَخَلَ بَيْنَهُ إِبِسلامٍ فَهُو صَامِن الجَنْقَة أَو يَرِدُونُ مِا اللهِ يَسلامٍ فَهُو صَامِن الجَنْقَة أَو يَرِدُونَهُ مِا اللهِ عِللهِ إِبْلامٍ فَهُو صَامِن اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) رواه أبن ماجه في سننه رقم ( ٣٨٨٥) في الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته ، وابن السني في : « عملاليوم والليلة » رقم ( ١٧٣ ) ياب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup> ٧ ) أي يكن سلامك بركة عليك ، وفي بعض النسخ: ئكن بركةعليك ، أي تكن التحية بركة عليك. و في بعض النسخ : يكون بركة على الاستثناف .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث خسن .

على الله خمسين الله تمالى ، أي صاحب ضمان ، والضمان : الرعاية الشيء ، كما يقال : تما مر ، ولابين : « ضامن على الله تمالى ، أي صاحب ضمان ، والضمان : الرعاية الشيء ، كما يقال : تما مر ، ولابين : أي : صاحب تمر ولبن . فهمناه : أنه في رعاية الله تمالى ، وما أجزل هذه العطية ، اللهم ارزقناها . وروينا عن جابر بن عبد اللهرضي الله عنهماقال : سمعت النبي علي الله يقول : « إذا تدخل الر جبل وروينا عنجابر بن عبد اللهرضي الله عنهماقال : سمعت النبي علي الله يقول : « إذا تدخل الر جبل بيئة م فذ كر الله تعالى عند أدخوله و عند كم طعامه قال الله يشطان : لا مبيت لكم منه ولا عشاء ، وإذا تدخل فلم أي يذ كر الله تعالى عند تعالى عند دخوله ، قال الله يشطان : أه ر كم منه منه المبيت والعشاء » رواه المبيت ، وإذا لم يذ كر الله تعالى عند تعالى عند قال : أد ر كر منهم المبيت والعشاء » رواه مسلم في « صحيحه » .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان رسول الله عن عبد الله بنه يقول : « الحَمَّدُ للهِ الذي كَفا في وآوا في ، والحَمَّدُ للهِ الذي أطْهُ مَنْ وَسَقا فِي ، وَالحَمَّدُ للهِ الذي أطْهُ مَنْ وَسَقا فِي ، وَالحَمَّدُ للهِ الذي مَنَ عَلَيْ ، أَسَّالَ لُكَ أَنْ تُنْجِيرُ فِي مِنَ النَّارِ » إسناده ضعيف (١) .

وروينا في موطأ مالك أنه بلغه، أنه يستحبُّ إذا دخل بيتًا غير مسكون أن يقول : « السُّلامُ عليننا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ ، ٣٠) .

( باب مايقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته )

يستحبُّ له إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته أن ينظر إلى الساء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران ( إنَّ في خَلْقِ السَّمُواتِ والأرْضِ ) إلى آخر السورة .

ثبت في الصحيحين : أن رسول الله عليه كان يفعله ، إلا النظر إلى الساء ، فهو في « صحيح البخاري » دون « مسلم » .

<sup>(</sup>١) ولكن لبعض فقراته شواهد .

<sup>(</sup>٢) وإسناده منقطع .

### ( باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء )

ثبت في والصحيحين، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله عند دخول الخلاء: اللهم مُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثُ والخبائيث ، يقال : الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان.

وروينا في غير الصحيحين: « بسم الله الله الله أعنوذ بيك من الخبث والخبائث. و وروينا عن علي رضي الله عنه أن النبي والله قال: « ستشر ما بين أعين الجين وعو رات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقلول: بسم الله » رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي (١) ، وقد قدمنا في الفصول أن الفضائل يعمل فيا بالضميف (٢) . قال أصحابنا : ويستحب هذا الله كثر سواء كان في البنيان أو في الصحراء ، قال أصحابنا رحم الله : فستحب أن يقول أولاً : « بيشم الله » ثم يقول : « الله م أن أعنوذ بيك من أله الحدث والخبائث » .

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنها قال : كان رسول الله عليه الخلاء قال : «اللهُمُ اللهُ عَلَيْكُ إِذَا دخل الخلاء قال : «اللهُمُ اللهُ أَدُنُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُمُ اللهُ وَاللهُمُ اللهُ ا

### ( باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء )

يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان ، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام ، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا : إذا عطس لايحمد الله تعالى ، ولا يشمت عاطساً ، ولا يرد السلام ، ولا يحيب المؤذن ، ويكون المسليم مقطراً لايستحق جواباً ، والكلام بهذا كليه مكروه كراهة تنزيه ، ولا يحرم ، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس ، وكذلك يفعل حال الجاع .

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « مرَّ رجل بالنبي عَلَيْكُ وهو يبول فسلَّمَ عليهِ فلم يَرُدُّ عليهِ » رواه مسلم في « صحيحه » ، وعن المهاجر بن قنفذُ رضي الله عنه قال : « أتيتُ

<sup>(</sup>١) واكن للحديث شواهد بمعناه

<sup>(</sup>٢) بشرط أن لايشتد ضعفه ، ولا يعارضه خبر أصبح منه ، وألا يعتقد ثبوته ، وأن لايكون فيه هيئة اختراع ليس لها أصل شرعى .

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف كما قدال الحافظ في تتحريج الأذكار ، وقد رواه ابن ماجه في سننه بلغظه وقم (٣) في الطهارة ، باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وإسناده ضعيف أيضاً ، قال الحافظ في تتحريج الأذكار : وعجب للشيخ ـ يعني النووي ـ كيف أغله وعدل إلى حديث ابن عمر ، مع أنها في المرتبة سواه ، وحديث أبي أمامة أشهر لكونه في إحدى السنن .

النبي وَتَشَكِيْنُ وَهُو يَبُولُ ، فَسَلَمْتُ عَلَيه، فَلَمْ يُرُدُّ حَتَى تُوضَّأُ ، ثَمَ اعتذَر إليَّ وقال: إن كَرَ هُتُ أَنْ أَذْ كُرُّ اللهَ تَمَالَى إلا عَلَى طَبُهُو ، أَو قال : «عَلَى طَهَارَةً » حديث صحيح ، رواه أَبُو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة .

### ( باب النبي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة )

قال أصحابنا : يكره السلام عليه ، فان سلَّم لم يستحيق جواباً ، لحديث ابن عمر والمهاجر المذكورَ بن في الباب قبله .

## ( باب ما يقول إذا خرج من الخلاء )

يقول: « غَنْفْرَ انْنَكَ ، الحَمَدْ لِلهِ النَّذِي أَذْهبَ عَنِي الْإِذِي وعافاني » .

ثبت في الحديث الصحيح في « سنن أبي داود»، و والترمذي » أن رسول الله عَيْسَالِهُ كان يقول : « غَنْفُرَ انك » وروى النسائى وابن ماجه باقيه .

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «كانْ رسول الله عَيْظِيْلِهُ إِذَا خَرْجُ مِنْ الخَلامُ قَـالَ: الْحَمَّدُ للهُ عَلَيْكُو إِذَا خَرْجُ مِنْ الخَلامُ قَـالَ: الْحَمَّدُ للهُ عَلَيْكُو إِذَا خَرْجُ مِنْ الخَلامُ قَـالَ: الْحَمَّدُ للهُ عَلَيْكُو أَوْدَ فَعَ عَنِي أَذَاهُ ، رواه ابن السّني والطّبراني .

## ( باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه )

ُيستحبُ أَن يقول: « بشم الله ِ » كما قدَّ مناه .

### ( باب ما يقول على وضوئه )

يُستحبُّ أَن يقول في أُولَه : « بِسِمِ اللهِ الرَّحمِ الرَّحيمِ » وإن قال : « بِسِمِ اللهِ » كفي . قال أصحابنا : فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه ، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلتُها فلا يأتي بها ووضوء صحيح ، سواء تركها عمداً أو سهواً ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة ، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً ، فمن الأحاديث حديث أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي عصيفة : « لاوضوء لمن وويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم ، رويناها كاتها أبها في وغيره ، وضعفها كاتها البهتي وغيره (١) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لايسلم شيء منها عن مقال فانها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة ، والله أعلم . ا ه . وكذلك قال العز بن جماعة : إن له طرقاً تقويه . وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة . قال الحافظ المنذري : وقد ذهب الحسن ، وإسحاق بن راهوية ، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحد .

( فصل ): قال بعض أصحابنا ، وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد : يُستحبُ المتوضى الذا الله وحده لاشريك له ، المتوضى الذي يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : «أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وهذا الذي قاله لا بأس به ، إلا أنه لاأصل له من جهة السّنتَة ، ولا نعلم أحداً من أصحابنا وغيرهم قال به ، والله أعلم .

(فصل): ويقول بعد الفراغ من الوضوء: « أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحَدْمُ لَا شَمْرِ يَكَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ التَّوَّالِينَ لَا شَمْرِ يَكَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ مَنَ التَّوَّالِينَ واجْمَلَنِي مِنَ التَّوَّالِينَ واجْمَلَنِي مِنَ التَّوَّالِينَ واجْمَلَنِي مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ اللهُ إِلا واجْمَلُنِي مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ مِنَ المُتَعَلَّمُ اللهُ ال

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ عَلَيْكُ : « مَن ْ تُوَضَّأُ فقال : أَشْهُهُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وحُدَهُ لاشريك له ، وأشهه أن الا كما عَبْدُهُ ورسوله ، فشيحت له أبنو آب الجَنَّة الشَّانِينَة مَن يَد ْخُلُ مِن أَيّها شاءَ » رواه مسلم في وصحيحه » ، ورواه الترمذي وزاد فيه : « اللَّهُمُ اجْعَلني مِن التَّوَّايين واجْعَلْني مِن المُتَطَهِّرِين » .

وروى : « سُبُّحانكَ اللَّهُمُ وبِيحَمُّد ِكَ ﴾ إلى آخره : النسائي في « اليوم والليلة » وغيره باسناد ضعيف (١) .

وروينا في «سنن الدارقطني » عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبيَّ وَاللَّهِ قَالَ: « مَنْ تُوضَنَّا ثُم قَالَ : أشْهدُ أَنْ لَا إِلَـه إِلَا اللهُ وحدهُ لاشريكَ لهُ ، وأشْهدُ أَنَّ مُحُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّم ، نُففرَ لهُ مَا بَيْنَ الوضُوءَين » إسناده ضعيف.

وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي عليه والله قال : « مَنْ تَوضَّأَ فأحْسنَ الوضُوءَ ثم قال ثلاثَ مَرَّات : أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وحَدَّهُ لا تَشريكَ له ، وأشهرَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسوله فنيحتَ له مُ ثانيمة أبواب الجنتة مين أيّها شاء دخل » إسناده ضعيف (٢).

وروينا تكرير شهادة : أن لا إلَّه إلا الله ، ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف، قال الشيخ نصر المقدسي : ويقول مع هذه الأذكار : اللَّهُمْ

(۲) وهو بمعنى حديث عمر رضى الله عنه الذي قبله من رواية مسلم دون قوله « ثلاث مرات » .

<sup>(</sup>١) ظاهر كلام المصنف يوم أن زيادة «سبحانك اللهم» في حديث عقبة عن عمر ، كما في الذي قبله، وليس كذلك ، بل هو حديث مستقل ، عن أي سعيد الحدري ، وسنده مفاير لسند عقبه في جميع روائه . أه . أقول : وقد اختلف في رفع المتن ووقفه ، فرجح اللسائي وقفه ، ورجح غيره الرفع ، وهو موقوف صحيح لامجال للرأى فيه فله حكم الرفع .

صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد ، ويضم إليه : وسلَّم ° . قال أصحابنا : ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ، ويكون عقيب الفراغ .

(فصل): وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم يجيء فيه شيء عن النبي وقد قال الفقهاء: يُستحبُّ فيه دعوات جاءت عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها ، فالتحصل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية : الحد بند الذي جعل المساء طهوراً، ويقول عند المضمضة : اللَّهُمُ اسقيني من حو ض نبيتك محمد وينسي كأساً الأظمأ بعده أبداً، ويقول عند الاستنشاق : اللَّهُمُ الاتحر مني رائحة نعيمك وجنساتيك ، ويقول عند غسل الوجه : اللَّهُمُ اليَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابهما « عمل اليوم والليلة » باسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « أتيت رسول الله ويقول : الله م أعنفر في ذري ، وبارك في و رزق ، فقلت : ويقول : الله ممتك تدعو بكذا وكذا ، قال : وَهل تركن مين شيء ؟ » ترجم ابن يا نبي الله محمتك تدعو بكذا وكذا ، قال : وَهل أو النسائي فأدخله في بأب : ما يقول بعد فراغه من وضوئه ، وكلاها محتمل .

( باب ما يقول عند اغتساله )

يُستحبُّ المنتسيل أن يقول جميع ماذكرناه في المتوضىء من التسمية وغيرها ، ولا فرق في ذلك بين الجُنْبُ والحائض وغيرها ، وقال بعض أصحابنا : إن كان جنباً أو حائضاً لم يأت بالتسمية ، والمشهور أنها مستحبة لهما كنيرها ، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآئ

( باب ما يقول على تيممه )

يُستحبُّ أن يقول في ابتدائه : « بسم الله » فإن كان جنباً أو حائضاً ، فعلى ما ذكرنا في اغتساله ، وأما التشهد بعده وباقي الذَّ كُر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين ، فلم أر فيه شيئًا لأصحابنا ولا غيره، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء ، فان التيمم طهارة كالوضوء.

( باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد )

قد قد من ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج ، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في «صحيح مسلم» في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها ، ذكر الحديث في تهجد النبي علي قال : « فأذ أن المؤذ أن : يعني

وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سميد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله علينية ، وعطية أيضاً ضعيف (١) .

( باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه )

يُستحبُّ أَنْ يقول : أعوذ بالله العظم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحد لله ، اللهم صل وسليم على محمد وعلى آل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، ثم يقول : بسم الله ، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ، ويقدم اليسرى في الحروج ، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول : « أبواب فضلك » ، بدل « رحمتك » ، رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنها قال : قال رسول الله ويسلي : « إذا دَخلَ أحد كم المستحيد فَا يُسْسَليم على النبي والمستحيد فَا يُسْسَليم على النبي والمستحيد أو أبي أبي أبو أب رحمتك ، وإذا حرب فليسلم على النبي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغير هم بأسانيد صحيحة ، وليس في رواية مسلم : « فليسلم على النبي واليوسي في رواية الباقين . وغير هم بأسانيد صحيحة ، وليس في رواية مسلم : « فليسلم على النبي واليوسي في رواية الباقين . وزاد ابن السني في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي واليوسي في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُسلم على النبي على النبي على النبي على النبي موقول الله أبي أله أله أن السنم في روايته « وإذا خرج خَ فَلَايُله النبي على النبي من وأبي خرية وأبو حاتم ابن حبان من الشيطان الرسم الحاء في « صحيحه » وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزية وأبو حاتم ابن حبان بيات

<sup>(</sup>١) وهو تماقال ، وقد أبعد المصنفرحم الله ، فالحديث قد رواه ابن ماجه رقم (٧٧٨) في المساجد والجماعات ، وأحمد في المسند ٢٠/٣ من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوقي عن أبي سعيد الحدري، وإسناده ضعيف ، وقد حسنه الحافظ في تتخريج الأذكار ، ونسبه لأحد وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» وأبي نعم الأصباني ، قال : وفي كتاب الصلاة لأبي نعم : عن فضيل عن عطية قال : حدثني ... فذكره ، لكن لم سرفعه ، فقد أمن بذلك تدليس عطية العوفي . وقال الحافظ : وقد عجبت للشيخ ـ يعني النووي ـ كيف اقتصر على سوق رواية بلال دون أبي سعيد وعزو رواية أبي سعيد لابن السني دون ابن ماجه .

وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُو أنه كان إذا دخل السجد يقول: « أَعُوذُ بالله العَظِمِ وَ بوجْهِهِ الكَريمِ وَسَلْطانِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِمِ ، قال : فإذا قالَ ذلك قالَ الشَّيْطانُ : حُفيظَ مِنِي سَابِّرَ اليَّوْمِ » حديث حسن ، رواه أبو داود باسناد جيد .

وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْنَا إذا دخل السجد قال : بدهم الله عَلَيْنَا إذا على "محمد" ، وإذا خرج قال : بدهم الله ، الله مم صل على "محمد على محمد على محمد على محمد على محمد على محمد على الله على الله على الله الله على ا

وروينا الصلاة على النبي وللمسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ان عمر أيضاً .

وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت : «كان رسول الله ويَطْلِيْكُ إذا دخل المسجد حميد الله تعالى وسَمتَى وقال : اللّهُمُ اعْفير في، وافْتَاح في أبواب رحمتيك ، وإذا خرج قال مثل ذلك ، وقال : اللّهُمُ أفتَح في أبواب فصائليك ».

وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي وَ الله قال : « إِنَّ أَحَدَّ كُمْ إِذَا أَرَادَ أَنَ مَخْرُجَ من المَسْجِيدِ مَن المَسْجِيدِ وَاجْتَمَعَتُ كَمَ تَجْسَمِ النَّعَدُلُ عَلَى يَعْسُو بِهَا، فَاذَا قَامَ أَحَدُ كُمْ عَلَى بال المَسْجِيدِ فَلْيَقُلُ : اللهُمُ ۖ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن إلمِيسَ وَجُنُودِهِ ، فَانهُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ ، (۱) .

اليعسوب: كَذَكُر النحل، وقيل: أميرها.

(باب ما يقول في المسجد)

'يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله عليه وعلم الفقه وسائر العلوم السرعية، قال الله تعالى: (في بيئوت آذن الله أن مر فع و يذ كر كر فيها الفقه وسائر العلوم السرعية، قال الله تعالى: (في بيئوت آذن الله أن مر فع و يذ كر فيها الفندو والآصال رجال ...) الآية [النور: ٣٥] وقال تعالى: (ومن ومن نعط من تعلى عند وبه إلى الفيد والآصال والحج الله على الله المنالى: (ومن أيعظم حرامات الله فهمو خير له عند وبه إلى الحج الله عنه والله عند والله عند والله عند والمعالى الله المنالى: (الله عند والله والله عند والله والل

وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله وَتَنْظِيْهُ : « إنَّمَا 'بنييَت المَساجِيد' لِمَا 'بنييَت الْمُساجِيد' لِمَا 'بنييَتْ لَهُ مُ رواه مسلم في « صحيحه » .

وعن أنس رضي الله عنه :« أن رسول الله مَيْنَاتِهُ قال الأعرابي الذي بال في المسجد : إنَّ هَـِـذُهِ المُسَاحِدُ للسّمِاحِ منْ مَدا البّـوْلُ ولا القَـذَرِ ، إنما هي لذِكْرِ اللهِ تعالى

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (١٥٢) وإسناده ضعيف .

[ والصلاة ] وقِراءَة ِ القُرْرَانِ » أو كما قال رسون الله عَلَيْنِيَّةٍ ، رواه مسلم في « صحيحه » . .

(فصل) وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف ، فإنه يصبح عندنا ولو لم يحكث إلا لحظة ، بل قال بعض أصحابنا : يصبح اعتكاف من دخل المسجد ماراً ولم يمكث ، فينبغي للمار أيضاً أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل ، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر ، وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المروف وينهي عما يراه من المنكر ، وهذا وإن كان الانسان مأموراً به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاماً وإجلالاً واحتراماً، قال بعض أصحابنا : من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد، إما لحدث، أو لشغل أونحوه، يستحب أن يقول أربع مرات : سبحان الله ، والحد لله ، ولا إله الا الله ، والله أكبر ، فقد قال به بعض السلف ، وهذا لا بأس به .

## ( باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبييع فيه )

روينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْكُونَ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ صَالِنَهُ في المسْجِدِ فَاسْيَقَتُلْ : لارَدَّهَا اللهُ عَلَمَيْكَ فَإِنَّ المساجِد لمْ تُنُونَ لَهُ مَانَا لهُ عَلَمَيْكَ فَإِنَّ المساجِد لمْ تُنُونَ لَهُ مَانَا لهُ عَلَمَيْكَ فَإِنَّ المساجِد لمْ تَنُونَ لَهُ مَانَا لهُ عَلَمَيْكَ فَإِنَّ المساجِد لمَّ تُنُونَ لَهُ مَانَا لهُ عَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ الل

وروينا في «صحيح مسلم» أيضاً عن بريدة رضي الله عنه : «أن رجلاً نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ، فقال النبي ويُشَيِّلُهُ : لاو جد ت إنسما بنيت المساجيد للمست للمست لله من دعا إلى الجمل الأحمر ، فقال النبي ويُشَيِّلُهُ : لاو جد ت إنسما بنيت المساجيد للمست للمست للمست للمست المساجد المساجد

وروينا في وكتاب الترمذي، في آخر وكتاب البيوع، منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَتَنْ فَلَهُ عَلَى اللهُ مَتَنْ اللهُ مَتَنْ اللهُ مَتَنْ عَلَى اللهُ عَلَى الل

( باب دعائه على من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه مدح للاسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك )

روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَتَطَالِينُ : « مَنْ رأَ يَشُمُوهُ \* يُنْشَدُ شَيعُمرًا في المسجِدِ فَقُولُوا له \* : وَضَّ اللهُ فَاكَ ، ثلاثَ مرَّاتٍ \*(١) .

#### ( باب فضيلة الأذان )

رو ينا عن أبي هريرة رضني الله عنه قال : قال رسول الله وَاللِّللَّهُ : « لو يَعْلُمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف .

والصُّفَتُ الأُوَّلِ ، ثُمُمَّ لَمْ يَجِيدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمِمُوا عَلَيْهِ لِاسْتَبَهِمُوا » رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ويتطالق قال: « إذا نُودِي َ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيَّيُطانُ وَلَهُ ضُراطُ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ » رواه البخاري ومسلم .

وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيْشِيْلَةً يَقُول : « المُثُوَّدُ نُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمُ القِيامة ِ » رواه مسلم .

وعن أبي سميد الخدري رضي الله عنه قال: سممت رسول الله وَيُتَطِينُهُ يَقُول: « لا يَسْمَعُ مَدَى صُوْتَ المُؤْذَّنَ جَينٌ ولا إنْسُ ولا شَيْءُ إلاَّ تَشْهِدَ لهُ يَوْمَ القِيامة » رواه البخاري، والأحديث في فضله كثيرة.

واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة ، أيهما أفضل. على أربعة أوجه : الأصح أن الأذان أفضل ، والثاني : الإمامة ، والثالث : ها سواء ، والرابع : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل ، وإلا فالأذان أفضل .

اعلم أن ألفاظه مشهورة ، والترجيع عندنا سنتَة " ، وهو أنه إذا قال بعالي صوته : الله أكبر ، قال سر المحيث يُسميع نفسه ومن بقربه : أشهد أن لاإلته إلا الله ، أشهد أن لاإلته إلا الله ، أشهد أن لاإلته إلا الله ، أشهد أن الحمد ألم وإعلاء الصوت ، فيقول : أشهد أن لا إلته إلا الله ، أشهد أن لا إلته إلا الله ، أشهد أن محداً رسول الله .

والتثويب أيضاً مسنون عندنا ، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حيَّ على الفلاح : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .

وقد جاءت الأحاديث بالترجيــع والتثويب، وهي مُشهورة(١) .

واعلم أنه لوترك الترجيع والتقويب صح أذانه وكان تاركاً للأفضل، ولا يصح أذان من لا يميّر،

<sup>(</sup>١) منها مارواه أبو داود وغيره عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله علمني سنة الأذان قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، ترفع بها صوئك ، ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محداً رسول الله ، تتخفض بهاصوتك، ثم ترفع صوئك : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلاالله ، أشهد أن لا إله إلاالله ، أشهد أن لا أله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح، فأن كانتصلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . رواه أبو داودوغيره، وهو حديث صحيح لطرقه .

ولا المرأة ، ولا الكافر ، ويصح أذان الصبي الميتز ، وإذا أذَّن الكافر وأتى بالشهادتين كان دلك إسلاماً على المذهب الصحيح المختار ، وقال بعض أصحابنا : لا يكون إسلاماً ، ولا خلاف أنه لا يصح أذانه ، لأن أوَّله كان قبل الحبكم بإسلامه ، وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ايس هذا موضع إيرادها .

#### ( باب صفة الاقامة )

المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة إحدى عشرة كلة: الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لاإله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

( فصل ) واعلم أن الإذان والإقامة سنيَّتان عندنا على المذهب الصحيح المختار ، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها . وقال بعض أصحابنا : هما فرض كفاية ، وقال بعضهم : هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها ، فان قلنا : فرض كفاية ، فلو تركه أهل البلد أو محليَّة قوتلوا على تركه ، وإن قلنا : سنيَّة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار ، كما لايقاتلون على سننيَّة الظهر وشيئها ، وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر .

( فصل ) ويُستحبُّ ترتيل الأذان ورفع الصوت به ، ويستحبُّ إدراج الإقامة (١) ، ويكون صوتها أخفض من الأذان ، ويستحبُّ أن يكون المؤذن حسن الصوت ، ثقة ً ، مأمونا ، خبيراً بالوقت ، متبرَّعا ، ويستحبُّ أن يؤذن ويقيم قامًا على طهارة وموضع عال ، مستقبل القبلة ، فلو أذنن أو أقام مستدبر القبلة ، أو قاعدًا ، أو مضطجعا ، أو محدثا ، أو جنباً صحَ أذانه وكان مكروها ، والكراهة في الحنب أشد من المحدث ، وكراهة الإقامة أشد .

( فصل ) لا يشرع الأذان إلا للصلوات الحمس: الصبيح، والظهر ، والعصر ، والمغرب، والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة ، وسواء الحاضر والسافر ، وسواء من صلى وحده أو في جماعة ، وإذا أذ من واحد كفي عن الباقين ، وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذ ن الأولى وحدها ، وأقام لكل صلاة ، وإذا جمع بين الصلاتين ، أذ ن الأولى وحدها، وأقام لكل واحدة ، وأما غير الصلوات الحمس فلا يؤذ ن لشيء منها بلا خلاف ، ثم منها مايستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة : الصلاة جامعة مثل العيد والكسوف والاستسقاء ، ومنها مالايستحب ذلك فيه ، كسنن الصلوات ، والنوافل المطلقة ، ومنها مااختلف فيه كصلاة التراويح ، والجنازة ، والأصح أنه بأتي به في التراويح دون الحنازة ، والأصح أنه بأتي به في التراويح دون الحنازة .

( فَصُلُّ ) ولا تُصحُّ الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة ، ولا يُصحُّ الأذان

<sup>(</sup>١) أي الاسراع بها ، إذ أصل الإدراج الطي، ثم استعبر لإدخال بعض الكامات في بعض، لما صح من الأمر به ، وقارقت الاذان بأنه للغائبين ، والترتيب فيه أبلغ ، وهي للحاضرين ، فالإدراج فيها أشبه .

إلا بعد دخول وقت الصلاة ، إلا الصبح ، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت . واختلف في الوقت الذي يجوز فيه ، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل : عند السحر ، وقيل : في حميع الليل ، وليس بشيء ، وقيل : بعد ثلثي الليل ، والمختار الأوسٌ .

( فعمل ) وتقيم المرأة والخنثي المشكل ، ولا يؤذُّنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت .

( باب مايقول من سمع المؤذن والمقيم )

يستحبُّ أن يقول من ممم المؤذِّن والمقيم مثل قوله ، إلا في قوله : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح ، فإنه يقول في كل لفظة : لاحول ولا قوة إلا بالله .

ويقول في قوله : الصلاة خيرمن النوم : صَدَقَتَ وَبَرِر ثَنَ ، وقيل: يقول : صدَّقَ رسول اللهُ عَلَيْهِ ، الصلاة خير من النوم .

ويقول في كلتي الإقامة: أقامها الله وأدامها(١) ويقول عقيب قوله: أشهد أن محمداً رسول الله: وأنا أشهد أن محمداً رسول الله عنه وأنا أشهد أن محمداً رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، وأنا أشهد أن محمداً رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي من المتابعة في جميع الأذان صلى والمنه على النبي من المتابعة في المنابعة في جميع الأذان على النبي والمنه مقاماً محموداً الذي وعدته .

ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا .

روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ النِّيدَاءَ فَقُنُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ النُّؤْذُ لَنْ ﴾ رواه البخاري ومسلم في ﴿ صحيحتِها ﴾ .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه سمع النبي التوليق بقول: ﴿ إِذَا سَمِيعَتُم ۗ النُّوْذَيْنَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ ۚ ، ثُم صَلَّوا عَلَى ۚ ، فإنتُه ۚ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى الدُّوْذَيْنَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ ، ثُم صَلُوا الله َ لِي الوسيلة ، فإنها مَنزلة في الحَنيَّة لاتنبَغي الله عَنْد مِن عِباد الله وأرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُو ۖ ، فَمَن سَأَلَ لِي الوسيلة ، ولي المَن عباد الله وأرجُو أَن أَكُونَ أَنَا هُو ّ ، فَمَن سَأَلَ لِي الوسيلة ، عليه السَيّاء أَلُونَ أَنَا هُو ، وسَمِيحه » .

<sup>(</sup>١) روّاه أبو داود رقم (٣٨) في الصلاة : باب مايتول إذا سع الإقامة ، من حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: إن بِلالاً أَخَذَ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقامها الله وأدامها »وإسناده ضعيف . قال الحافظ في «التلخيص» ١٩١٧ ولا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم .

الصَّلاة ، قال : لاحَوْل ولا قُوْةَ إلا بالله ؛ ثُمَّ قال : حَيَّ على الفَلاح ، قال : لاحَوْلَ ولا قُوْةَ إلا بالله ؛ ثُمَّ قال : اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ ، قال : اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، قال : اللهُ أكبرُ ، قال : لا إلَه إلا اللهُ مِنْ قَلْمِهِ دَخَلَ الجَنْةَ ، رواه مسلم في وصحيحه » .

وعن سمد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله وَاللَّهُ قَالَ ؛ م مَنْ قالَ حِينَ يسمْعُ المُؤْذِنَ : أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا لَهُ عَلَى لَهُ م وَأَنَّ نَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولًا ، وبالإسلام دينا ، عفر ورَسُولًا ، وبالإسلام دينا ، عفر لهُ ذَنْبُهُ ، وفي رواية : ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ لَمُؤُذِنَ : وأنا أَشْهَدُ ، رواه مسلم في ﴿ صحيحه » .

وروينا في رسنن أبي داود » عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح : أن رسول الله وَيُتَّلِينُهُ كان إذا سمع المؤذن يتشهد ، قال : « وأنا وأنا » .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن رسول الله وَيُطِيِّهُ قال ؛ « مَنْ قال حين أَيسْمَعُ النَّدَاءَ : اللَّهُمُ مَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَةِ وَالصَّلَاةِ القَاعْمَةِ ، آتِ 'مُحَمَّداً الوسيلةَ والفَّضِيلةَ ، وابعثه مُ مَقاماً مَحْمُوداً التَّذي وَعَدَّتَهُ ، تَحلَّتُ له شَفاعَتي يَومَ القيامَةِ ، وواه البخاري في «صحيحه».

وروينا في كتاب ابن السني عن معاوية: كان رسول الله وَيَتَطَلِيهِ إِذَا سَمَعَ المؤذَّنُ يقول: حيَّ على الفَلَاح، قال: ﴿ اللَّهُمُ ۗ اجْعَلَانَا مُفْلِحِينَ ﴾ (١) .

وروينا في « سنن أبي داود » عن رَجلٌ عن شَهْر بن حو شب عن أبي أمامة الباهلي ، أو عن بعض أصحاب النبي عَلَيْكَ أخذ في الإقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي عَلَيْكَ : « أقامها الله أخذ في الإقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي عَلَيْكَ : « أقامها الله أو أدامها » (٣) ، وقال في سائر ألفاظ الإقامة ، كنحو حديث عمر في الأذان .

وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة يقول: اللهم ّ ربّ هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، صلّ على محمد وآته سؤ له م يوم القيامة .

( فصل ) : إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة ، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي ، فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته ، وهكذا إذا سمعه وهو على الحلاء لا يجيبه في الحال ، فاذا خرج أجابه ، فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبّح أو يقرأ حديثاً أو علماً آخر أو غير ذلك ، فانه يقطع جميع هذا ، ويجيب المؤذن ، ثم يعود إلى ما كان فيه ، لأن الإجابة تفوت ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (٩٠) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) وإسناده ضعيف ضعفه الحافظ ان حجر وغيره .

وما هو فيه لايفوت غالبًا ، وحيث لم يتابه حتى فرغ المؤذَّان يُستحبُ أن يتدارك التابعة ما لم يَطِئُل الفصلُ .

#### ( باب الدعاء بعد الأذان )

وروينا عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنها أنْ رجلاً قال : « يا رسول الله إنّ المؤذنين يفضُّلُوننا ، فقال رسول الله وَتَشَيِّلُهُ : قُلُ كَمَا يَقَنُّولُونَ َ فَاذَا انْتُمَ يَيْتُ فَسَلُ تُمُّطَهُ ، روا. أبو داود ولم يضعفه (١) .

وروينا في رسنن أبي داود ، أيضاً في ركتاب الجهاد، باسناد صحيح ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِيَّالِيَّةِ : ﴿ ثَنْتَانَ لَا تُرَدَّانَ ، أو قَلَّ مَا تُرَدَّانَ : الدَّعَاءُ عَنْد الندَاء وَعَنْدَ الباسِ حِينَ يُلْحَمِمُ تَعْضُهُمْ أَبَعْضاً ، قلت : في بعض النسخ المعتمدة : ﴿ يلحم ، وكلاهما ظاهر (٢) .

## ( باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح)

وروينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح ، واسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر ، وأن رسول وَ الله عنه تريباً منه ركعتين خفيفتين، ثم سمه يقول وهوجالس : « اللهُمْ رَبَّ جِبرِيلَ وَإِسْرَ أُفِيلَ وَمَعِيكَائِيلَ وَمُحَمَّدُ النَّبِي وَ النَّهِ مَ المُعَودُ بِكَ مَنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » .

وروينا فيه عن أنس عن الني وي قال : « مَنْ قال صَبِيحة َ يَومِ الجُمْعَةِ قَبْلُ صَلَاةً الفَدَاةِ : أَسْتَغُفُورُ اللهَ النَّذِي لَا إِلَهُ إِلا هُو َ الحَيُّ القَيَّوْمَ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ صَلاةً الفَدَاةِ : أَسْتَغُفُورُ اللهُ النَّذِي لَا إِلَهُ إِلا هُو الحَيْ الفَيْوَمِ وَٱتُوبُ إِلَيْهِ اللهُ عَمْلُ زَبِدِ البَحْرِ » (٣) .

( باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف )

روينا عن سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى الصَّلاة ورسول الله وَيُسْلِينُهُ يصلي،

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ وغيره .

<sup>(ُ</sup> ٧ ) قال ابن علان في شرح الأذكار : لكن اقتصر على الأول الجمهور ، حتى ضبطه السيوطي في حاشيته بالحساء المهملة .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف . قال الحافظ في تخريج الاذكار : ولأصل هذا الذكر شاهد حسن أخرجه أبو داود والترمذي من رواية بلال ين يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسل عن أبيه عن حده ، وليس فيه لييد بوقت ، وفي آخره : وإن كان فو من الزحف بدل « وإن كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر » .

فقال حين أنتهى إلى الصف: اللهُمُ آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ، فلما قضى رسول الله من الصلاة قال : « مَنِ المُتَكَلِّمُ آنفاً ؟ قال : أنا يار َسُولَ اللهِ ، قال إذَن يُعْقَرُ وَمُعَلِّ اللهِ ، قال : إنا يار َسُولَ اللهِ ، قال إذَن يُعْقَرُ مُ مَن المُتَكَلِّمُ اللهِ تعالى(١) » رواه النسائي وابن السني ، ورواه البخاري في « تاريخه » في ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ .

## ( باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة )

روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله دلني على عمل بأجُر ني الله عز وجل عليه ؟ قال: يا أمَّ رَافِع إِذَا قَلْمَتْ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِيْحِي اللهَ تَعالى عَشْراً ، و هَلَيْلِيهِ عَشْراً ، واحمَديه عَشْراً ، وكَسَيْرِيهِ عَشْراً ، واسْتَنْفَريهِ عَشْراً ، واسْتَنْفَريهِ عَشْراً ، فإذا عَلَاتْ في الله عَشْراً ، فإذا سَبَّحَتْ قَال : هذا لي ، وإذا عَلَاتْ قَال : هذا لي ، وإذا صَعْداً في ، وإذا اسْتَنَفْفَر قَ قال : قد فَعَلَتُ ، مُعِد تَ قال : هذا في ، وإذا اسْتَنَفْفَر قال : قد فَعَلَتُ ، .

## ( باب الدعاء عند الاقامة )

روى الإمام الشافعي بإسناده في « الأم » حديثًا مرسلًا أن رسول الله وَيُسِيَّلُهُ قَالَ ؛ « اطْلُلْبُوا اسْتَيْجَابَةَ الدُّعَاءُ عَيْنُدَ النَّيْقَاءُ الجُيُوشِ وإقامَةِ الصَّلاةِ ونُزُولِ الغَيْثُ (٢).

وقال الشافعي : وقد حفظت عن غير واحد طلبَ الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة (٣) .

### ( باب مايقوله إذا دخل في الصلاة )

اعلم أن هذا الباب واسع جداً ، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة ، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونرادرها ، وأحذف م

(١) فيه عظيم فضل الجهاه ، وأنه أفضل ما أوتي صالحو العباد ، لكن تقدم أن مثل هذا محمول على اختلاف الأحوال ، وإلا فالصلاة أفضل الأعمال ، وكذلك الكلام في النفضيل بين الذكر والجهاد .

(٢) رواه الشافعي في «الام» في آخر الاستسقاء ٢ / ٢٧ و ٤ ٧ ٢ عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . النح، وهو مرسل أر معضل، لان جل رواية مكحول عن التابعين، قال الحافظ في تخريج الأذكار ولهشاهد عن عطامان أبي رباح قال : تفتح الساء عند ثلاث خلال فتحروا فيهن الدعاء، فذكر مثل مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهو مقطوع جيد، له حكم المرسل، لان مثله لايقال بالرأى .

(٣) قال الحافظ : ورد في ذلك عدة أحاديث ، منها حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
« تفتيح أبواب الساء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند النقاء الصفين في سبيل الله ، وعند نزول الغيث ، وعند إقامة الصلاة ، وعند رؤية الكعبة ، حديث غريب ، أخرجه البيهةي في « المعرفة » وأشار إليه في السنن وإلى ضعفه بعفير بن معدان أحد رواته شامي ضعيف ، وله شاهد من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قفت أبواب الساء الخمس ... فذكر نحوه ، وسنده ضعيف أيضاً . أقول : أما الدعاء بين الاذان والإقامة ، فقد ورد فيه عدة أحاديث وهي صالحة للاحتجاج بها .

أَدلُّة مُمْظَمَها إِيثَاراً للاختصار ، إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لبيان الأدلة ، إنما هولبيان مايُعمل به ، والله الموفق .

## ( باب تكبيرة الاحرام )

اعلم أن الصلاة لاتتصبح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة ، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها ، وعند أبي حنيفة: هي شرط ليست من نفس الصلاة.

واعلم أن لفظ التكبير أن بقول: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر، فهذان جائزان عندالشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، والاحتياط أن يأتي الإنسان الأوس ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين، فلو قال: الله المظيم، أو الله المتمالي، أو الله أعظم، أو أعز أو أجر أو أجل وما أشبه هذا، لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة: تصح، ولو قال: أكبر الله، لم تصح على الصحيح عندنا، وقال بعض أصحابنا: تصح مكم كما لوقال في آخر الصلاة: عليكم السلام، فانه يصح على الصحيح.

واعلم أنه لايصح التكبير ولاغيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يُبسمع نفسه إذا لم يكن له عارض ، وقد قد منا بيان هذا في الفصول التي في أو الكتاب، فان كان بلسانه خَرَسُ أو عَيْبُ حَرَّكَ بقدر مايقدر عليه وتصح صلاته .

واعلم أنه لايصح التكبير بالمجمية لن قبَدَرَ عليه بالعربية ، وأما من لايقدر، فيصح، ويجبعليه. تعلقُم العربية فإن قصَّر في التعلقُم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ماصلاه في المدة التيقصَّر فيهاعن التعلقُم .

واعلم أن المذهب الصحيح الختار أن تكبيرة الإحرام لاتمد ولا تمطيّط ، بل يقولها مندر َحة مسرعة ، وقيل : تمد ، والصواب الأوس وأما باقي التكبيرات ، فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بمدها، وقيل: لاتمد ، فلو مند ما لا ميمد ، أو ترك مد ما ميمد ، لم تبطل صلاته لكن قاتنه الفضيلة .

واعلم أن محلَّ المدُّ بعد اللام من ﴿ الله ﴾ ولا يمدُّ في غيره .

( فصل ) والسُنتَة ' أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغير ها ليسمعه المأموم ، ويسِر المأموم بها يحيث أيسميـع نفسه ، فإن جهر المأموم أو أسر" الإمام ، لم تفسد صلاته .

وليحرص على تصحيح التكبير، فلا يمد في غير موضعه ، فإن مد الهمزة من « الله » ، أوأشبع فتحة الباء من « أكبر » بحيث صارت على لفظ « أكبار » لم تصح صلاته .

(فصل) اعلم أن الصلاة التي هي ركمتان يشرع فيها إحدى عشرة تكبيرة ، والتي هي ثلاث ركمات: سبع عشرة تكبيرة ، فان في كل ركمة خس تكبيرة ، فان في كل ركمة خس تكبيرات: تكبيرة اللاحرام، وتكبيرة منها، وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول .

ثم اعلم أن جميع هذه التكبيرات سُنَّة لو تركها عمــداً أو سهواً ، لاتبطل صلائه ، ولا تحرم عليه ، ولا يسجد للسهو ، إلا تكبيرة الإحرام ، فانها لاتنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف ، والله أعلم . ( باب ما يقوله بعد تكبيرة الاحرام )

اعلم أنه قد جاءت فيه (١) أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول: واللهُ أكثر كبيراً، والحمدُ لله كشيراً، وسبّحان الله بُكثرة وأصيلاً، وجُهيت للذي فطر السّموات والأرْض حقنيفاً مُسلّيماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي وننسكي و عثياي و بماتي لله ربّ العالمين لاشريك له و و عثياي أمر "ت ، وأنا من المسلمين (٢)، اللهم أنت الملك ، لا إله إلا أنت أنسريك له وأنا عبد ك ، فالسبي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميماً لا ينفر الأنوب ألا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، لا مهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئتها ، لا يصرف ستيشتها إلا أنت ، والشرق عني سيئتها ، لا يصرف ستيشتها إلا أنت ، والشرق السبك واليك ، تباركث وتعاليت ، أستنفيرك وأتوب إليك ، واليش .

ويقول: « اللهُمَّ باعد بَيْني وبَينَ خَطايايَ كما باعدَ تَ بَينَ المَسْرِ قِ والمَعْرِ بِ ،اللهُمُّ نقيِّني من خَطايايَ كما بالمُّمُّ اعْسَلْني من خَطايايَ بالمُّمُّ اعْسَلْني من خَطايايَ بالمُّمُّ اعْسَلْني من خَطايايَ بالمُسَّلِيجِ والماء والبَرَدِ » . فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ م

وجاء في الباب أحاديث أ'خر منها حديث عائشة رضي الله عنها «كان النبي وَيُعَلِّلُهُ إِذَا افتتحالصلاة قال : سُبحانك اللهُم وبحدَمُدك ، و تبارك اسْمُك ، و تعالى جَدُك ، ولا إِلَّهُ عَيْرُك ، رواه الترمذي وأبو داود والرمذي والبهقي وغيرم ، والترمذي وأبو داود والترمذي والبهقي وغيرم ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعَّفُوه .

قال البهقي : وروي الاستفتاح « بِسُبْحانكَ اللهُمُّ وبِيحَمدِكَ » عن ابن مسعود مرفوعاً ، وعن أنس مرفوعاً ، وكلها ضعيفة (٣) .

قال : وأصبح ماروي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم رواه بإسناده عنه : ﴿ أَنَّهُ كُبُّرُ

<sup>(</sup>١) أي المقول بعد التكبير.

<sup>(</sup> y ) وفي بعض الروايات : وأنا هن المسلمين ، وهي صحيحة أيضاً ، فكان صلى الله عليه وسلم يقول ثلك تارة ، وهذه أخرى ، لأنه أول مسلمي هذه الامة .

<sup>(</sup>٣) ولكن بمجموعها يقوى الحديث، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار فقال بعد تخريج الحديث باسناده من طرق : حديث حسن ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي . أقول : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأخذ به عيد الله بن مسعود وغيره من فقهاه الصحابة ، واختاره ، للافتتاج : أبو حنيفة وغيره ، وذهب إليه بعض الأجله ، كسفيان وأحد وغيرهما .

ثم قال : سَبُعْحانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمَّدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ ،وَتَعَالَى جَنَّاكُ ، ولا إِلَـهَ غَيَيْرُكَ ،(١) واللهُ أعلم .

وروينا في « سنن البهقي » عن الحارث عن علي " رضي الله عنه قال : « كان النبي والمسلمة إذا استفتح الصلاة قال : لا إلّه والله أنت سُبْحانك ، ظلمت نفسي ، وعملت سُوءاً فاغفر لي إنه لا يَضْفُر الذُنوب إلا أنت ، وجَهْت وجهي .. » إلى آخره ، وهو حديث ضعيف ، فان الحارث الأعور : متفق على ضعفه (٢) ، وكان الشعبي يقول : الحارث كَذَّاب (٣) والله أعلم .

وأما قوله عَيْمَا في والتَسَرُ ليسَ إليكَ ، فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحد ثين والفقها، والمتكلمين من الصحابة والتابعين و من بعد م من علماء المسلمين أن جيم الكائنات خير ها وشر ها، نفعها وضر ها كائنات خير ها وشر ها، نفعها وضر ها كلتها من الله سبحانه وتعالى ، وبارادته وتقديره ، وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث ، فذكر العلماء فيه أجوبة : أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأثمة بعده : معناه : والشر لا يتقر به إليك ، والثاني : لا يصعد إليك ، إنما يصعد الكلم الطيب ، والثالث : لا يضاف إليك أدبا ، فلا يقال : ياخالق الشر وإن كان خالقه ، كما لا يقال : ياخالق الحنازير وإن كان خالقها ، والرابع : ليس شراً بالنسبة إلى حكمة يك ، فانك لا تخلق شيئاً عبثاً ، والله أعلم .

( فصل ) هذا ماورد من الأذكار في دعاء التوجه ، فيستحب الجمع بينها كليَّها لمن صلى منفردًا ، وللامام إذا أذن َ له المأمومون . فأما إذا لم يَأْذَنُوا له فلا يُطُوِّل عليهم ، بل يقتصر على بعض ذلك، وحَسَنُن اقتصاره على : وجهتوجهي إلى قوله : من المسلمين ، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف .

واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة ، فلو تركه في الركمة الأولى عامداً أوساهياً لم يفعله بمدها لفوات محله ، ولو قعله كان مكروها ولا تبطل صلاته ، ولو تركه عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ ، فقد فات محلسته فلا يأتي به ، فلو أتى به لم تبطل صلاته ، ولو كان مسبوقاً أدرك الامام في إحدى الركمات أتى به إلا أن يخاف من اشتفاله به فوات الفاتحة ، فيشتفل بالفاتحة ، فانها آكد ، لأنها واحدة ، وهذا سنسة \*

ولو. أدرك المسبوق الإمامَ في غير القيام ، إما في الركوع ، وإما في السجود ، وإما في التشهد ، أحرم ممه ، وأتى بالذّ كثر الذي يأتي به الإمام ، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيها عد.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في ضحيحه رقم (٣٩٩) في الصلاة ، باب حجة من قال : لايجهر بالبسملة ، ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي وغيرهما .

<sup>(</sup> ٢ ) بل هو متعقب فيا قاله، فانه ضعيف، ولكن المتفقو اعلى ضعفه ، فقد قال عنان بن سعيد الدارمي: عن ابن معين: ثقة . وقال العباس الدوري : ليس به بأس .

<sup>(</sup>٣) كان الشعبي يكذبه في رأبه، لا في حديثه .

واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ، والأصح أنه لايستحب ، لأنها مبنية على التخفيف ، واعلم أن دعاء الاستفتاح سُنيَّة ، ليس بواجب ، ولو تركه لم يسجد للسهو ، والسُنيَّة فيه الإسرار ، فلو جهر به كان مكروها ، ولا تبطل صلاته .

## ( باب التعوذ بعد دعاء الاستغتاح )

اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنُنَّة ' بالانفساق ، وهو مُقَدِّمة للقراءة ، قال الله تعالى : ( فإذا قَرَ أَتَ القرآ نَ فاسْتَعِدْ باللهِ مِن النَّسُطَانِ الرَّحِيمِ ) [ النحل : ٨٨ ] معناه عند جماهير العلماء : إذا أردت القراءة فاستعذ .

واعلم أن اللفظ المختار فيالتعوذ: أعوذ بالله من الشيطانالرجيم ، وجاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم ، ولا بأس به ، ولكن المشهور المختار هو الأول.

وروينا في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبهق وغيرها، وأن النبي وروينا في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبهق وغيرها، وأن النبي ويستنبي قال قبل القراءة في الصلاة : ﴿ أَعُودُ إِ بِاللّهِ مِنْ الشّيّطانِ الرَّجْمِ مِنْ نَفْخُهِ وَهُمُ رُومٍ ، .

وفي رواية : « أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ مِنْ مَمْنُوهِ ونَفَخْهِ وَنَفَثْثِهِ » وجاء تفسيره في الحديث ، أنْ همزه : المؤتة وهي الجنون ، ونفخه : الكيشر، ونفثه : الشَّيْمُرُ ، والله أعلم .

( فصل ): اعلم أن التموذ مستحب ليس بواجب، فلو تركه لم يأتم، ولا تبطل صلاته سواء تركه عمداً أو سهواً، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات، الفرائض والنوافل كليّها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارىء خارج الصلاة بالجناع أيضاً.

(فصل): واعلم أن التموذ مستحب في الركمة الأولى بالاتفاق، فإن لم يأت به في الأولى أتى به في الأولى أتى به في الثانية ، فإن لم يفعل ففيا بعدها ، فلو تعوذ في الأولى ، هل يستحب في الثانية ، فيه وجهات لأصحابنا ، أصحبها : أنه يستحب ، لكنه في الأولى آكد ، وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة ، أسر بالتعوذ ، فإن تعوذ في التي أيجهم فيها بالقراءة ، فهل يجهر ، فيه خلاف ، من أصحابنا من قال : يُسر ، وقال الجمهور : للشافمي في المسألة قولان . أحمدها : يستوي الجهر والإسرار ، وهو نصه في « الأملاء » .

ومنهم من قال : فيه قولان . أحدهما : يجهر، صححه الشيخ أبو حامد الاسفراييني إمام أصحابنا العراقيين ، وصاحبه المحاملي وغيرهما ، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه .

وكان ابن عمر رضي الله عنها يُسيرُ ، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا ، وهو الختار ، والله أعلم .

اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالاجماع مع النصوص المتظاهرة ، ومذهبنا ومذهب الجمهور ، أن قراءة الفاتحة واجبة لايجزىء غيرها لمن قدر عليها ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و لا تُنجئزيء صكلة لا يُقرّ أ فيها بِفَاتِحة الكيّناب ، ، رواه ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان ، بكسر الحاء ، في و صحيحها ، بالاسناد الصحيح وحكما بصحته .

وفي «الصحيحين» عن رسول الله عَلَيْكُ : « لاصلاة إلا بِفَا تَحَة الكتاب ..

ويجب قراءة: بسم الله الرحمن الرحم ، وهي آية كاملة من أول الفاتحة ، وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديدة بتشديدة بتشديدة والباقي بعدها ، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته .

ويجب أن يقرأها مرتبة مُتوالية ، فإنْ ترك ترتيبها أو موالاتها ، لم تصبح قراءته ، ويعذر في السكوت بقدر التنفس .

ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة ، أو سمع تأمين الإمام فأمَّن لتأمينه ، أو سأل الرحمة ، أو اسعتاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك ، والمأموم في أثناء الفاتحة ، لم تنقطع قراءته على أصحالوجهين ، لأنه معذور .

(فصل): فإن لحن في الفاتحة لحناً يخلّ المعنى، بطلت صلائه ، وإن لم يخلّ الممنى صحت قراءته ، فالذي مخللته مثل أن يقول: أنعمت بضم التاء أو كسرها ، أو يقول: إياك نعيد ، بكسر الكاف ، والذي لا يخلّ مثل أن يقول: ربّ العالمين ، بضم الباء أو فتحها ، أو يقول: نستمين ، بفتح النون الثانية أو كسرها ، ولو قال: ولا الضالين بالظاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين ، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلشم فيعذر .

(فصل) : فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها ، فإن لم يحسن شيئًا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة ، فإن لم يحسن شيئًا من الأذكار ، وضاق الموقت عن التعليم ، وقف بقدر القراءة ثم يركع ، وتجزئه صلاته إن لم يكن فرسط في التعليم ، فإن كان فرسط في التعليم ، وجبت الإعادة ، وعلى كل تقدير متى تمكن من التعليم وجب عليه تعليم الفاتحة أما إذا كان يحسن الفاتحة بالمجمية ولا يحسنها بالمربية ، فلا يجوز له قرامتها بالمجمية ، بلهو عاجز ، فيأتي بالبدل على ماذكرناه .

( فصل ): ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة ؛ وذلك سُنُنَّة ، لوتركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة

<sup>(</sup>١) في نسخة : وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها .

على أصح الوجهين ، لأنها مبنية على التخفيف ، ثم هو بالخيار ، إن شاء قرأ سورة ، وإن شاء قرأ بعض سورة ، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة . ويستجب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف ، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى، وتكون تليها ، فلو خالف هذا جاز (١) والسنَّنيَّة أن تكون السورة بعد الفاتحة ، فلو قرأها قبل الفاتحة ، لم تحسب له قراءة السورة .

واعلم أن ما ذكرناه ممن استحباب السورة هو للإمام والمنفرد، وللمأموم فيا يسر به الإمام أما ما يجهر به الإمام، فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعها أو سمع هينمة (٢) لا يفهمها، استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره.

( فصل ): السُّنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل (٣) ، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل ، وفي المغرب من قصار المفصل ، فإن كان إماماً خفف عن ذلك إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل .

والسّنة : أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة « الم تنزيل » السجدة ، وفي الثانية : « هل أتى على الإنسان » ويقرأها بكالهما ، وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما ، فخلاف السّنة ، والسّنة أن يقرأ في صلاة العيد ، والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة « ق » ، وفي الثانية : « اقتربت الساعة » ، وإن شاء قرأ في الأولى : « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية : « هل أتاك حديث الغاشية » ، فكلاها سننّة ، والسّننّة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة « سورة الجمعة » وفي الثانية : « المنافقون »، وإن شاء في الأولى : « سبح »، وفي الثانية : « هل أتاك » فكلاها سننّة ، وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع ، فإن أراد التخفيف أدم جقراءته من غير هذرمة . والسنة أن يقرأ في ركعتي سننة الفجر، في الأولى بعد الفاتحة : (قولوا أدم المناب تعالوا إلى كلمة سواة ... ) الآية، وفي الثانية : « قل هو الله أحد » وكلاها صح .

في « صحيح مسلم » أن رسول الله ويتياليه فعله ، ويقرأ في ركعتي سُنَّة المفرب ؛ وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى : « قل يا أيها الكافرون » وفي الثانية : « قل هو الله أحد » وأما الوتر ، فإذا أوتر بثلات ركمات ، قرأ في الأولى بعد الفاتحة : « سبح اسم ربك » وفي الثانية : « قل يا أيها الكافرون » وفي الثالثة : « قول هو الله أحد » مع المو دّنين ، وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا عن ذكرها لشهرتها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي ولو كان خلاف الأولى .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي بعض النسخ : هممة ، وهما بمعنى واحد ، أي : الكلام الحفي الذي لايفهم .

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن المفصل ببدأ من سورة ق إلى آخر المصحف.

( فصل ) : لو ترك «سورة الجمعة» في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، قرأ في الثانية «سورة الجمعة» مع « سورة المنافقين » ، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها بما ذكرناه بما هو في ممناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى في الثانية بالأول والثاني ، لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين ، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى : سورة المنافقين ، قرأ في الثانية : سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين ، وقد استقصيت دلائل هذا في « شرح المهذب » (١) .

( فصل ): ثبث في الصحيح : أن رسول الله وينظير كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها مالا يطول في الثانية ، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا ، وقالوا : لا يطول الأولى على الثانية ، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح ، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية ، والأصح أنه لاتستحب السورة فيهما ، فإن قلنا بستحبابها ، فالأصح أن الثالثة كالرابعة ، وقيل بتطويلها عليها .

(فصل): أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، وعلى الإسرار في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب ، والثالثة والرابعة من العشاء ، وعلى الجهر في صلاة الجمعة ، والعيدين ، والتراويح والوتر عقبها ، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيا ينفرد به منها ، وأما المأموم فلا يجهر في عيء من هذا بالاجماع، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر موالإسرار في صلاة كسوف الشمس ، ويجهر في صلاة الاستسقاء ، ويُسر في الجنازة إذا صلاها في النهار ، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار ، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء .

واختلف أصحابنا في نوافل الليل ، فقيل : لايجهر ، وقيل : بحجر . والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي : يقرأ بين الجهر والإسرار ، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار ، أو بالنهار فقضاها بالليل ، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات ، أم وقت القضاء ، فيه وجهان . أظهرهما : يعتبر وقت القضاء ، وقيل : يُسر مطلقاً .

واعلم أن الجهر في مواضعه ، والإسرار في مواضعه سننيَّة ليس بواجب ، فلو جهر موضع الاسرار ، أو أسر موضع الجهر ، فصلاته صحيحة ، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ، ولا يسجد للسهو ، وقد قدَّمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة لابد فيه من أن يُسمع نفسه ، فإن لم يسمعها من غير عارض ، لم تصح قراءته ولا ذكره .

( فعل): قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات إحداهن: عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية: بعد فراغه من الفاتحة سكتة

<sup>(</sup>١) وهو الذي يسمى « المجموع » .

لطيفة جداً بين آخر الفاتحة وبين آمين ، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة ، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة (١) والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهُمُوي إلى الركوع.

( فصل ): فاذا فرغ من الفاتحة استحبّ له أن يقول: آمين ، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة ، مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره ، وهذا التأمين مستحب لكل قارى ، ، سواء كان في الصلاة أم خارجاً منها ، وفيها أربع لغات ، أفصحهن وأشهرهن: آمين بالمد والتحفيف ، والثانية : بالقصر والتحفيف ، والثالثة : بالإمالة ، والرابعة : بالمد والتشديد . فالأوليان مشهورتان ، والثالثة والرابعة حكاها الواحدي في أول و البسيط ، والمختار الأولى ، وقد بسطت القول في بيان هذه اللهات وشرحها وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب و تهذيب الأسماء واللهات ه .

ويستحب التأمين في الصلاة الإمام والمأموم والمنفرد، ويجهربه الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح : أن المأموم يجهربه أيضًا ، سواء كان الجمع قليلًا أو كثيرًا .

ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لاقبله ولا بعده ، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الامام إلا في قوله : آمين ، وأما باقي الأقوال ، فيتأخر قول المأموم .

(فَصُلُ): يسن لسكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تمالى من فضله ، وإذا مر بآية عذابأن يستعيذ به من النار ، أو من العذاب ، أو من الشر ، أو من المكرو ، أو يقول: اللهم النهم النه العافية أو نحو ذلك ، وإذا مر به به تنزيه لله سبحانه وتمالى ، نر ه فقال: سبحانه وتعالى ، أو : تبارك الله رب العالمين ، أو جلت عظمة ربينا ، أو نحو ذلك .

روينا عن حذيفة بن البهان رضي البه عنه قال: وصليت مع النبي عليه ذات اليلة ، فافتتح ، البقرة ، فقلت: يركع عند المائة ، ثم مضى ، فقلت: يصلي بها في ركعة ، فمضى [ فقلت: يركع بها ] ، ثم افتتح النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمران ، فقرأها يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فها تسبيح مسبّح ، وإذا مر "بسؤال سأل ، وإذا مر "بتعوذ تمو "د » رواه مسلم في و صحيحه » .

قال أصحابنا: يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعادة للقارىء في الصلاة وغيرها ، والإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء ، فاستَوْوا فيه كالتأمين .

ويستحب الكل من قرأ: (أليسَ اللهُ بأحثكم الحاكمين) أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: (أليسَ ذلك بقادر على أن محيي الموتى) قال: بلى أشهد، وإذا قرأ: (فمياي حديث بحدة بوفينون ) قال: آمنت بالله ، وإذا قرأ: (سمبيّح الم

<sup>(</sup>١) لم يصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكنة طويلة بين آمين وقراءة السورة بحيث يقرأ المأمومون خلفه سورة الفاقحة .

رَ بِّكَ ۚ الْأَعْلَى ﴾ قال : سبحان ربي الأعلى ، ويقول هذا كلَّه في الصلاة وغيرها ، وقد بينت أدلته في كتاب « التبيان في آداب حملة القرآن ، .

# ( باب أذكار الركوع )

قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله ويُتَلِينُهُ أنه كان يكبير الركوع وهو سنيّة ، ولو تركمه كان مكروها كراهة تنزيه ، ولا تبطل صلاته ولا يسجد السهو ، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها ، إلا تكبيرة الاحرام ، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها ، وقد قد منا عد " تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة .

وعن الامام أحمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة . وهل يستحب مد هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله أصحبها وهو الجديد: يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكمين فيه قولان للشافعي رحمه الله محلو جزء من صلاته عن ذكر ، مخلاف تكبيرة الاحرام ، فإن الصحيح استحباب رك المد فيها لأنه محتاج إلى بسط النية عليها ، فإذا مدها شق عليه ، وإذا اختصرها سهل عليه ، وهمذا حكم باقي التكبيرات ، وقد تقدم إيضاح هذا في « باب تكبيرة الاحرام » ، والله أعلم عليه ، وأذا وصل إلى حد الراكمين ، اشتغل بأذكار الركوع فيقول: « سنسجان ربي العنظيم ، سنبحان ربي العنظيم ، فقد ثبت في « صحيح مسلم » العنظيم ، سنبحان ربي العنظيم » وقد ثبت في « صحيح مسلم » من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله ويتعليه قال في ركوعه الطويل الذي كان قريسا من قراءة ( البقرة )و( النساء ) و ( آل عمران ) : « سنبحان ربي العنظيم » ومعناه : كر و سيحان ربي العظيم فيه ، كا حاء مبينا في « سنن أبي داود » وغيره . وجاء في كتب السنن : أنه صحيحة قال : وإذا قال أحد كم : سنبحان ربي العظيم فيه ، كا حاء مبينا في « سنن أبي داود » وغيره . وجاء في كتب السنن : أنه صحيحة في السنية وال : وإذا قال أحد كم : سنبحان ربي العظيم قبه ، كا جاء مبينا في « سنن أبي داود » وغيره . وجاء في كتب السنن : أنه صحيحة على عن عائشة رضي الله عنه ، كا بالهم أنه أمن اللهم أنه يقول في ركوعه وسحوده : « سنبحانك عن عائشة رضي الله عنه ، كا بالهم أنه أعذه و اللهم اللهم أنه أعذه كان يقول في ركوعه وسحوده : « سنبحانك اللهم أنه منه كان يقول في ركوعه وسحوده : « سنبحانك اللهم أبه أعذه كل » اللهم أنه أعذه كل » .

وثبت في «صحيح مسلم» عن على رضي الله عنه : « أن النبي عليه كان إذا ركع يقول : « اللَّهُمْ اللَّهُ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، ولكَ أَسْلَمْتُ ، خَلَسْعَ لكَ مُعْمِي وبَصَري ، ومُخِي ، وعَظْمِي ، وعَظْمِي ، وعَصَبِي » . وجاء في كتب السنن : « خَسَعَ سَعْمِي وبَصَري ، ومُحِتِي ومَطْمِي وما اسْتَقَلَلْتَ " به قَدَى " لله ربّ العالمين " » . وثبت في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْهِ كان يقول في ركوعه وسجوده : « سَنْبُوحُ قَدُوسُ وَسُخُوسُ اللهُ عَلَيْهُ كان يقول في ركوعه وسجوده : « سَنْبُوحُ قَدُوسُ أَولُمُ واللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ : سُنْبُوح قَدُوسُ : بضم أولُم ا والفتح أيضاً : لفتان ، أجودها وأشهرها وأكثرها : الضم .

وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: « قمت مع رسول الله عليه فقام ، فقرأ ( سورة البقرة ) لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، قال : ثم ركع بقدر

قيامه ، يقول في ركوعه : « سُبُحانَ ذي الجَبَرُ ، ت والمَلَكُون والكبرياء والعَظَمَة » ، مم قال في سجوده مثل ذلك، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي في «سننها» ، والترمذي في كتاب « الشائل » بأسانيد صحيحة .

وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلَيْنَا في : « فأمنَّا الرُّ كُنُوعُ فَمَظِّيمُوا فيهِ الرَّبُّ » .

واعلم أن هذا الحديث الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كليّها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على بأي لفظ كان ، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كليّها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره ، ويقد م التسبيح منها، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلاً لأصل التسبيح . ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها ، وفي وقت آخر بعضا آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها ، وكذا ينبغى أن يفعل في أذكار جميع الأبواب .

واعلم أن الذّ كثر في الركوع سننة منه عندنا ، وعند جماهير العلماء ، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، ولا يأتم ، ولا يسجد للسهو . وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب ، فينبني للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث ابن عباس رضي الله عنها : « أما الركوع فعظموا فيه الرب » ، وغيره مما سبق ، وليخرج عن خلاف العلماء وحمهم الله ، والله أعلم .

( فصل ): يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فان قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته ، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بمض أصحابنا: تبطل .

روينا في « صحيح مسلم » عن علي رضي الله عنه قال : « نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكماً أو ساجداً » .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله عَيْنَا فِي أَنْهُ قَالَ : « أَلَا وَإِنِي 'نَهِيتِ \* أَنْ ۚ أَقْرَأُ القُرْرَانَ رَاكُما أَوْ ۚ سَاجِداً » ،

( باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله )

والسنيَّة أن يقول حال رفع رأسه: سميع الله للن تحيده ، ولو قال: من حمد الله سمع له ، جاز ، نص عليه الشافعي في « الأم » فإذا استوى قائمًا قال: رَبَّنا لك الحَمَّدُ حمْداً كشيراً طيبًا مباركا فيه ، ميل ع السيّمة وات ، ومل ع الأرض ، ومل ع مابينتهما ، ومل ع مباركا فيه ، ميل ع السيّمة وات ، ومل ع الأرض ، ومل ما قال العبيد ، وكلنا لك ما شعب من شيء بعد ، أهل الثناء والمسجد ، أحمَّقُ ما قال العبيد ، وكلنا لك عبيد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الحمد منك الحمد الحمد منك الحمد الح

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله عنه أنه قال: «كان رسول الله عن الله يقول: سميع الله من الركوع، شم يقول وهو قائم: «رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ ».

وفي روايات : « وَ لَكَ الْحَمَّدُ ۚ ﴾ بالواو ، وكلاهما حسن .

وروينا مثله في« الصحيحين » عن حماعة من الصحابة .

وروينا في «صحيح مسلم » عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم : أن رسول الله عَيْنَا لِي أَوْفَى رَضِي اللهُ عَنْم أَنَّ السَّم وَاتَّ وَمِل عَ إِذَا رَفَع رَأْسُه قَالَ : ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ صَمْدَهُ ﴾ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ ، مِل ﴿ السَّم واتِ وَمِل عَ الأَرْضِ وَمِل عَ مَا شَيْئَتِ مِنْ شَيَ ﴿ بَعَدْ » .

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله وألياني كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: « اللهُمُ مَّ رَبَّنا لك الحَمدُ ، مِل وَ السَّمَ وات والأرض ، وميل و ما شئت من شي إبك بعد ، أهل الشّناء والمتجد ، أحتى ما قال العبد ، وكُلْشنا لك عبد ، اللهُمُ لا مانيع إلى أعظيت ، ولا معطيي لمنا منعث ، ولا يتنفع ذا الجد منك الحد ،

وروينا في وصحيح مسلم » أيضاً : من رواية ان عباس رضي الله عنهما : « رَبُّنا لكَ الحَمْدُ مُلَّ السُّمَـُواتِ وميل مَ الأرضِ وما بَيْنَهُمُ وميل مَ ما شِيئتَ مين شَيْدٍ بَعْدُ ».

وروينا في « صحيح البحاري » عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي عَنْفِيله ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: « سَمِع َ الله لَمَنْ حَمِدَهُ » ، فقال رجل وراءه: رَبَّنَا ولك الحمد تحمداً كَفِيراً طَيْباً مُباركاً فيه ، فلما انصرف قال: « مَن المُسْكَلَيْمُ » ؛ قال: أنا ، قال: « رأيت بصنعة " وبتكاثيم ملكا يبدت ونها أينهم ويكثنها أوال » .

( فصل ): اعلم أنه يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كليّها على ما قدَّمناه في أذكار الركوع ، فإن اقتصر على بعضها ، فليقتصر على «سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، ملء السموات ، و ملء الأرض وما بينها ، وملء ماشئت من شيء بعد » ، فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على «سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد » ، فلا أقل من ذلك .

واعلم أن هذه الأذكار كُللَّهَا مستحبة الإمام والمأموم والمنفرد، إلا أن الإمام لايأتي بجميعها ، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل . واعلم أن هذا الذ كر سُنتَّة ليس بواجب ، فلو تركه كره له كراهة تنزيه ، ولا يسجد للسهو ،ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود ، والله أعلم .

( باب أذكار السجود )

فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كَبَسَّر وهو ساجد ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض . وقد قدَّمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سُنتَّة لوتركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو ، فإذا سجد أتى بأذكار السجود، وهي كثيرة .

فمنها ما رويناه في « صحيح مسلم » من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفة صلاة النبي ويتناسخ ، حين قرأ ( البقرة ) و ( النساء ) و ( آل عمران ) في الركمة الواحدة ، لايمر بآية رحمة ولا سأل ، ولا بآية عذاب إلا استعاد ، قال : ثم سجد فقال : « سنتحان ركبي الأعلى » فكان سحوده قريباً من قيامه .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي وَلَيْكُلُّهُ مِنْ الله عنها قالت: «كان النبي وَلَيْكُلُّهُ مِنْ الله عنها قالت: «كان النبي وَلَيْكُلُّهُ مِنْ الله عنها أن يقول في ركوعه وستجوده: «سُبُنُوتُ قَدُنُوسٌ ، رَبُّ اللَّهُ في الركوع: أن رسول الله وَلَيْكُلُلُهُ كَانَ يقول في ركوعه وستجوده: «سُبُنُوتٌ قَدُنُوسٌ ، رَبُّ اللَّلائِكَةِ والرُّوح ».

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن على رضي الله عنه : أنْ رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُو كَانَ إِذَا سَجِد قُال : « اللهَّهُمُ لكَ سَجَدُتُ ، وبيكَ آمَنْتُ ، ولكَ أَسْلَمَتْ ، سَجَدَ وَجهي لاَنْذي خَلَقَهُ وصَوَرَهُ ، وَسَقَ سَمْعَهُ وَبِصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالَقِينَ » .

وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن ، عن عوف بن مالك ما قدَّمناه في فصل الركوع ، أن رسول الله وَلَيْكُ وَتِ وَالمَلَكُ وُتِ وَالمَلَكُ وُتِ وَالمَلَكُ وُتِ وَالمَلَكُ وُتِ وَالمَلَكُ وَتِ وَالمَلَكُ وَتِ وَالمَلَكُ وَتِ وَالمَلْمَةِ ، ثم قال في سجوده مثل ذلك » .

وروينا في كنب السنن ، أن النبي وَيَنْظِينُهُ قال : ﴿ وَإِذَا سَجَدَ ۖ أَي أَحَدَكُم لَ فَكُ يَقَدُلُ : سَيْحَانَ رَبِيَ ۗ الْإَعْلِى ثَمَلاتًا ﴾ وذلك أدناهُ .

وروينا في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « افتقدتُ النبي عَنْ اللهِ فَاتَ ليلة فتحسَّسْتُ ، فإذا هو راكع أو ساجد يقول : سُبْحانَك َ وبِحَمَّدكَ لا إِلَـهُ ۚ إِلَّا أَنْتَ » .

وفي رواية في مسلم: « فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد (١) وهما منصوبتان وهو يقول: « اللَّهُمُ الْعُودُ بر ضَاكَ مين سَخطِكَ ، و بُمافاتيكَ مين عُقُوبَتيك ، وأعُوذُ بيك مينك مينك ، لا أحْصِي ثَناءً عَلَيْك ، أثْت كما أثْنَيْت على نَفْسيك .

وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنها ، أن رسول الله عليه قال : « فأمَّا

<sup>(</sup>١) بفتح الجم أي : وهو في السجود ، فهو مصدر ميمي ، أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته ، وفي بعض النسخ : في المسجد بكسر الجم .

الرَّ كُنُوعُ ، فَمَظِيمُوا فِيهِ الرَّبُ ، وأمثًا السجُنُودُ ، فاجْتيدوا فيه اللهُعامِ فَقَمَمِنْ ﴿ أَنْ يُسْتَجابَ لَكُمْ ، . يقال : قمن بفتح الميم وكسرها ، ويجوز في اللغة : قمين ، ومعناه : حقيق وجدير . وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنْ رسول الله ﷺ قال :-﴿ أَقُرَبُ ۗ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِينَ ۚ رَبِّهِ وَهُو سَاجِيهُ ، فَأَكْثِيرُوا الدُّعَاءَ ، .

وروينا في «صحيح مسلم، عن أبي هريرة أيضاً ، أن رسول الله والله والله عليه عن يقول في سجوده: ه اللَّهُمُ اعْنَفِرْ لِي ذَنْنِي كَنْلُهُ دِقَلَهُ وَجَيلُتُهُ ، وأُوَّلهُ وآخِيرَ مُ أَنَّ وَعَلانييتَهُ وَسيرُ أَهُ ، دقه وجله : بكسر أولهما ، ومعناه : قليله وكثيره .

واعلم أنه يستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه ، فإن لم يتمكَّن منه في وقت أتى به أوقات ، كما قدمناه في الأبواب السَّابقة ، وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاء ، ويَقدم التسبيح ، وحكُّمه مَا ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة القرآن فيه وباقي الفروع .

(فصل) : اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أبهما أفضل ؟ فمذهب الشافعي ومن وافقه : القيام أفضل ، لقول النبي مَقَطِينَةٍ في الحديث في وصحيح مسلم» : « أفضل الصَّلاة ِ طُـُولُ ْ القُنْتُوتِ ، ومعناه : القيام ، ولأن ذَكَّر القيام هو القرآن ، وذكَّر السَّجُود هو التسبيح ، والَّقرآن أفضل ، فكان ما طوَّل به أفضل . وذهب بعض العالماء إلى أن السجود أفضل ، لقوله عليه في الم الحديث المتقدم: ﴿ أَقُرْ بُ مَا يَكُنُونُ ۚ الْعَبَدُ ۚ مِنْ ۚ رَبِّهِ وَهُو ٓ سَاجِيدٌ ﴾ .

قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه: اختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : روي فيه حديثان عن النبي ﷺ ، ولم يقض فيه أحمد بشيء . وقال إسحاق : أما بالنهار ، فكثرة الركوع والسجود ، وأما بالليل ، فطول القيام ، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه ، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي لأنه يأتي على حزبه ، وقد ربح كثرة الركوع والسجود . قال الترمذي : وإنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي عَلَيْظِيَّةٍ بالليل ، ووصف طول القيام ، وأما بالنهار ، فلم يوصف من صلاته عليه على من طول القيام ما وصف بالليل .

( فصل ): إذا سجد للتلاوة ، استحب أن يقول في سجوده ما ذكرناه في سجود الصلاة ، ويستحب أن يقول معه ، ﴿ اللَّهُ مُ وَ صَعَ عَنْ مِي إِمِهَا وِزِراً ، وَ تَقَبُّلُها مِنِي كَمَا تَقَبُّلُتُهَا مِنْ داوْدَ عَلَيْدِ السَّلامُ ، . ويستحبُّ أَنْ يَقُولُ أَيْضًا : ﴿ سُبُنْحَانَ ۖ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَنْدُ رَبِّنَا كَاغَمُولًا ﴾ نص الشافعي على هذا الأخير أيضاً .

روينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله

وَيُعِينِهُ بِقُولَ فِي سَجُودُ القرآنَ : ﴿ سَجَدَ وَجُهْبِي لِاللَّذِي خَلَقَهُ أَ ، وَشَقَ مَهُمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ بَصَرَهُ وَ بَصَرَهُ اللَّهِ مِولَا فِي سَجُودُ القرآنَ : حديث صحيح ، زاد الحاكم : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أُحْسَنُ الْحَالَمَ قَالَ : وَهَذُهُ الزّيَادَةُ صحيحةً على شرط ﴿ الصحيحين ﴾ . وأما قوله : ﴿ اللَّهُمُ الجملها لِي ذَخْراً . . . الح » فرواه الترمذي مرفوعاً من رواية ابن عباس رضي الله عنها باسناد حسن . وقال الحاكم : حديث صحيح .

( باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين )

السَّنَّةُ: أَنْ يَكَبِيْرُ مَنْ حَيْنَ يَبَتَدَى ءَ بِالرَفْعُوعِدُ الْتَكْبِيرِ إِلَى أَنْ يَسَتَوَيَ جَالَسًا ، وقد قدَّ منا بيانَ عدد التَكْبِيرات ، والخلاف في مدها ، والمد المبطل لها ، فأذا فرغ من التكبير واستوى جالسًا ، فالسَّنَّةُ أَنْ يدعو بما رويناه في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، والبهق وغيرها ، عن حذيفة رضي الله عنه في حديثه المتقدم في صلاة النبي عَلَيْكِيْهِ في اللهل ، وقيامه الطويل به (البقرة) و (النساء) و (آل عمران) وركوعه نحو قيامه ، وسَجُوده نحو ذلك ، قال : وكان يقول بين السَّجِدتين : «رَبِّ اغْفِرُ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لي ، ، وجاس بقدر سجوده .

وبما رويناه في و سنن البهقي ، عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي وَلَيْكُلِيْهُ فِي الليل ، فذكره قال : وكان إذا رفع رأسه من السجدة قال : « رَبِّ اعْنَفِرْ لِي وَارْ عَمْنِي وَاجْبُرُ نِي وَارْ فَعْنِي وَارْ زُقْنِي وَاهْدِنِي » وفي رواية أبي داود : « وعافيني » ، وإسناده حسن ، والله أعلم .

( فصل ): فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه في الأولى سواء ، فإذا رفع رأسه منها ، رفع مكبراً ، وجلس للاستراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكوناً بيننا ، ثم يقوم إلى الركمة الثانية ، ويمد التكبيرة التي رفع بها من السجود إلى أنينتصب قائماً ، ويكون المد بعد اللام من داللة ، هذا أصح الأوجه لأصحابنا ، ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير ، ويجلس للاستراحة ، فإذا نهض كبر ، ووجه ثالث : أنه يرفع من السجود مكبراً ، فإذا جلس قطع التكبير ، ثم يقوم بغير تكبير . ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرين في هذا الموضع ، وإنما قال أصحابنا : الوجه الأول أصح لئلا يخاو حزء من الصلاة عن ذكر .

واعلم أن حلسة الاستراحة سنة ثابتة صحيحة في وصحيح البخاري، وغيره من فعل رسول الله عليه والمسلم ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة ، ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها ، ولا تستحب في سجوده التلاوة في الصلاة ، والله أعلم .

( باب أذكار الركعة الثانية )

اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركمة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياءً . أحدهًا : أنَّ الرَّكمة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن ، وليس كذلك الثانية فإنه لاتكبير في أولها ، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سُنة .

الثاني : لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى .

الثالث : قدمنا أنه يتموذ في الأولى بلا خلاف ، وفي الثانيه خلاف . الأصح : أنه يتعود .

الرابع المختار : أن القراءة في الثانية تكون أقل منّ الأولى ، وفيه الخلاف الذي قدمناه ، والله أعلم .

( باب القنوت في الصبح ) .

اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سُنُنَّة ، للحديث الصحيح فيه عن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله مُتَنَالِبًة لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، ، رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب (الأربعين » (١) ، وقال : حديث صحيح (٢) .

واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح ، وهو سنة مؤكدة ، لو تركه لم تبطل صلاته ، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمداً أو سهواً . وأما غير الصبح من الصلوات الحس ، فهل يقنت فيها ؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، الأصح المشهور منها : أنه إن نزل بالسلمين نازلة قنتوا في ذلك جلميع الصلوات ، وإلا فلا . والثاني : يقتتون مطلقاً . والثالث : لا يقنتون مطلقاً ، والله أعلم .

ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر ، ولنا وجه: أن يَقَنْتَ فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث : في جميع السنة، وهومذهب أبي حنيفة ، والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم .

(فصل): اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله: يقنت قبل الركوع. قال أصحابنا: فلو قنت الشافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، ولنا وجه أنه يحسب، وعلى الأصح، يسيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل: لا سحد.

وأما لفظه، فالاختيار أن يقول فيه: ما رويناً في الحديث الصحيح في سنن أبي داود ، والترمذي، والنسائي ، وابن ماجه ، والبهرقي ، وغيرها ، بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله علما قال : علمني رسولُ الله والله كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم الهدني فيمن همديث ، قالميث ، وبارك لي فيما أعطيت ، وعافيني فيمن عافيت ، وتنو ليني فيمن توليث ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقيي شر ما قيضيت ، فإنيك تقيضي ولا بتقضي عليك ، وإنيه لايدل من وقيني شر ما قيضيت ، فإنيه لايدل من

<sup>(</sup>١) وأخرجه الحاكم أيضاً في كناب القنوت .

 <sup>(</sup>٢) صححه الحاكم على طريقته في تصحيح ماهو حسن عند غيره ، فالصواب أن الحديث حسن .
 ياله بعض العلماء على أنه لم يول يقنت في النوازل حتى فارق الدنيا .

والَيَيْت ، تَبَارَ كُنْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ». قال الترمذي : هذا حديث حسن، قال: ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئًا أحسن من هذا .

وفي رواية ذكرها البيهقي: أن محمد بن الحنفية (١) وهو ابن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن هذا الدعاء [هو الدعاء] الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته (٢) .

ويستحب أن يقول عقيب هذا الدعاء: « اللَّهُمُ صلَّ على ُ محَهُ لَد ، وعلى آل ُ محَمَّد وَ صَلَّى اللهُ وَ سَلَيْم ، ، فقد حاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد حسن (٩) : « وَصَلَّى اللهُ على النَّى » .

قال أصحابنا: وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسناً ، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال: «اللَّهُمُ إنَّا نَسْتَعينَكَ ونَسْتَغَفْرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ، وَبَنُوْمنُ بِكَ وَخَلْمَ مَن يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمُ إِنَّا نَسْتَعينَكَ وَنَسْتَغَفْرُكَ ولا نَكفُرُكَ ، وإلَيْكَ نَسْعَى وَخُوفِد ، نر جُو رحمتك وفخشتى عكذابك ، إلَّ عَذابك الجدا بالكفتار مَدُوحِين . اللَّهُمُ عَذاب الكفرة اللَّذِي يَصَّدُونَ عَن سَبِيلِكَ ، ويُكانِّبُونَ مَدُوب ، والمُومِين والمُؤمِين والمؤمِين والمؤمِين والمؤمِين والمؤمِين والمؤمِين والمؤمِين والمُؤمِين

واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه «عَذَّبُ كَفَرَةُ أهل الكتاب »، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب ، وأما اليوم ، فالاختيار أن يقول : «عذَّب الكفرة » فإنه أعم . وقوله : نخلع : أي نترك ، وقوله : يفجرك ، أي: يلحد في صفاتك ، وقوله : نحفيد بكسر الفاء ، أي: نسارع ، وقوله : الجيد بكسر الجيم : أي الحق ، وقوله : ملحق بكسر الحاء على المشهور ، ويقال بفتحها ، ذكره ان قتية وغيره وقوله : ذات بينهم ، أي : أمورهم ومواصلاتهم ، وقوله : والحكة ، هي : كل مانع من القبيح ، وقوله : وأوزعهم : أي ألهمهم ، وقوله : واجعلنا منهم ، أي : ممن

<sup>(</sup>١) الحنفية ، أمة لعلي رضي الله عنه حصلت له من سبي بني حشيفة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تَخْرَبِج الآذكار: وقد عجبت للشيخ بيعني النووي كيف اقتصر على هذاالموقوف مع أن البيه في أخرجه مرفوعاً من وجه آخر. .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في تخريج الأذكار : هذا الحديث أصله حسن ، روي من طرق متعددة عن الحسن ، لكن هذه الزيادة في هذا السند غريبة لاتثبت ، وإن سنده لا يخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع في السند ، وقال بعد إيراد ذلك : فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن لانقطاعه أو جهالة راوبه ، ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر . اه. وقد بالغ المصنف رحمه الله فقال في شرح المهذب : إنه سند صحيح أو حسن ، وكذا في الحلاصة .

هذه صفته . قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وما سبق ، فإن جمع بينهما : فالأصح تأخير قنوت عمر ، وإن اقتصر فليقتصر على الأول ، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداً أو إمام محصورين يرضّون بالتطويل .

واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار ، فأي دعاء دعاً به حصل القنوت ولو قنت بآية ، أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السَّنْئَة . وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزىء غيره .

واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماماً أن يقول : « اللهم اهدنا » بلفظ الجمع ، وكذلك الباقي ، ولو قال : « اهدني » حصل القنوت وكان مكروها ، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَالْكُلِيَّةِ : « لا يَـوَّ مُ عَبَّدُ \* قَوماً فَيَــَخُصُ \* نَفْسَــَهُ \* بِـدَ عُورَةٍ دُونَهُمْ \* ، فإن فَعَــَلَ فَقَـد \* خَلْهُمْ \* ، قال الترمذي : حديث حسن .

( فصل ): اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه. أصحها: أنه يستحب رفعها ، ولا يمسح الوجه . والثاني : يرفع ويمسحه . والثالث : لا يرفع ولا يمسح. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه ، بل قالوا : ذلك مكروه .

وأما الجهر بالقنوت والإسرار به ، فقال أصحابنا : إن كان المصلي منفرداً أسر به ، وإن كان المام جهر به على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون والثاني: أنه يسير كسائر الدعوات في الصلاة ، وأما المأموم ، فإن لم يجهر الإمام قنت سراً كسائر الدعوات ، فإنه يوافق فيها الإمام سراً . وإن جهر الإمام بالقنوت ، فإن كان المأموم يسممه أمثن على دعائه ، وشاركه في الثناء في الخده ، وأن كان لا يسممه ، قنت سراً ، وقيل : يؤمن ، وقيل : له أن يشاركه مع مماعه ، والمختار الأول .

وأما غير الصبح إذا قنت فها حيث يقول به ، فان كانت جهرية وهي المغرب والمشاء ، فهي كالصبح على ما تقدم ، وإن كانت ظهراً أو عصراً ، فقيل : يُسِرُ فيها بالقنوت، وقيل: إنها كالصبح. والحديث الصحيح في قنوت رسول الله ويُتَالِينِهِ على الذين قتلواً القراء بيثر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في جميع الصلوات ، فني صحيح البحاري في باب تفسير قول الله تعالى : ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمَامْرِ شَيَهُ ) عن أبي هربرة رضي الله عنه ، أن النبي ويُتَالِينِهُ جهر بالقنوت في قنوت النازلة .

## ( باب التشهد في الصلاة )

اعلم أن الصلاة إن كانت ركمتين فحسب ، كالصبح والنوافل ، فليس فيها إلا تشهد واحد ، وإن كانت ثلاث ركمات أو أربعا ، ففيها تشهدان : أول ، وثان . ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات ، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في تشهدات ، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية ، فيتابعه في التشهد الأول والثاني ، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركمة ، فإذا سلسم الإمام قام

المسبوق ليأتي بالركمتين الباقيتين عليه ، فيصلي ركمة ، ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته ، ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها . أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركمات ، بأن نوى مائة ركمة ، فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين ، فيصلي ما نواه إلا ركمتين ويتشهد ، ثم يأتي بالركمتين، ويتشهد الثاني ويسليم . قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يزيد على تشهدين ، ولا يجوز أن يكون بين المتشهد الأول والثاني أكثر من ركمتين ، ويجوز أن يكون بينها ركمة واحدة ، فإن زاد على تشهدين ، أو كان بينهما أكثر من ركمتين ، بطلت صلاته . وقال آخرون ؛ يجوز أن يتشهد في كل ركمة ، والأصح جوازه في كل ركمة ، والله أعلى .

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء، وسُنتَة عند أبي حنيفة ومالك. وأما التشهد الأول فسنتَة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد، فلو تركه عند الشافعي صحت صلاته، ولكن يسجد للسهو سواء تركه عمداً أو سهواً، والله أعلم.

( فعمل ) : وأما لفظ التشهد ، فثبت فيه عن النبي عَلَيْنَا للهُ تَشْهِدات (١) .

أحدها : رواية ابن مسمود رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التّحييّاتُ لله ، والصّلوّاتُ والطّيّباتُ ، السّلامُ علينك أَيْهَا النّبيُّ ورَحمَة الله وبركاتُه ، السّلامُ علينك أَيْهَا النّبيُّ ورَحمَة الله وبركاتُه ، السّلامُ عليننا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إلّه إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله في « صحيحها » .

الثاني: رواية ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله عَيْظَيْلَةٍ : « التَّحِيَّاتُ المُبَارَ كَاتُ ، الصَّلَوَ اتُ الطَّيِّيَاتُ للهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهِمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهِمَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ، السَّلامُ عَلَيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ " لا إِلَهُ اللهُ » رواه مسلم في «صحيحه».

الثالث: رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التَّحييَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ ، السَّلامُ عَلَيَنْكَ أَيُّمَا النَّيُّ وَرَحَمَهُ للهِ وَلِم وبَرَ كَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وعلى عباد اللهِ الصَّالِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا عَسْدُهُ ورَسُولُهُ ، ، رواه مسلم في « صحيحه » .

وروينا في سنن البهتي باسناد جيد (٢) عن القاسم قال : عاشمتني عائشة رضي الله عنها قالت :

(١) مراد المصنف رحمه الله الثابتة في الصحيحين أو أحدهما ، وإلا فهناك روايات أخرى في غيرهما ثابتة أيضاً .

(٣) قال الحافظ في تخريج الأذكار : في سنده محمد بن صالح بن دينار ، وهو مختلف فيه ، فوثقه أحمد وأبو داود وغيرهما ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بقوي ، وكذلك لينه الدارقطني ، وأما ابنه صالح ، فلم أجد له ذكراً بجرح ولا تعديل ولا ترجمة في كتب الرجال وان أبي حاتم وابن حبان وابن عدي ، وهو في درجة المستور، فلم أعرف مستند الشيخ ـ يعني النووي ـ في وصف هذا الاسناد بالجودة، وقد قال البيه في بعد تخريجه : الصحيح عن عائشة موقوفاً فأشار الى شذوذ الزيادة ، والعلم عند الله .

هذا تشهَّدُ رَسُولُ الله وَيَطْلِيُهِ: « التَّحِيَّاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عليَـٰكَ أَبُهَا النَّيْ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلِمَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَمَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ تُحَمَّدًا عَبَدْهُ ورَسُولُهُ ، ، وفي هذا فَاتَدة حسنة ، وفي أن تشهده ويَتَلِيهِ بلفظ تشهدنا .

وروينا في موطأ مالك ، وسنن البهقي ، وغيرها بالأسانيد الصحيحة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري " وهو بتشديد الياء - أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعليم الناس التشهد يقول : قولوا : « التّحييّات لله ، الزّاكيات لله ، الطّيّبات الصّالوات لله ، السّالام علمينات أيتها النّبي ورَحمة الله وبر كاته ، السّالام علمينا وعلى عباد الله الصّالحين ، السّالام أعلمينا وعلى عباد الله الصّالحين ، الشهد أن لا إليه إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمد أن محمد اعتمد أن ورسموله ، (۱) وروينا في الموطأ ، وسنن البهقي ، وغيرهما أيضاً باسناد صحيح ، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا تشهدت : « التّحييّات الطّيّبات الصّالوات الزّاكيات الله ، أشهد أن لا إليه وأن محمد الله ورحمة الله وبركانه م السّالام علينا وعلى عباد الله السّالام علين السّالام علين السّالام علين السّالام علينا وعلى عباد الله الله الله وبركانه ، السّالام علينا وعلى عباد الله الصّالحين » .

وفي رواية عنها في هذه الكتب: «التَّحييَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيِّبَاتِ الرَّاكِياتُ للهِ ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبَيْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحَدَهُ لاشريكَ لهُ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبَيْدُهُ وَرَسُولُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنًا وعلى عيادِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنًا وعلى عيادِ اللهِ الصَّالِحِينَ » .

فهذه أنواع من التشهد. قال البيهقي: والثابت عن رسول الله عَيْنَايِّيْهِ ثلاثة أحاديث (٢): حديث ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي موسى ، هذا كلام البيهقي .

وقال غيره : الثلاثة صحيحة (٣) وأصحها حديث أن مسعود (١) .

<sup>(</sup>١) وهذا وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع ، لأن ذلك نما لايقال بالرأي .

<sup>(</sup>٢) أي : ثما في الصحيحين أو أحدهما ، وإلا فقد ثبت غيرها كما تقدم ،

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ : كونها صحيحة لانزاع فيه لأنها في الصحيحين ، اتفقا على حديث ان مسمود ، نفر د مسلم بحديثي ابن عباس وأبي موسى .

<sup>(</sup>٤) لأن البخاري ومسلم اتفقا عليه ، وما اثفقا عليه أصح نما أنفره به أحدهما .

واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه المذكورات ، هكذا نص عليه إمامنا الشافعي (١) وغيره من العلماء رضي الله عنهم . وأفضلها عند الشافعي : حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات . قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله : ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة ، والله أعلم .

( فصل ) : الاختيار أن يأتي بتشهد من الثلاثة، الأول بكماله ، فلو حذف بعضه فهل يجزيه ؟ فمه تفصيل .

فاعلم أن لفظ المباركات ، والصلوات ، والطيبات ، والزاكيات ، سُنْيَّة ليس بشرطفي التشهد، فلو حذفها كائها ، واقتصر على قوله : التحيات لله السلام عليك أيها النبي... إلى آخره، أجزأه . وهذا لاخلاف فيه عندنا .

وأما في الألفاظ من قوله:السلام عليك أيها النبي... إلى آخره ، فواجب لا يجوز حذف شيء منه إلا لفظ و ورحمة اللتوبركاته » ، ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا ،أصحها : لا يجوز حذف واحدة منهما، وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لا تفاق الأحاديث عليهما . والثاني : يجوز حذفهما . والثالث : يجوز حذف و وركانه »(٢) دون و رحمة الله » .

وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا : يجوز أن يقتصر على قوله : التحيات لله ، سلام عليك أبها النبي ، سلام على عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إلته إلا الله وأن محمداً رسول الله . وأما لفظ السلام ، فأكثر الروايات : السلام عليك أبها النبي ، وكذا « السلام علينا » بالألف واللام فيهما . وفي بعض الروايات : « سلام » محذفهما فيهما .

قال بعض أصحابنا : كلاهما جائز ، وأكن الأفضل : « السلام » بالألف واللام لكونه الأكثر ، ولما فيه من الزيادة والاحتياط .

وأما التسمية قبل التحيات ، فقد روينا حديثاً مرفوعاً في « سنن النسائي » والبيهقي وغيرهما بإثباتها ، وتقدم إثباتها في تشهد ابن عمر ، لكن قال البخاري والنسائي وغيرها من أثمة الحديث: إن زيادة التسمية غير صحيحة عن رسول الله ويتيات ، فلهذا قال جمهور أصحابنا: لاتستحب التسمية ، وقال بعض أصحابنا: تستحب ، والمختار أنه لا يأتي بها ، لأن جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم رووها .

( فصل ): اعلم أن الترتيب في التشهد مستحب ليس بواجب ، فلو قد م بمضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في « الأم » . وقيل :

(٧) أي : لإغناء السلام عنه ولأنها حذفت في بعض الروابات كما ذكر .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ : ثم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن عمر وعائشة رضي الله عنهم .

لايجوز كألفاظ الفاتحة ، ويدل للجواز تقديم «السلام» على لفظ الشهادة في بمض الروايات ، وتأخير. في بمضها كما قدمناه .

وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجز، فلا يجوز تغييره، ولا يجوز التشهد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر ، يتشهد بلسانه ويتعليّم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.

(فصل): السنَّة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث ما رويناه في سنن أبي داود والترمذي والبهتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «من السنَّة أن يخفي التشهد». قال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح . وإذا قال الصحابي: من السنة كذا (١) كان بمنى قوله: قال رسول الله ويتعليه بهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه جهور العلماء من الفقهاء والحدثين ، وأصحاب الأصول ، والمتكلمين رحمهم الله ، فاو جهر به كره، ولم تبطل صلانه ، ولا يسجد للسهو .

( باب الصلاة على النبي عَلَيْكُ بعد التشهد )

اعلم أن الصلاة على النبي والمسلقة واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد التشهد الأخير ، فلو تركب لم تصح صلاته ، ولا تجب الصلاة على آل النبي والمسلقة فيه على المذهب الصحيح المشهور ، لكن تستحب وقال بعض أصحابنا : تجب . والأفضل أن يقول : اللهم مسل على محامد عسدك ورَسنوليك النبي الأمي ، وعلى آل محامد وأزواجه وذر يته ، كما صلين على الراهيم وعلى آل محامد وأزواجه وذر يته ، كما صلين وأزواجه وذر يته ، كما الراهيم والرك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل محمد وأزواجه وذر يته ، كما المالين إناك محميد وذر يته ، كما المراهيم والرك محمد وعلى آل إراهيم في العالمين إناك محميد وذر يته ، كما المالين إناك محميد وذر يته ، كما المراهيم في العالمين إناك محميد ويد محميد و المراهيم في العالمين إناك محميد ويد محميد و المراهيم في العالمين إناك محميد و المراهيم في العالمين إناك محميد و المراه و المراهيم في العالمين إناك محميد و المراهيم في العالمين إناك المراهيم و العالمين إناك محميد و المراهيم و المراه و المراهيم و المراهيم و المراه و المر

وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم ، عن كعب بن عجرة ، عن رسول الله ويتيالله إلا بمضها (٢) ، فهو صحيح من رواية غير كعب ، وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

والواجب منه: اللهم صل على النبي ، وإن شاء قال: صلى الله على محمد ، وإن شاء قال: صلى الله على رسوله ، أو صلى الله على النبي . ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: اللهم صل على محمد . ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى الله على المحمد . ووجه أنه يقول: صلى الله عليه ، والله أعلم .

وأما التشهد الأول، فلا تجب فيه الصلاة على النبي عليه الله على النبي عليه ولان:

<sup>(</sup>١) فيكون موقوفاً لفظاً مرفوعاً حكماً ، بخلافقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهرفوع لفظاً وحكماً ، وبه يعلم أن التشبيه في كون كل منها مرفوعاً وإن تفاوتت رتبتها فيه .

<sup>(</sup> ٢ )قال الحافظ : والبعض المستثنى أربعة أشياء : أولاهماً : عبدك ورسولك ، ثانيها : النبي الأمي ، النها : أزراجه وذريته ، رابعها : في العالمين .

أصحها: تستحب، ولا تستحب الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحب، ولا يستحب الدعاء في التشهد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يكره لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم.

### ( باب الدعاء بعد النشهد الأخير )

اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف.

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم» عن عد الله بن مسعود رضي الله عنه « أن النبي عَلَيْكِيْكُ علَّمهم التشهد ثم قال في آخره : ثمَّ يتخيشُر [بعد] منَ اللهُ عامِ » .

وفي رواية البخاري : « ( ثم ليتخير من الدعاء ] أعنجبَهُ إليه فيَيدُ عُمُو » .

وفي روايات لمسلم : ﴿ مُمَّ لَيْمَـٰ خَيَّرٌ ۚ مِنَ المسألة ما شاءً ﴾ .

واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله، إلا أن يكون إماماً ، وله أن يدعو عاشاء من أمور الآخرة والدنيا ، وله أن يدعو اللاعوات المأثورة ، وله أن يدعو بدعوات يخترعها ، والمأثورة أفضل . ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن ، ومنها ما ورد في غيره ، وأفضلها هنا ما ورد هنا .

وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة، منها ما رويناه في وصحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وتلفيلة : « إذا فرع أحد كُمْ مين التَّسَهُد الأخير فلنُيتَعَوَّدُ بالله مين أر بع : مين عنداب جهمته ، ومين عنداب القبد ، ومين فيتنة المتحيد والمتحيد والمتحدد والمتح

وفي رواية منها: ﴿ إِذَا تَشَمَّدُ (١) أُحَدَّ كُمْ ۚ فَلَيْسَتَمَيْدُ ۚ بَاللّهِ مِن ۚ أَرْبَعَ ۗ ، يَقُولُ : اللّهُمُ ۚ إِنِي أَعْمُوذُ بِكَ مِن ۚ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِن ۚ عَدَابِ الْقَبْر ، وَمِن فَيْنَةً ۚ المَحْيَا والمَمَاتِ ، وَمِن ْ شَرَ فَيَنْنَةً لِلسّبِيحِ الدَّجَّالِ » .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي وَلَيْنَا كَانَ يَدْعُو فِي السَّاسِةِ : « اللَّهُمُ ۚ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيَنْنَةِ المَسيحِ اللَّهَبُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيَنْنَةِ المَسيحِ اللَّهَبُ اللَّهُمُ ۚ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمُ وَالمَاتِ ، اللَّهُمُ وَالمَاتِ مِنَ اللَّهُمُ وَالمَاتِ مِنْ اللَّهُمُ وَالمَاتِ مِنْ اللَّهُمُ وَالمَاتِ مِنْ اللَّهُمُ وَالمَاتُ مِنْ اللَّهُمُ وَالمَاتُ مِنْ اللَّهُمُ وَالمَاتِ مِنْ اللَّهُمْ وَالمَاتُ وَالْهُمْ وَالمَاتُ وَالمُمْ وَالمُنْ وَالمُنْ وَالمُونِ وَالمُونِ الللَّهُمْ وَالمَاتِ مِنْ اللَّهُمْ وَالمَاتُ وَالمُمْ وَالمُنْ وَالمُنْ وَالْمُونُ وَالمُنْ وَالمُونِ وَالْمَاتِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالمُونِ وَالْمُونُ وَالمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِ وَ

وروبنا في «صحيح مسلم» عن علي "رضي الله عنه قال :كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين النشهد والتسليم : « اللَّهُمُّ اعْنُفِرْ لي ما قَدَّامُتْ وَمَا أُخَّرُ °ت ، وَمَا

<sup>(</sup> ٧ ) قال ابن علان في شرح الأذكار : أي فرغ من التشهد ، والمراد الأخير لما في الحديث قبله .

أَسْرَرَ ثُنَّ وَمَا أَعْلَمَنْتُ ، وَمَا أَسْرَ فَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنتِي ، أَنْتَ المُقَدّم وأَنْتَ المُنْوَخُرْ ، لا إِلَهُ إِلاَّ أَبْتَ » .

وقد احتج البخاري في « صحيحه » ، والبهم ي ، وغيرهما من الأثمة بهـذا الحديث على الدعاء في آخر الصلاة ، وهو استدلال صحيح ، فإن قوله: في صلاتي ، يعم جيعها ، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن .

الدندنة : كلام لا يفهم معناه ، ومعنى : « حولها ندندن » أي: حول الجنة والنـــار ، أو حول مسألتها ، إحداهما سؤال طلب ، والثانية سؤال استعاذة ، والله أعلم .

ومما يستحبُّ الدعاء به في كل موطن: اللهمَّ إني أسألك العفو والعافية ، اللهمَّ إني أسألك الحدى والتق والعفاف والغني ، والله أعلم .

#### ( باب السلام التحلل من الصلاة )

اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلابه ، هذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وجماهيرالسلف والخلف ، والأحاديث الصحيحه المشهورة مصرّحه بذلك .

واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله » وعَنْ يَسَارُهِ : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله » ، ولا يستحبُّ أن يقول معه : وبركاته ، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله عَلَيْكُمْ ، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود ، وقد قال به جماعة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: بين مسلم أن رواية «كبيراً» بالموحدة عنده من رواية محمد رمح عن الليث، قال الحافظ: ولم يقع عنده ولا عند غيره ممن ذكرنا إلا بالمثلثة، نعم أخرجه أحمد من وجه عن ابن لهيعة وصرح أنه عنده بالموحدة.

من أصحابنـــا منهم إمام الحرمين وراهر السرخــي والروباني في « الحلية » . ولكنه شاذ ، والمشهور ماقدمناه (١) والله أعلم .

وسواء كان المصلي إماماً أو مأموماً أو منفرداً في جماعة ، قليلة أو كثيرة ، في فريضة أو نافلة ، في كل ذلك يسليم تسليمةين كاذكرنا ، ويلتفت بها إلى الجانبين ، والواجب تسليمة واحدة ، وأما الثانية ، فسنُنيَّة لو تركها لم يضره ، ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول : السلام عليك ، ولو قال : سلام عليك ، أو سلام الله عليك ، أو سلام الله عليك ، أو سلام عليك بغير تنوين ، أو قال : السلام عليهم ، لم يجزه شيء من هذا بلا خلاف ، و تبطل صلاته إن قاله عامداً عالماً في كل ذلك ، إلا في قوله : السلام عليهم ، فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء (٣) ، وإن كان ساهياً لم تبطل ، ولا يحصل التحلل من الصلاة بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح ، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، أقى المأموم بالتسليمتين .

قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره : إذا سلسَّم الإمام فالمأموم بالخيار ، إن شاء سلسَّم في الحال ، وإن شاء استدام الحلوس للدعاء وأطال ما شاء ، والله أعلم .

### ( باب ما يقوله الرجل إذا كله إنسان وهو في السلاة )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن ألله عنه أن رسول الله عنه الله

وفي رواية في الصحيح ؛ ﴿ إِذَا نَابَكُمُ أَمْرُ ۚ فَكَيْسَيِّحِ ِ الرِّجَالُ ۚ ، وَلَتُنْصَفَيِّقِ النِّسَاءِ ، وفي رواية : ﴿ التَّسَنْسِحُ للرِّجَالِ وَالتَّصَفْيَقُ للنِّسَاءِ » .

( باب الأذكار بعد الصلاة )

أجمع العلماء على استحباب الذِّكُر بعد الصلاة ، وجاءت فيه أحاديثكثيرة صحيحة في أنواع منه متعدّ دة ، فنذكر طرفاً من أهمها .

روينا في كتاب الترمذي ، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله عَلَيْنَالِيُّهُ : « أيُّ الله عاء أسمع ؟ قال : « جَوْفُ اللهَّيْلِ الآخِر ، وَدُبُرَ الصَّلَوَات المَكْتُوبَات » . قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كنت أعرف انقصاء صلاة وسول الله ويسلم إلى التكبير» . وفي رواية مسلم : « كنا » وفي رواية في « صحيحها »

<sup>(</sup>١) وقد استحب هذه الزيادة طائفة من العلماء ، منهم من ذكرهم الصنف رحمه الله ، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزيدها أحياناً في التسليمة الاولى .

<sup>(</sup>٢) أي لاخطاب فيه لآدمي ، ولايرد أن ماقبله أيضاً دعاء لوجود الحطاب فيه .

وروينا في وصحيح مسلم » ، عن ثوبان رضي الله عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا الصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال : « الله َهُمْ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَـبَارَ كَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَـبَارَ كَنْتَ السَّلَامُ اللهِ وَالْإِكُرَامِ » . يَاذَا الجَلَالِ والإكثرام » .

قيل الأوزاعي <sup>(٢)</sup> وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار ؟ قال : تقول : أسْتَـعَفْمِر ُ الله ، أسْتَـعَفْمِر ُ الله ،

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، أن رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا فَرَعْ مِنَ الصَّالَةُ وَسُلَّمُ قَالَ : ﴿ لَا إِلَّهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ أَو صَدَّهُ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ ، لَهُ ۗ النَّاكُ ۚ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدَيرٌ ، اللَّهُ أَمْ لَا مانيع لِمَا أَعْطَيَ نَ ، ولا مُعْطِييَ لِمَا مَنْدَت ، ولا مُعْطيي لِمَا مَنْدَت ، ولا مِنْدُكَ الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ » .

وروينا في ه صحيح مسلم » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها ، أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم : « لا إله إلا الله وحدة ، لاشتريك له م المثلك وله الحمد وهو على كل شي في قدير م الاحتول و لا قُواة إلا بالله ، لا إله إلا الله ولا نته مد إلا إله له النتمة وله الفتضل ، وله الثقاف الحسن ، لا إله إلا الله مخطيصين له الدين و لو كر م الكافرون .

قال ابن الزبير: وكان رسول الله وَ الله عَلَيْنَ عَلَمُ بَهِنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلَّاةً .

<sup>(</sup>١) حل الامام الشافعي وغيره جهره صلى الله عليه وسلم بالاذكار والدعاء عقب الصلاة على أسه كان لاجل تعليم المأمومين، فن ثم قال : ويجهر لتعليمهم ، فاذا تعلموا أسر ، واستدل البيه في وغيزه على الإسرار بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر م بتزك ما كانوا عليه من رفع الصوت بالتكبير والتهليل ، وقال: « إنكم لاندعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً » وبسن كذلك الإسرار في سائر الاذكار ، وقد ورد الجهر في بعضها كالقنوت للإمام ، والتلمية ، والتكبير في العيدين ، والذكر الوارم في السرق ، وعند صعود الهضهات والنزول من الشرفات .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، ولد في بعلبك ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت وتوفي بها رحمه الله سنة ١٥٥٧هـ .

قال: تُستبَّحُونَ وتحسمُدونَ وتُنكبِّرونَ خَالْفَ كُلِّ صلاةٍ ثَلاثاً وثلاثينَ ، .

قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة : لما سُمُّل عن كيفية ذِكْره ؟ يقول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ، حتى يكون منهن كليّهن ثلاث وثلاثون . الدثور : جمع دثر بفتح الدال ، وإسكان الثاء المثلثة : وهو المال الكثير .

وروينا في «صحيح مسلم» ، عن كمب بن عُنجرة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَيُعَلِيْهُ قال: « مُعَقَيْباتُ لايخيبُ قائلُهُنَ أو فاعيلُهُنَ دُبُرَ كُنُلُ صلاة مَكَنْمُوبَة ، ثَلاثاً وثلاثينَ تَسْدِيحَة ، وثَلاثاً وثلاثينَ تَكْدِيرَة ، ثَلاثاً وثلاثينَ تَكْدِيرَة ،

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَ الله عَلَيْنِ قَال : « مَنْ مَسَبَّحَ اللهَ في دُبُر كُلُّ صلاةً ثَلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثكاثاً وثلاثين ، وكبَّر الله ثكاثاً وثكاثين ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحدم د وهنو على كل شيء قدير ، غنفيرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحث » .

وروبنا في وصحيح البخاري، في أوائل وكتاب الجهاد، عن سعد بن أبي وقص رضي الله عنه وأن رسول الله وتتلفيه كان يتموذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللَّهُمُ إلى أعنُوذُ بك من الجُنْن ، وأعنُوذُ بك من فتنمة الدُّنيا وأعنُوذُ بك من عذاب القبر ، وأعنُوذُ بك من عذاب القبر .

وقد أشار أيوب السختياني إلى صحة حديثه هذا(١) .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ، قال : « أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالموذتين دير كل صلاة » .

وفي رواية أبي داود: « بالموِّذات » ، فينبغي أن يقرأ : « قل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس » .

وروينا باسناد صحيح في سنن أبي داود ، والنسائي ، عن معاذ رضي الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن رسول الله عنه ، أن رسول الله عنه أخذ بيده وقال : يا مُعاذُ والله إني لأ حيثك ثم قال : أوصيك يا مُعاذُ لا تَدَعَنَ في دُبُر كل صلاة تقولُ : والله مُ أعني على ذكر ك وَ شَكْر كَ وَ حُسْن عباد تبك ، في دُبُر كل صلاة في كتاب أبن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : وكان رسول الله والله الله عنه الله على صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله الرسمة الرسمة والحرز ن ، الله أنه هيه عني الهمة والحرز ن ، (٢) .

وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ﴿ مَا دَنُونَ مِنْ رَسُولُ اللهُ عَيْضِيْكُ فِي دَرِ مَكْتُوبُهُ وَلا تَطُوعُ إِلا سَمِعَتُهُ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمُ ۗ اعْفُورُ لِي ذُنْوُبِي وَخَطَايِايَ كُلُلَّهُمْ ۚ اللَّهُمُ ۗ أَنْعُمْشُنِي وَالْجَبُرُنِي ﴾ وَالْجَبُرُنِي ، وَالْحَدِنِي لَصَالِحِ الْإَحْمَالِ وَالْإَخْلَاقِ ، إِنَّهُ \* لاَ يَهْدِي لَصَالِحِ الْإَحْمَالِ وَالْإَخْلَاقِ ، إِنَّهُ \* لاَ يَهْدِي لَصَالِحِ الْإَحْمَالِ وَالْإِخْلَاقِ ، إِنَّهُ \* لاَ يَهْدِي لَصَالِحِ الْإِعْمَالِ وَالْإِخْلَاقِ ، إِنَّهُ \* لاَ يَهْدِي لَصَالِحِ اللهُ عَمْلُونُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا

وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أنالنبي وَلَيْنَالِيْهُ ﴿ كَانَ إِذَا فَرَعْ مَنَ صَلَالُهُ ، لاأدري قبل أَنْ يُسْلِيمُ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسْلِيمُ يَقُولَ ؛ ﴿ سُبْحَانَ رَ بِنِكَ ۚ رَبِّ الْعَلَىٰ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۚ ، (٣) . والحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه ، قال : كان النبي وَ الله يَقُولُ إِذَا انصرف من الصلاة : ( الله مُ اجْعَلُ خَير 'عمري آخيرَ ' ، وخَير عملي خَلُوا يُمَّه ' ، واجعَل ْ خَيرَ أيامي يُومَ القاك ، (٤) .

وروينا فيه عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أن رسول الله وَيُسْتِلُهُ كَانَ يقول في دبر الصلاة :

<sup>=</sup> قبل الاختلاط ، وقد اتفقوا على أن الثقة إذا تميز ماحدث قبل اختلاطه ممــا بعده قبل ، وهذا من ذلك ، ويؤيده قوله : وأشار أيوب . . . النخ .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: في كون هذا حكماً بصحة الحديث من أبوب نظر ، لان الظاهر أنب قصد علو الاسناد لهم ، قال الحافظ: ووالد عطاء الذي تفرد بهذا الحديث لم يخرج له الشيخان ، لكنه ثقة ، ولحديثه شاهد قوي بسند قوي ، فلذلك صححت الحديث .

<sup>(</sup>۲) وإسناده ضميف .

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) وإسناده ضعيف.

﴿ اللَّهُمْ ۚ إِنِي أَغْنُوذُ بُكَ مِينَ الكَاهُرُ والفَقَرْ وَعَذَابِ الْقَبُّرِ ﴾ ﴿ اللَّهُمْ وَا

وروينا فيه باسناد ضعيف ، عن فضالةً بن عبيد الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْكِيُّهِ : ﴿ إِذَا صَلَى اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### ( باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة السبح)

اعلم أن أشرف أوقات الذِّ كثر في النهار ، الذَّ كثر بعد صلاة الصبح .

روينا عن أنس رضي الله عنه في كتاب النرمذي وغيره: قال: قال رَسُول الله عَلَيْكِيْهُ: « مَنُ صَلَّى الفَيْجِرَ في جَمَّاعَةُ ثُمَّ قَمَدَ يَذَكُرُ اللهَ تَعَالَى حَتَّى تَطَلَّكُمَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَى رَكَهْ مَتَيْنِ كَانَتُ كَاجُرِ حَجَّةً وعُمُرَةً تامَّةً تامة ما قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب الترمذي وغيره ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْكُو قال: « مَن قال في دَرُبُر صَلَاةً الصَّبْحِ وَهُو َ ثَانَ رَجُلْمَهِ قَبَلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ وَلَيْهِ قَبَلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال في دُّبُر صَلاة الصَّبْحِ وهُو ثَانَ رَجْلَيْهِ قَبِلَ الْ يَتَكَلَّمُ : لَا إِلَـٰهُ إِلَا اللهُ وَحَدْهُ ثُنِيمِ وَبَهِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحَدْهُ لَا يَعْمُونُ عَشْرُ مَدَّاتُ ، ومُتَّحِيّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّمَات ، ومُتَّحِيّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّمَات ، ومُتَّحِيّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّمَات ، ورَّ عَشْرُ مَن كُلُ مَكُرُوهِ وَحُرِسَ وَرُفْعِ عَنْهُ عَشْرُ لَا يَكُونُ وَحُرِسَ وَرُفْعِ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَات ، وكان يَومَهُ ذلك في حرز من كل مَكْرُوه وحُرس مِن الشَّيْطان ولم يَنْبَغِ لِذَنْ يُدُر كَهُ في ذلك اليَّومِ إلا الشِّرك باللهِ تعالى ، مِن السَّيْطان ولم يَنْبَغ لِذَنْ إِنْ يُدُر كَهُ في ذلك اليَّومِ إلا الشِّرك باللهِ تعالى » قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وفي بعض النسخ : صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في تخريج الاذكار كما في شرح الاذكار: هذا باللسبة لسند ابن السني، وإلا فقد أخرج الحبر أبو داود وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان والحاكم وقال: هو على شرط مسلم، وفي موضع: هو على شرطهما، أي الشيخين، ولا أعرف له علة. وقال الحافظ بعد تخريج، من طريقين؛ هذا حديث صحيح أخرجه أحمد واسحاق في «مسنديها» وأبو داود والترمذي وابن خزية وابن حبان والحاكم، والمحديث قصة رواها منذكر، هي قول فضالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ...النع، وأخرجه ابن السني مقتصراً على الحديث دون القصة، قال الحافظ: وليس في سنده من يوصف بالضعف وأخرجه ابن السني مقتصراً على الحديث دون القصة، قال الحافظ: وليس في سنده من يوصف بالضعف من اقتصاره - يعني النووي \_ على تضعيف هذا السند دون غيره من الاحاديث التي أوردها قبل من كتاب ابن السني ، مع أن أكثرها ضعيف، وهذا صحيح المتن، رواته ثقات غرج لهم في الصحيح، إلا واحداً مناجه وابن الحديث وقال: رواه أبو داود وابن ماجه وابن حيان والحاكم، قال الترمذي : حسن ضحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فكأنه حيان والحاكم، قال الترمذي : حسن ضحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، فكأنه سيعني النووي \_ لم يستحضر ذلك هنا.

<sup>(</sup>٣) الحديث حسن دون التقييد بقوله: « وهو ثان رجليه » وقد حسنه الحافظ في تخريج الاذكار ، ورواه ابن حبان رقم (٢٣٤١) موارد، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه مقيداً بدبر الصلاة ، وليس فيه ثنى الرجاب .

وروينا في وسنن أبي داود، عن مسلم بن الحارث(١) التميمي الصحابي رضي الله عنه ، عنرسول الله وَاللَّهُ أَنه أَسر الله فقال: « إذا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ : اللَّهُمَّ أجرني مِنَ ٱلْشَادِ سَمَعَ مَرَّاتٍ ، فإنتُكَ إذا قلْتُ ذلك مُمَّ منت مِن ليَلْتَيك كُنيب لك جيوار منها ، وإذا صليَّت الصُّبْح فَقُل كذلك ، فإنسُّك إن منت مين يوميك كَيْسِ اللهُ جوار منها ، (٢). وروينا في مسند الإمام أحمد ، وسنن ابن ماجه ، وكتاب ابن السني ، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله وَيُنْكِينُهُ إذا صلى الصبح قال : ﴿ اللَّهُمْ ۚ إِنِّي ٱسْأَلَيْكَ عَلَما نَافِعا ، وعملاً

مُتَنَقَبُلًا ؛ ورزقاً طبيًّا » (٣).

وروينا فيه(٤) عن صُهيب(٥) رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه كان بحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء ، فقلت : يا رسول الله ! ما هذا الذي تقول ؟ قال : ﴿ ٱللَّهُمْ بِكُ ٱحاوِلُ ، وبكَ أَصَاوِلُ ۚ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ۚ ﴾ (٦) والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة ، وسيأتي في الباب الآتي من بيان الأذكار التي تقال في أول النهار ما تقرُّ به العيون إن شاء الله تعالى .

وروينا عن أبي محمد البغوي في ﴿ شرح السنة ﴾ قال : قال علقمة بن قيس : بلغنا أن الأرض تعجُّ إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة الصبح (٧) ، والله أعلم.

( باب ما يقال عند الصباح وعند المساء)

اعلم أن هذا الباب واسع جداً ، ليس في الكتاب باب أوسع منه ، وأنا أذكر إن شاء الله. تعمالي فيه جملًا من مختصراته ، فمن و ُفتِّق العمل بكلِّها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطوبي له ، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصر اتها على ما شاء ولو كان ذكراً واحداً .

والأصل في هذا الباب من القرآن العزيز قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَسَمَيْحُ مِحْمَدِ رَبِّكُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي داود رقم (٧٩ ه ه ) عنالحارث بن مسلمين أبيه مسلمين الحاوث ، كما أثبتهالمصنف هنا ، وفي رواية أخرى لأبي داود رقم (٥٠٨) مسلم بن الحارث عن أبيه الحارث بن مسلم،وكذلك هو عنه ابن خبان رقم (٢٣٤٦) موارد ، وصوب ابن عبد البر الاولى . وقال الحافظ : وراجع أبو زرعة وأبو حاتم رواية الحارث بن مسلمين أب مسلم بن الحارث، وصفيع ابن حبان يقتضي خلاف ذلك، فكانه ترجيع عنده أن الصحابي في هذا الحديث هو الحارث بن مسلم .

<sup>(</sup>٢) و هو حديث حسن .

<sup>.</sup> ئست شيعت (٣) حسن

<sup>(</sup>٤) أي في كتاب « ابن السني » كما قال الحافظ ابن حجر .

<sup>(</sup> ه ) قال ابن علان في شرح الاذكار ، لم ينسبه هذا ولا في كتاب «ابن السني» والمسمى بصهيب من الصحابة اثنان: صهيب بن سنان المشهوربالرومي أحد المعذبين في الله، وصهيب بن النعان .

<sup>(</sup>٦) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) وإسناده منقطع.

قَبّل طَلُوعِ الْشُمْسِ وَقَبِلَ عُنُرُومِهَا) [طه: ١٣] وقال تمالى: (وسَيْسِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَوَلَا اللهِ الل

وروينا في «صحيح البخاري ، عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ قال : «ستيد الاسته فأفار : الله مُ أَنْتَ رَبِي لا إله إلا أَنْتَ ، خلقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهد أن وأنا عبد أن وأنا على عهد أن وأنا عبد أن وأنا من أنه المن أنه الجنة ، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه ... مثله » منى أنو : أقر وأعرف .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وَيُعَلِينِهُ : « مَن قالَ حين . يُصْمِيحُ و حين أي يُمْسِي : سُبُحان الله وبحَمَد و مائمة مَرَّة مَا لَمْ يَأْت أَحَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَبَحَمَد و مائمة مَرَّة مَا يَات أَحَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَم

وفي رواية أبي داود : « سُنْحانَ اللهِ العَظيمِ وبحَمَدِهِ » .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي ، والنسائي وغيرها بالأسانيد الصحيحة ، عن عبد الله ابن خُبيب بضم الحاء المعجمة برضي الله عنه ، قال : « خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطاب النبي وسيسي لنا ، فأدركناه فقال : قُلْ ، فلم أقل شيئاً ، ثم قل : قَلْ ، فلم أقل شيئاً ، ثم قل : قَلْ ، فلم أقل شيئاً ، ثم قل : قُلْ ، فلم أقل شيئاً ، ثم قل : قُلْ ، فلم أقل شيئاً ، ثم قل : قُلْ ، فلم أقل الله ما أقول ؟ قال : قُلْ هُو الله أحدَ والمُمو دُنين حين أن نه فلم أقل الترمذي : حديث مصي وحين تُصبيح مرابع مرابع تكفيك من كل شيء ، قال الترمذي : حديث حديث صحيح .

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، « أَن النبي عَيَّنَا لِللهِ كَانُ إِذَا كَانَ فِي مُنْفُر وأسحر يقول: مَمَّعَ سامِع مُحَمَّد اللهِ وَحُسُنْ بِلائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صاحبِبْنَا (١) ، وأفضل عليننا عائيذاً (٢) بالله من النتّار ، .

قال القاضي عياض وصاحب « المطالع » وغيرها : سمَّع بفتح الميم المشددة ، ومعناه : بليّغ سامع قولي هذا لغيره ، تنبيها على الذّ كثر في السبّحر والدعاء في ذلك الوقت ، وضبطه الخطابي وغيره ، سمع : بكسر الميم الحففة ، قال الإمام أبو سليمان الخطابي : سمع سامع ، معناه : شهد شاهد . وحقيقته : ليسمع السامع وليشهد الشاهد حمّدنا لله تعالى على نعمته وحسن بلائه .

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي عَلَيْكَالِهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ما لقيتُ مَن عقرب لدغتني البارحة ؟ قال : أما لنو قُلُدْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكُلِياتِ اللهِ التَّامِيَّاتِ مِن شَرِّ مِنا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ ». ذَكره مسلم متصلاً محديث لخَولة بنت حكم رضى الله عنها هكذا(٣).

وروينا في كتاب ابن السني ، وقال فيه « أعُوذُ بِكَلِّمَاتَ اللهِ التَّامَّـَاتِ مِنْ عَسَرٌ ما خَلَـقَ عَلَامًا كَمْ عَيْمُ وَ مِنْ عَشْرً مَا خَلَـقَ عَلَامًا كَمْ عَيْمُ وَ مِنْ عَلْمَ مَا

<sup>(</sup>١) أي: كن مصاحباً لنا ، واحفظنا وأحطنا واكلانا .

<sup>(ُ</sup> ٣ ) منصوب على الحال ، أي أقمول هذا فيحال استعادتي واستجارتي بالله من النار .

<sup>(</sup>٣) ولفظه أنها قالت: سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكامات الله الثامات من شر ما خلق، فانه لايضره شيء حتى يوتحل منه. وسيد كره المصنف رحمه الله في أه كار المسافر.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث صحيح

الشُّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قالَ : قُلْهِ ا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا نحوه في وسنن أبي داود، من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنهم قالوا: يارسول الله عليه نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطحمنا ، فذكره ، وزاد فيه بعد قوله : وَشَيَر ْ كِيهِ ، وأَن ْ تَقْتَرَ فَ صُوءًا على أَنْفُسينا أو تَجُرُّهُ إلى مُسلّم » .

قوله عَيْمَا عَلَيْهِ : « وشركه » ، روي على وجهين : أظهرهما وأَشْهَرُهما : بكسرالشين مع إسكان الراء من الإشراك : أي : ما يدءو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى .

والثاني : شَرَكه بفتح الشين والراء : أي : حبائله ومصائده ، واحدها : َشرَكه بفتح الشين والراء ، وآخره هاء .

وروينا في «سنن أبي داود» و « الترمذي » عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وينا في «سنن أبي داود» و « الترمذي » عن عثمان بن عفان رضي الله عبد تقنُولُ في صَباح كلِّ بَوْم و مَسَاء كلِّ لَيْلَة : بسم الله اللَّذي لاَّ يَضُرُ \* مَعَ السَّميَعُ العَلَيْمُ ، ثلاث مَرَّات مَعَ السَّميَعُ العَلَيْمُ ، ثلاث مَرَّات مَرَّات مَمَّ الشَميَعُ العَلَيْمُ ، ثلاث مَرَّات مَرَّات مَرَّات مَا فَظُ الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، هذا لفظ الترمذي .

وفي رواية أبي داود: ﴿ مَمْ 'تَصِيْنُهُ فَجْأَةُ بَلامٍ ﴾ .

. ووقع في رواية أبي داود وغيره : «وعحمدرسولاً ». وفي رواية الترمذي : « نبيًّا » ، فيستحب أن يجمع الإنسان بينها فيقول : « نبياً ورسولاً » ولو اقتصر على أحدها كان عاملاً بالحديث .

وروينا في «سنن أبي داود» بإسناد جيد لم يضعفه (٣)عن أنس رضي الله عنه: أنْ رسول الله مَيْتَالِيَّةُ قال : « مَنْ قَالَ حِينَ مُيصْبِحُ أَو مُيْسِي : « اللَّهُمُ ۚ إِنِي ٱصْبَحَتُ مُاشْهِدُكَ وَأُنسُهِدُكُ حَمَلَةَ عَرْشِيكَ وَمَلائِكَتِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ ٱنتَّكَ ٱنْتَ الله الذي لا إِلَهَ إِلا ٱنْتَ ،وأَنْ

<sup>(</sup>١) لم يتفقوا على ضعفه ، وإنما ضعفه الجمهور . (٢) حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في تخريج الأذكار؛ في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظر ، ولعل أبا داود[نما سكت هنه لحيثه من وجه آخر عن أنس ، ومن أجله قلت : إنه حسن .

'مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، أَعْتَقَ اللهُ زُبُمَهُ مِنَ النَّارِ ، مُمَنُ قالَهَا مَرُّتَيْن أَعْتَقَ اللهُ فِضَفَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنَ قالَهَا ثلاثاً أَعْتَقَ اللهُ تَعَالَى ثَلاثَهَ أَرْباعِيهِ ، فإن قالَهَا أَرْبَعَا أَعْتَقِه الله تعَالَى مِنَ النَّارِ » .

وروينا في «سنن أبي داود» بإسناد حيد لم يضعفه ، عن عبد الله بن عنام ، بالهين المعجمة والنون المشددة ، البياضي الصحابي رضي الله عنه ، أنرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال: « مَن قال حين مُيصبُّح : اللهَّهُمُّ ما أصبُح بي مِن إنعثمة تَفينك وحدد ك لاشريك كل شريك كك اك من الحمد وكن والك الشريك وكن عن قال مثل ديك حين الحمد وكن قلد أدسى شكر ليكته (١) » .

وروينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، وغيرها بالإسناد الصحيح (٢) عن على رضي الله عنه ، عن رسول الله وَيُطْلِيقُ أنه كان يقول عند مضجعه : « اللهم اليه أي أعنوذ بو جهات الكريم وبكلماتيك التاميّة من شر ما أثنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت تنكشف المنشم والمأثم ، اللهم لا يُهنزم جُندك ولا يُخدك ولا يُخدك ولا يُخدك مينك الجد مينك الجد ، منه الجد ، سبنحانك وبحمدك .

<sup>(</sup>١) حديث حسن .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) قال الحافظ : وقول الشيخ ـ يعني النووي ـ بالاسانيد الصحيحة ، يوم أن له طرقاً عن ابن عمر، وليس كذلك .

<sup>(</sup>٣) أن أغتال : أي أوخذ غيلة من تحتي .

<sup>(</sup>٤) هو وكيع بن الجراح. قال الخافظ: لما أخرج الحديث إلى قبوله «أغتال من تحتي» قال جبير: وهو الحسف، قال عبادة: فلا أدري أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول جبير? يعني هل فسره من قبل نفسه أو رواه. قال الحافظ: وكأن وكيعاً لم يحفظ هذا التفسير فقال من نفسه. اه.

<sup>(</sup>أه) ووافقه الذهبي ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٦) بل هو حديث حسن، فان في سنده علتان تحطه عن مرتبة الصحيح، كما قال الحافظ في تحريجه.

وروينا في سنن أبي داود ، وإن ماجه ، بأسانيد (١) جيدة عن أبي عياش ـ بالشين المعجمة ـ رضي الله عنه ، أن رسول الله ويخليل قال : « مَنْ قال إذا أصبَح : لا إلّه إلا الله وحد ، لا شريك له أن رسول الله وله الحكم له وكون على كل شيء قدير ، كان له عد ل ترقبة من و له المكان في المحتمد و موثو على كل شيء قدير ، كان له عد و تعشر من وله المحاصيل ويخليل ، وكثيب له عشر حسنات ، وحمط عنه عشر مشر مستبيات ، و رفيع له عشر و من الشيطان حتى ميسي ، وإن قالها إذا أمسى كان له مشل ذليك حتى يصبح ، (٢) .

وروينا في رسننأيي داود، بإسناد لم يضعفه (٣) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله عنه: أن رسول الله عليه الله عليه قال: دإذا أصبَحَ أَحَدُ كُمْ وَلَلْيَقُلُ : أصبَحْنا وأصبَحَ المُنْكُ لله رَبِّ الله عَلَيْكُ وَلَمْ الله عَلَيْكُ وَ وَنُورَهُ وَبِرَكَتَهُ وَهُدَامٍ، اللهَ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُدَامٍ، اللهَ الله عَلَيْكُ وَمُدَامٍ، وأَعْدَدُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما فيه وشرً ما بعده ، منهم إذا أمسَى فليقلُ مثل ذلك .

وروينا في رسنن أبي داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، أنه قال لأبيه : يا أبت إني أسمك تدعو كل غداة : اللهم عافني في بَدَني ، اللهم عافني في سمّعي ، اللهم عافني في بَصَري ، اللهم إني أعنوذ بك من عذاب القبر ، اللهم إني أعنوذ بك من عذاب القبر ، اللهم إني أعنوذ بك من عذاب القبر ، لا إله إلا أنت ، تعيدها حين تصبح ثلاثاً ، وثلاثاً حين تمسي ، فقال : إني سمت رسول الله مَنْ يدعو بهن ، فأنا أحب أن أستن بسنته (٤) .

وروينا في رسنن أبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله وَيُعْلِينُهُ أنه قال: و مَن قال َ حِين مُسُون وحين تُصِيحُون وَله الحَمْدُ في قال َ حِين مُسُون وحين تُصِيحُون وَله الحَمْدُ في السَّمَوات والأرْض وعشيًا وحين تُظهرون مَ مُخْرج الحَيَّ مِن الميّت ويُخْرجُ المَيّت من الحَيِّ ويُحْيَي الأرْض بَعْد مو تَهَا وَكذلك تُخْر جُون ) [الروم:١٨٤١٧] أدْرك ما فاته في يومهذلك ، و مَن قالهُن عين حين مُعِيي أَدْرك ما فاته في ليلته ، لم يضعفه أبو داود ، ما فاته في ليلته ، لم يضعفه أبو داود ، وقد ضعفه المخاري في وتاريخه الكبر، وفي كتابه وكتاب الضعفاء، (٥) .

وروينا في «سنن أبي داود» عن بمض بنات النبي عَلَيْكُ فَيْ رَضِي الله عنهن أن النبي عَلَيْكُ كَانَ يُملِيّمها فيقول: « قولي حين تُصْبِيحِين : سُبُنْحان الله وَكِمَدْ . ، لا قواة إلا " بالله ، ما شاء الله كان ، وما مَمْ يَشَأْ مَمْ وَيَكُنْ ، اعْلَمُ أَنَ الله عَلَى كُلِّ شَنِيءً قَدَيْرُ ، وَأَنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في تخريج الأذكار : وفي قول الشيخ ـ يعني النووي ـ بأسانيد ، نظر ، فانه ليس له عند أبي داود وابن ماجه إلا سند حاد إلى منتهاه .

<sup>(</sup>۲) وهُو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) يعني في سننه ، وقد ضُعفه خارجها مما قال الحافظ ، والحديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup> ٤ ) و هو حديث حسن .

<sup>(</sup> ه ) ولكن للحديث شواهد بمعناه .

قَدَ أَحَاطَ بِكُلُلُ شَيْءَ عَالْمَا ، فإنتَّه مَنْ قَالَمُنَ ۚ حِينَ يُصْبِيحِ حُفْظِ حَتَى أَيْسِيي ومن قالَهُنَّ حِينَ أَيْسِي حُفْظَ حَتَى يُصْبِيحَ ، (١) .

وروينا في سنن أبي داود ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، قال : « دخل رسول الله عنه ين أبي وم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال «يا أبا أمامة ! مالي أراك جالساً في المستجد في غير وقت صكاة ، وقال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله ، قال : «أفكلا أعليهم كلاماً إذا قلائته أذ همب الله هميّك وقضى عننك ديننك ، قلت : بلى يا رسول الله ، قال : «قلل إذا أحبحت وإذا أمسيت : اللهم مم إني أعبُوذ بيك من الهم والحكر والكسك ، وأعبوذ بيك من الهم والمحدد وأعبوذ بيك من الهم والمحدد والكسك ، وأعبوذ بيك من الجنب والمبتدن وقضى عنى ديني (٢) . الله يمن وقلى عنى ديني (٢) .

وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح ، عن عبد الله بن أبزى رضي الله عنه قال : «كان رسول الله وتعليم إذا أصبح قال : أصب حنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ، ودين نبينا محمد من أبينا محمد من المناهم وهو غير ممتنع ، ولعله والمناهم قال ذلك جهراً ليسمعه غيره فيتعليم ، والله أعلى .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما ، قال : وكان رسول الله مَهَا الله عنهما ، قال : وكان رسول الله مَهَا الله عنهما ، قال : أصْبَحْنا وأصْبَحَ المُلكُ لله عَزَّ وجَلَّ ، والحَمَدُ لله ، والكبرياءُ والعَظَمَةُ لله ، والحَمَدُ لله ، اللهُمُ احْمَلُ والعَظَمَةُ لله ، والحَمَلُ والعَمَلُ والنَّهارُ وماستكسَنَ فيهما لله تعالى ، اللهُمُ احْمَلُ أولا هذا النَّهارِ صَلاحاً ، وأو سَعَلَهُ نَجَاحاً ، وآخِرَهُ فَلاحاً ، يا أرْحَمَ الرَّاحِينَ ، (٣)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٠٧٥) في الأدب ، باب ما يقول إذا أصبح ، من حديث عبد الحميد مولى بني هاشم عن أمه وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو حاتم الرازي : عبد الحميد مجبول ، وقال الحافظ المنذري : أم عبد الحميد لاأعرفها ، وقال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسهبا ، وكأنها صحابية ، وفي التخريج له : أم عبد الحميد لم أعرف اسها ولا حالها ، ولكن يغلب على الظن أنها صحابية ، فان بنات النبي صلى الله عليه وسلم متن في حياته ، إلا فاطمة ، فعاشت بعده ستة أشهر أو أقل ، وقد وصفت بأنها تخدم التي روت عنها اكنها لم تسمها ، قان كانت غير فاطمة قوي الاحتال ، وإلا احتمل أنها جاءت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله ، أقول : وللحديث شواهد بمعناه سيأتي بعضها في هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن ، (٣) وإسناده ضعيف .

ألف علتك يُصلَقُون عَلمَيهِ حتَّى يُمْسِي ، وإنْ مات في ذلك اليَومِ مات شَهيداً ، ومن قالهَ على اليَومِ مات شَهيداً ، ومن قالهَ عين يُمْسِي كان بيتلنك المنزلة ، (١) .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه رضي الله عنه قال : «وجَّهُنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَا خَلَقُنَاكُمْ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنَا خَلَقُنَاكُمْ عَبَدًا ﴾ [ المؤمنون: ١١٥ ] فقرأنا فغنمنا وسلمنا .

أنه تصيبه الآفات ، فقال له رسول الله ويوليله : قُـلُ إِذَا أَصْبَحَوْتَ : بسم الله على نَـنَوْسي وأَهُمْلي ومالي ، فانه لا يَـذ هـَـبُ لك شيء " ، فقالهن الرحل فذهبت عنه الآفات » .
وروينا في سنن ابن ماجه ، وكتاب ابن السني ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن رسول الله

وروينا في سن ابن ماجه ، و سنب ابن السي ، على الم صفه وروينا في سن ابن ما وروينا في سن الله على الله ع

كان حَقًّا على اللهِ تَمالى أن يُتِم عَليه ، .

وروينا في كتابي الترمذي وابن السني ، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن رسول الله عنه ، عن رسول الله عنه ، و مامن صباح يُصبح العباد للا مُناد يُنادي : سُبْحان المَلك القُدُّوس ، وفي رواية ابن السني : « إلا صَرخ صَارخ ؛ أينها الخَلائق سَبَّحوا المَلكَ القُدُّوس ، (٦) وروينا في كتاب ابن السني ، عن بُريدة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ويتنافئ : « مَن وروينا في كتاب ابن السني ، عن بُريدة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ويتنافئ : « مَنْ

<sup>(</sup>١) وفي سنده خالد بن طهان ، وهو صدوق اختلط قبل موته بعشر سنين ، وقال الترمذي : هــــذا حديث غريب ، وفي بعض النسخ : حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) أي في ابن السني .

<sup>/ )</sup> رقي سنده يوسف بن عطية ، وهو متروك . "

<sup>(</sup> ع ) و هو حديث حسن .

<sup>(</sup> ه ) و هو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) وإسناده حسن .

قالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى : رَبِّيَ اللهُ ، تَوَكَلُتُ عَلَيْلَهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هَمُوَ عَلَيْهُ تَوَكَلَّاتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلَـٰهَ إِلَا اللهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ ، ما شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأَلُمْ بَكُنُنَ ، أَعْلِمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شِيءَ قَدِيرٌ ، وأَنَّ اللهَ قَد الحاطَ بِكُلُلِّ شَتِيءَ عِلْماً ، "ثُمَّ مات دَخَلَ الْجَنَّة ، .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله وَيَطْلِيهُ قال : ﴿ أَيَعْجُورُ اللهِ عَلَى إِذَا الحَدِّكُمُ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمَ ؟ قالوا: وتمن أبو تضمضتم يا رسول الله ؟ قال : كان إذا أصببَحَ قال : اللهمُ مُنَّ إني قد وهبَنْتُ نَفْشِي وعيرُضي لك ، فلا يَشْتُمُ مَنْ تَشْتَمَهُ ولا يَظْلُم مَنْ طَلْمَهُ ، ولا يَضْرِب مَنْ ضَرَبه ، .

ورويناً فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي عَيَّلِيلَةٍ قال : « مَنْ قال في كل " يَومُ حِينَ يُصْسِحُ وحِينَ كَيْسِي : حَسْنِيَ اللهُ ، لا إِلَهُ إِلا هو ، عليه توكشت وهو رَبُ المعرف المرش العظم سبع مرات ، كفاه الله تعالى ما أهمته مين أمر الدَّنيا والآخرة » (١) وروينا في كتابي الترمذي وابن السني بإسناد ضعيف ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتنافي و من قرأ (حَم المُؤمينَ) إلى : (إليه المَصِيرُ) وآية الكرسي حين يُصْسِحُ ومن قرأهمُا حين مُعْسِي حُفيظ بهيا حتَّى يُصْسِحَ ع (٢).

فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذِكْرِها ، وفيها كفاية لمن وفقه الله تعالى ، نسأل الله المظيم التوفيق للعمل ما وسائر وجوء الخير

ورواه من طريق آخر، عن رجل من أصحاب النيون لله عن أبي الدرداء ، وفيه : أنه تكرر مجيء الرجل إليه يقول : أدرك دارك فقد احترقت، وهو يقول : ما احترقت لأني سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ومن قال حين يصبح هذه الكلمات ، لم يصبه في نفسه ولا

<sup>(</sup>١) ورواه أبو داود موقوفاً على أبي الدرداء ، ومثل هذا لايقال بالرأي ، فسبيله سبيل المرفوع .

<sup>🔆 (</sup>٢) وفي سنده عبَّد الرحمٰن بن أبي مليكة ، وهو ضعيف .

أهله ولا ماله شيء يكرهه ، وقد قلتها اليوم ، ثم قال : انهضوا بنا ، فقام وقاموا معه ، فانتهوا إلى أدار. وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء » .

(باب ما يقال في مسيحة الجعة )

اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه ، ويزداد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره ، ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله مينياتية .

وروينا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي والله قال: «مَنْ قالَ صَبيحة تَوْمُ اللهُ النَّذِي لا إِلَهُ إِلاَ هُو الْحَيَّ اللهُ النَّذِي لا إِلَهُ إِلاَ هُو الْحَيَّ اللهَ النَّذِي لا إِلَهُ إِلاَهُ هُو الْحَيَّ اللهَ النَّذِي لا إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيْ اللهُ النَّذِي لا إِلَهُ النَّهُ مُثِلًا وَبَدُ اللهُ النَّذِي لا إِلَهُ مُثِلًا وَبَدُ اللهُ النَّذِي لا إِلَهُ مُثِلًا وَبَدُ اللهُ النَّذِي وَاللَّهُ كَانَتُ مِثْلُ وَبَدُ اللهُ وَاللَّهُ مُثِلًا وَبَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ويُستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة ، فقد اختلف فها على أقوال كثيرة ، فقيل : هي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ، وقيل : بعد العصر ، وقيل غير ذلك . والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره : ما ثبت في «صحيح مسلم» ، عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله عصلية من الصلاة (٢) .

( باب ما يقول إذا طلعت الشمس )

وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه أنه جعل من يرقب له طلوع الشمس، فلما أخبره بطلوعها قال: الحَمَّدُ لِلهِ النَّذِي وَهَبَ لَنَا هَدَّدُ الْيَوْمَ وأقالناً فيه عَثراتيناً.

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) وقال الامام أحمد : أكثر الاحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء بعد صلاة العصر .

روينا في كتاب ابن السني ، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَيُطْلِيْهُا قال : « ما تَسَشَقَدَلُ الشَّمْسُ فَيَبُقَى شَيْءُ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعْمَالِي إِلاَ سَبَيْحَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ وحميدَ أَ إِلاَ مَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْنَى بَنِي آدَمَ ، فَسَأَلَمْتُ عَنْ أَعْنَى بَنِي آدَمَ فقالَ : شِيرارُ الخَلْقِ (٢) » .

( باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر )

قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبه ، وإذا خرج من بيته ، وإذا دخل الخلاء ، وإذا خرج منه ، وإذا توضأ ، وإذا قصد المسجد ، وإذا وصل بابه ، وإذا صار فيه ، وإذا سمع المؤذ "نوالمقيم ، وما بين الأذان والإقامة ، وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة ، وما يقوله في الصلاة من أو مما إلى آخرها ، وما يقوله بعدها ، وهذا كالله يشترك فيه جميع الصاوات .

ويستحبُ الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال، لما رويناه في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ، « أن رسول الله والله والله عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه ، « أن رسول الله والله عنها أبوابُ السّماء فأحيبُ أن يَصْعَدَ لي فيها قبل الظهر ، وقال : إنسّها ساعة " تُفشّتُح فيها أبوابُ السّماء فأحيبُ أن يَصَعَدَ لي فيها بم عمل " صاليح " ، قال الترمذي : حديث حسن .

ويستحبُّ كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى : ( وسَيَّح بِحمَّد ِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ والْإِبْكَارِ ) قال أهل اللغة : العشي من زوال الشمس إلى غروبها . قال الإمام أبو منصور الأزهري : العشي عند العرب : ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب .

(باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس)

قد تقد مايقوله بعدالظهر والفصر كذلك ، ويستحت الإكثار من الأذكار في العصر استحباباً متأكّداً ، فإنتها الصلاة الوسطى على قول جاعات من السلف والخلف ، وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح ، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى ، ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر، وآخرالهار أكثر ، قال الله تعالى: ( فَسَبِّح مُحَمَّد رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس وقبْل غَرُ وبهسا ) [ طه: ١٣٠ ] وقال تعالى: ( وَسَبِّح بِحِمَّد رَبِّك بالعَشي والإبْكار) . وقال تعالى: ( واذ كثر رَبَّك في نفسك تضر عا وخيفة ودون الحهور من القول بالفدو والآصال والآصال عن ذكر الله عن ذكر الله عن النور : ٣٦ ] وقد تقدم أن الأصال ما بين العصر والمغرب .

ورونينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليها :

<sup>(</sup>١) أي: ارتفعت. (٢) وإسناده ضعيف.

«َ لَأَنْ ۚ أَجُلُسَ ۚ مَعَ قَسُو ْمِ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ ۚ عَزَّ وَجِلَّ مِن ْ صَلاةٍ العَصْرِ إلى أَن ْ تغيُّرُبَ الشَّمْسُ ۚ ، أحبُ ۗ إليَّ من ان أعتيقَ نمَانيَة ۗ مَنْ وَلدَ إِسمَاعِيلَ (١) . .

( باب مَا يقوله إذا سمع أذان المغرب)

روينا في سنن أبي داود، والترمذي ، عن أمِّ سلَّمةرضي الله عنها قالت: «علتَّمني رسول الله عَلَيْكِيْنَ أَن أقول عند أذان المغرب: ﴿ اللَّهُمُّ هَذَا إِقْبَالُ ۚ لَيُسْلِكَ ۚ وَإِدْ الرُّ تَهَارِكَ وَأَصْواتُ دُعاتيك فاغْنُفر لي (٢) ، .

( باب ما يقوله بعد صلاة المغرب )

قد تقدم قريبًا أنه يقول عقيب كل الصلوات الأذكارَ المتقدمة ، ويستحبُّ أن يزيد فيقول بعـــد أن يصلي سُننَّة َ المغرب ما رويناه في كتاب ابن السني، عن أمِّ سلمة رضى الله عنها قالت: ركان رسول الله عَنْ الله عَنْ إِذَا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركمتين ، ثم يقول فيايدعو : يا مُقلِّب القلوب تُبِّت قُلُوبَنا على دينك .

وروينا في كتاب الترمذي ، عن عمــارة بن شبيب، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَنْ قَالَ : لا إلَّهُ إِلاَّ اللهُ وحدَّهُ لاشريكَ لهِ ، لهُ المُلنَّكُ ولهُ الحَمْدُ يُحي ويُمينتُ وهوَ على كلِّ شيءً قَدِيرٌ عَشْرٌ مِرَّاتٍ عِلَأَتْرَ لِلنَّهُ رِبِ، بعث اللهُ تعالى له مَسْلَتَحَةً يَتَكُفَّلُونَهُ (٣) من الشَّيطان حتَّى يُصْبِيح، وكتب اللهُ له بها عَشْر حَسَنَاتٍ موجباتٍ ، وَمحَنَا عَنْه عَشْر سَبِّيَّنَاتٍ مُوبِقاتٍ ، وكانتَ له بِمَد ل عَشْرِ رقابٍ مُؤْمِناتٍ ، .

قال الترمذي: لانعرف لمارة من شبيب سماعاً من النبي والله عليه .

قلت : وقد رواه النسائي في كتاب « عمل اليوم والليلة » من طريقين . أحدهما : هكذا ، والثاني عن عمارة عن رحل من الأنصار . قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هذا الثاني هو الصواب. قلت : قوله : «مسلحة» بفتح المم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة : وهم الحرس -

( باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها )

السُّنسَّة لمن أوتر بثلاث ركمات ، أن يقرأ فيالأولى بعد الفاتحة : ( سَبِّنح اسْمُ رَبُّك الأعلى)، وفي الثانية : ﴿ قَـٰكُ ۚ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وفي الثالثة : ﴿ قَـٰكُ ۚ هَـُو َ اللَّهُ أَحدُ ۗ ﴾ والمُعَوَّذَ تَـٰيْنِ ، فإن ندي (سبِّم) في الأولى ، أتى بهـا مع (قل يا أيها الكافرون) في الثانية ، وكذا إن ندي في الثانية (قل يا أيها الكافرون) أتى بها في الثالثة مع (قل هو الله أحد) والمعوِّذتين.

<sup>(</sup>١) لكن للحديث شو اهد بمعناه يقوى بها ، منهــــا ما رواه أبو داود رقم (٣٦٦٧) في العلم ، من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاةِ العُدَاة حتى تطلع الشمس أحب الي من اعتقى أربعة من ولد اسمساعيل ، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب أحب إلي من أعتق أربعة» ، وهو حديث حسن، وبنحوه رواه أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه ه/ه ٢٠٠

وروينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، وغيرهما بالإسناد الصحيح ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : «كان رسول الله عليه إذا سلسم في الوتر قال: سنب حان الماليك الفد وس ، وفيرواية النسائي وابن السني : « سنب حان الملك الفد وس ، ثلاث عمر ات .

وروينا في سأن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن علي رضي الله عنه ، د أن النبي والمنطقة الله عنه ، د أن النبي والمنطقة كان يقول في آخر و تره : د اللهم إلي أعُوذُ بر ضاك من سَخَطِيك ، وأعُوذُ بيمُعافاتيك من عُقوبَتِك ، وأعُوذُ بك مِنْك ، لا 'أحث ي ثناء على يَنْدُ أَدُت كما أثنيَّت على يَفْسيك ، قال الترمذي ، حديث حسن .

( باب مايقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه )

قال الله تعالى : ( إِنَّ فِي خَلَّقِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَاخْتَيلافِ اللَّيْثُلِ وَالنَّمَارِ لَآيَاتِ لأُولِي الْأَلْبِابِ . التَّذِينَ يَذَ كُثُرُونَ اللهَ قِيامًا وَقُنْمُوداً وعَلَى جُنُوبِهِمْ... ) الآيات [ آل عمرانَ : ١٩٠ ] .

وروينا في « صحيح البخاري » رحمه الله ، من رواية حذيفة ، وأبي ذر رضي الله عنهما ، « أن رسول الله عليه الله عنها ، « باسميك اللهُمَّ أحثيا وأموت ، ورويناه في « صحيح مسلم ، من رواية البراء بن عارب رضى الله عنهما .

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم ، عن على رضي الله عنه ، « أنْ رسول الله عَلَيْنَ قَالَ له وَلَيْنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا: ﴿ إِذَا أُو يَتُمَا إِلَى فِراشِكُما، أَوْ إِذَا أَخَذَ ثُمَّا مَضَاحِ عَكَمُا، فَتَكَبَّرًا ثلاثًا وثلا ثين َ ، وسَبِيْحَاثُلاثًا وثلا ثين َ ، واحْمَدًا ثلاثًا وثلا ثين َ ، واحْمَدًا ثلاثًا وثلا ثين َ ،

وفي رواية : ﴿ التَّسْبَيْحِ ۚ أَرْ بَمَا ۖ وَثَلَا ثِينَ ﴾ .

وفي رواية : « التَّكْسِيرُ أَرْ بَعًا وثلاثِينَ » قالعلي " : فما تركتُه منذ سمعتُه من رسول الله عَيْسِلِهِ . قيل له : ولا ليلة صفين? قال : ولا ليلة صفين .

وروينا في « صحيحي البحاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عنه ، وروينا في « صحيحي البحاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وي الله الله أوى أحد كم إلى فراشه ، في نشوش فراشه بداخلة إزار و ، فإنه لايد وري ماخلفه أن عليه ، في يقول : باسمك ربي وضعت حيث جنبي وبك أر فعمه ، إن أن سكتم في المستكنت نفسي فار حمه ا ، وإن أن سكتم فاحفظها عا تتحفظ به عبادك الصالحين » .

وروينا في « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله وَيُتَطِينَهُ ، كان إذا أخذ . مُضجعه نفث في يديه وقرأ بالموذات ، ومسح بهما جسده .

وفي الصحيحين عنها ، أن النبي مُتَنَالِينَةِ «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيَّيه ثم نفث فيهما

وقرأفيهما: قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وقل أعوذ برَبِ الفَلَسَق ، وقل أعوذ برَبِ النَّاس ، ثمَّ مسجهها ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفمل ذلك ثلاث مرات، قال أهل اللغة : النفث : نفخ لطيف بلاريق .

وروينا في « الصحيحين » عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه على الآيتان من آخير سُورَة البَقرَة مَ، مَنْ قَرَأُ بِهما في لَيُلُهُ كَافْتَاهُ \* » .

اختلف العلماء في معنى كفتاه ؛ فقيل : من الآفات في ليلته: وقيل: كفتاه من قيام ليلته . قلت : وَعُورَ أَنْ رَادَ الْإَمْرَانَ .

وروينا في و الصحيحين » ، عن البراء بن عازب رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عليه الم عنه و إذا أتبيت مضاجع على شَفَّك الأَيْمَن وقَالُ : « إذا أتبيت مضاجع على شَفَّك الأَيْمَن وقَالُ : « اللهُ مُ اسْلَمَت نَفْسِي إليه نه و وَوَصَّت المَّرِي إليه ، وأَجَالَ ظَهْري إليه ، وأَجَالَ ظَهْري إليه ، وأَجَالَ ظَهْري إليه ، ورَخْبَة ورَهُ المَيه لا ملجاً ولا منتجاً منك إلا إليه ، آمنت واليه ورقوايات المنابك النّذي أرسلت . فإن مت على الفيطرة ، وأَجْعَلُ مُن آل خر ما تقول ، ، هذا لفظ إحدى روايات البخاري ، وباقي رواياته ورقوايات مسلم مقاربة لها .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تاماً في إلوكالة ، ومختصراً في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الصيائم وقال في المواضع الثلاثة : وقال عثان بن الهيم ، وأخرجه اللسائي والاسماعيلي من طرق عن عثان ، وأخرجه اللسائي من وجه آخر عن عثان وسنده قوي .

<sup>(</sup> ٧ ) قال أبن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : الذي ذكره الشيخ سيعني النووي ـ عن الخميدي و وازعه فيه ، لم ينفرد به الحميدي ، بل تبع فيه الاساعيلي والدار قطني والحاكم وأبا نعم وغيرم ، وهو الذي الحكيد عمل المتأخرين ، والحفاظ ، كالضياء المقدمي ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، وألمزي ، وقسال الحليب في « الكفاية » : لفظ « قال » لأ يحمل على الساع إلا من عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في روضع الساع .

المذهب الصحيح المختار عند الماماء ، والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: « وقال فلان »، محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسّساً وكان قد لقيه ، وهذا من ذلك . وإنحا المعلق ماأسقط البخاري منه شيخه أو أكثر ، بأن يقول في مثل هذا الحديث : وقال عوف ، أو قال محمد ابن سيرين ، وأبو هريرة ، والله أعلم (١) .

وروينا في « سنن أبي داود » عن حفصة أم " المؤمنين رضي الله عنها ، أن رسول الله وَالله عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَاد أَنْ رِقَدَ وَضَع يَدُهُ اللَّهِ مُعَ يَقُول : « اللَّهُمُ " قَنِي عَذَابَكَ ۖ يَوْمُ ۖ تَبْعَثْ عَيْمَاتُ كَانَ عَبَادَكَ مَلاتُ مَرَّات » .

وروام الترمذي من رواية حذيفة عن النبي ويلكن وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً من من رواية البراء بن عازب ولم يذكر فيها: ثلاث مرات .

وروينا في وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي والنبي أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : « اللهم رب السهوات ورَب الأرض ورَب المعرف المعرف المعرف أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه : « اللهم رب السهوات ورَب المعرف المع

وفي رواية أبي داود: ﴿ اقْصْ عَنِي الدُّينَ ، وأَغْنِنِي مِنَ الفَقْرِ .» .

وروينا بالإسناد الصحيح، في سنن أبي داود، والنسائي، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله والله والل

وروينا في « صحيح مسلم » وسنن أبي داود ، والترمذي ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن إذا أوى إلى فراشه قال : « الحَـمَـْدُ للهِ النَّذِي أَطَّـْمَـمَنا وسقانا وكَـفانا وآوانا ، ولا منُوْ وي ً » . قالَ الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود ، عن أبي الأزهر ــ ويقال : أبو زَهيرــ الأعاري رضي الله عنه ، أن رسول الله وَ كَان إذا أخذ مضجعه من الليل قال : « بـُـم ِ اللهِ وَضَـَّمُتُ جَـنْبي ،

<sup>(</sup>١) قال ان حلان في شرح الأذكار : قال السخاوي:وبالجملة فالختار الذي لامحيد عنه أنحكم مايورده البخاري عن شيخه كذلك أي معلقاً مثل غير ممنالتعاليق، وانظر تتمة كلامه في شرح الأذكار ٣/٣ ١٤٨٠١٤٧

اللهُمُ اغْتُفير لي ذنَّبي ، وأُخسِىء شَيْطاني ، وفَنُكُ رَهاني ، واجْمَانْني في النُّديِّ الْأُعلى ، . النديّ: بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء .

وروينا عن الإمام أبي سليان حمَّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطَّابير حمه الله في تفسيرهذا الحديث قال : النديُّ : القوم المجتمعون في مجلس ، ومثله النادي، وجمه : أندية . قال : يريد بالنديُّ الرَّاعلى : اللَّهُ الرَّاعلى من الملائكة .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، عن نوفل الأشجمي رضي الله عنه ، قال : قال لي رسول الله عنه ، قال : قال الم رسول الله عليه على خاتيم المائم المائم والله على المائم الم

وفي مسند أبي يعلى الموصلي ، عن ابن عبَاس رضي الله عنها، عَنَ النبي وَيُطَلِّيُهِ قال : ألا أَدُ الشكُمْ على كلمة (تَنْجِيكُمُ مِنَ الإنشراكِ باللهِ عَزَّ وَجلَّ، تقرؤونَ (قَلْنُ يَا أَيْهَا الكافرونَ ) عند مَنَّامكُمُ ، (٢) .

ورويناً في سنن أبي داود والترمذي، عن عرباض بن سارية رضيالله عنه ، وأن النبي وَيَعْلِيْتُهُ كَانَ يقرأ المستخات قبل أن يرقد ، . قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان النبي وَيَتَلِيُّهُ لا ينام حتى يقرأ (بني إسرائيل ) و(الزمر ) ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، و أن الذي ويُلِينِهِ كَانَ يَقُولُهُ كَانَ يقول إذا أخذ مضجمه : و الحَمَّدُ للهِ السَّذي كَفَانِي وآوَانِي وأطْمَمَنِي وسَقاني ، والذي مَنَّ عليَّ فأفْضَل ، والذي أعْطَانِي فأجْزَل ، الحَمَّدُ لِلهِ على كلِّ حالٍ ؛ اللهُمَّ رَبَّ كلَّ شيْءٍ ومَليكَهُ ، وإلَّهَ كلَّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكِ مِنَ النَّار ، .

وروينًا في كتاب الترمذي ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي والتلاق الذ ، من قال عنه ، عن النبي والتلاق الذي الله قال : « مَنْ قال حين َ يأوي إلى فيراشه : أستَفْفر الله الذي لا إله إلا هنو الحمي القينوم وأثوب لله الذي الله تمر الله تمالى له ذانوبه وان كانت مفل زبد البحر ، وإن كانت عدد الناه وإن كانت عدد الناه الله أنيا » (٣) .

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ في نخريج الأذكار .

<sup>(</sup>٧) وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي رقم (٤ ٣٣٩) من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطبة العوفي ، وهما ضعيفان ، وقال الترمذي :هذا حديث حسن غريب لانعزفه إلا منهذا الوجه من حديث عبيدالله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد ، وقال الحافظ في تخريج الاذكار : هذا حديث غريب والوصافي وشيخه سيعني عطية العوفي ـ ضعيفان ، لكن رواه غيره عن عطية عن أبي سعيد بنحوه .

فلم أنم حتى أصبحت ، قال : ماذا ؟ قال : عقرب ، قال : « أما إنسُّكَ لَو " فَتَادْت ۚ حِين أَمْسَيْتُ \* : أَغُوذُ بِكَامَاتِ اللهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّكُ شَيِّ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى ، . وروينا أيضاً في سنن أبي داود وغيره، من رواية أبي هريرة، وقد تقدُّ مرَّوا يتناله عن وصحيح مسلم، في باب : ما يقال عند الصباح والمساء .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، ﴿ أَنَّ النِّي مُتَطَالِيْهُ أُوسَى رَجَلًا إِذَا أُخَـــُدُ مضجمه أنْ يقرأ سورة الحشر وقال: إنْ ميتُ ميتُ شَهِيدًا ، أو قال: مِن أهْلِ الجَنَّةِ (١) . . وروينا في ﴿ صحيح مسلم » عن ابن عمر رضي الله عنها ، ﴿ أَنَّهُ أَمْرُ رَجِّلًا إِذَا أُخَذَ مُضَجِّمُهُ أَنْ يقول: اللَّهُمْ أَنْتَ خَلَـمَانُتُ نَفْسِي وأَنْتَ تَتُو فَسَّاها ، لكَ عَاتُهَا وَسحيناها ، إن أحْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهُما ، وإنْ أَمَتَهُما فَاعْفِر لَمَا ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسَالِتُكِ المَافِية ، قال ابن عمر: سمتُها من رسول الله متنالله .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، وغيرها بالأسانيد الصحيحة ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمتنا. في باب: ما يقول عند الصباح والمساء، في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : « اللَّهُمْ ۚ فاطيرَ السَّمْدُواتِ والأرضِ ، عالمَ ٱلغَيْبِ والشَّهَادةِ ، رَبُّ كُلُّ شي ﴿ وَمُلْمِكُهُمْ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر تفسي وشر الشيَّطان وشير كيه ، قُلْهَا إذا أَصْبَحْتَ وإذا أَمسيتَ وإذا اضْطَجَمْتَ . .

وروينا في كتاب الترمذي ، وان السني ، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْكُ وَ مَا مَن مُسْلِم يَاوِي إِلَى فَيْرَاشُهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِن كُتَابِ اللَّهَ تَـمَالَى حَبِينَ يُأْخَذُ مَضْجَعه ۚ إلا و ٰكُنَّلَ اللهُ عز ۗ وجل به مَلَّكَا لاَيدَع ْ شَيْئًا يَقْرَ بُه ۗ يُؤونديه يَهُبُ مَنَّى هَبُ ، إسناده ضعيف (٢) ، ومعنى هب: انتبه وقام .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله عَيْسِيْنِهُ قال: ﴿ إِنَّ الرَّجْسُلُ إذا أوى إلى فِراشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وشَّيْطَانُ ، فقال المُلَكُ : ٱللَّهُمُ اخْتَمِ بِخَيْرٍ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : اخْتَيم م بِشَرِّ ، فإن ذَكَر آلله تعالى شمَّ نام ، بات الملك يكلَّدُون (٣٥).

<sup>(</sup>١) وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قَالُ الحافظ فَيْ تَخْرَيج الأَذْكَار ؛ قولَ الشَّبيخ - يعني النووي - إسناده ضعيف. قلت ( القائل ابن حُجُو ) : أقوى من حديث أنس الماضي قبل قليل ، فأن تابعية لم يسم ، وتابغي حديث أنس شديد الضعف ، فكان النفسيه عليه أولى ، وأخرجه الحافظ من طريق أحمد والطبراني في الدعاء نحوه ، ثم قال : حديث حسن، ثمذكر الأصل الحديث طريقاً وقال بعد إيرادها ؛ هذه طرق يقوي بعضها بعضاً يمتنع معها اطلاق القول بضعف الحديث،قال:و إنما صححه ابن حبان والحاكم لأن طريقها عدم الثفرقة بين الصحيح والحسن. (٣) وراه أيضاً النسائي واللفظ له ، والحاكم في المستدرك وابن حبان وأبو يعلى وفيه عنعنة أبي الزبير المكي . فمال الحافظ في تخريج الأذكار : عجبت الشبخ ـ بعني النووي ـ في اقتصاره على عزوه لابن السني وهو لمي هذه الكتب المشهورة .

وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاعن رسول الله وَتَشْطِينَهُ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ إذا اضطجع للنوم: « اللَّهُمُ ۗ باسْمَـكَ رَبِي وضَـعَتُ حَنْسِي فاغْفِيرِ ۚ لِي ذَنْشِي ﴾.

ورويناً فيه عَن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمت النبي مَلِيَّتِ يقول: ﴿ مَنْ أَوَى إِلَى فيراشِهِ طَاهِراً ، وذَكَرَ اللهَ عَنَرٌ وجَلَّ حتى يُدْرُكَهُ النَّمَاسُ لَمْ يَنتَقَلَبُ سَاعَةً مِنَ الليلِ يَسَالُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ فَيها خَيراً مِنْ خيرِ اللهُ نُها والآخرة إلا أعطاهُ إِياهُ ، .

وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله وَيَطَيِّهُ إِذَا أُوى إِلَى فراشه قال : « اللَّهُمُ اَمْتُمِني بسمعي وبَصري ، واجْعَلُمُهُم الوَّارِثَ مَنِي ، وانْصُرني على عَدُوِّي وارني مينهُ ' ثَأْرِي ، اللَّهُمُ إِنِي أَعْمُوذُ بِيكَ من غَلَبَة الدَّيْنِ وَمِنَ الجُوعِ فإنَّهُ ﴿ وَارْنِي مِنْهُ \* وَالْمَالُمُ مُ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْمُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِّ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّ اللَّلْمُ الللللِهُو

قال العلماء: معنى اجعلها الوارث مني: أي : أبقهها صحيحين سليمين إلى أن أموت ، وقيل : المراد: بقاؤهما وقوسهما عند الكيبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس: أي اجعلها وارثرَي قوة باقي الأعضاء والباقييين بعدها، وقيل :المراد بالسمع: وعي ما يسمع والعمل به ، وبالبصر: الاعتبار بما يرى . وروي : « واجعله الوارث مني » فرد الهاء إلى الإمتاع فوحده.

وروينا فيه(١) عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: «ماكان رسول الله وَلَيْكُيْنِ منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوَّذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه » (٢) .

وروينا فيه (٣) عن عائشة أيضاً أنهـا كانت إذا أرادت النوم تقول: اللّهُمُّ إني أسألكَ رُويًا صَالحَةً صَادِقَهُ عَيْرَ كَاذِبَةٍ ، نافِيعةً عَيْرَ صَارَّةً . وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكليْمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل .

وروى الإمام الحافظ أبو بكر من أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ماكنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البحاري ومسلم(٤).

<sup>(</sup>١) أي في ابن السني في «عمل اليوم والليلة».

<sup>(</sup> ٢ ) وإسناده ضعيف ، ولكن لفقراته شواهد . قال الحافظ ؛ وقد جاء هذا الحديث منفرقاً ، فتقدم أوله من حديث أنس ، وأما الاستعادة من سوء المنظر في الأهل والمال فسيأتي في أدب المسافر ، وأما الاستعادة من عداب القبر ، ففي أذكار التشهد من طرق ، وأما الاستعادة من سوء من الشيطان وشركه ، ففي حديث لعبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره .

<sup>(</sup> w ) أي في ابن السني من طريقين ، وهو موقوف صحيح الإسناد .

<sup>(ُ</sup>عَ) قَالَ الْحَافِظ فِي تَخْرِيجِ الاَذْكَارِ ؛ أُخْرِجِهُ أَبُو مِكْرَ عَبِدُ اللهُ بِنَ أَلِيهِ دَاوِدَ فِي كَتَابِ « شريعة القارىء » من طريقين ،الاولىصحيحه كماقال الشيخ ... اللخ .

وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه: ما أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام ُ حتى يقر أ آية الكرسي (١). وعن إبراهم النخمي قال : كانوا يعليّمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقر ؤوا المعودتين ·

وفي رواية : كانوا يَستحبون أن يقرؤوا هؤلاء السورفي كل ليلة ثلاث مرات : قل هو الله أحد والمعوذتين . إسناده صحيح على شرط مسلم (٢) .

واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وفيا ذكرناه كفاية لمن وفيّق للعمل به ، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفاً من الملل على طالبه والله أعلم ، ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في الباب ، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهميّه .

### ( باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى )

روينا في سنن أبي داود باسناد جيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَالْتَهِ قَالَ : « مَن ْ قَصَدَ مَقْعَداً كُمْ يَذْ كُثْرِ اللهَ تعالى فيه كانت ْ عليه من الله تراة ، ومن ْ اضطجع مَن الله تعالى تررة " » قلت : اضطجع مَن الله تعالى تررة " » قلت : التيرة بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء، ومعناه: نقص ، وقيل: تبعة .

## ﴿ باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده )

اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين. أحدهما: من لاينام بمدَه ، وقدمنا في أول الكتاب أذكاره . والثاني : من يريد النوم بعده ، فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبُه النوم ، وجاء فيه أذكار كثيرة ، فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول .

<sup>(</sup>۱) وسنده حسن .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ في تخريج الاذكار: الاثر عن النخعي أخرجه ابن أبي داود بسندين كلاهما صحيح ،
 أخرج الشيخان لجميع رواتها ، فعجب من اقتصار الشيخ ـ يعني النووي ـ على شرط مسلم .

وروبنا في «سنن أبي داود» بإسناد لم يضعفه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله وَيُنْظِينُونَ كَانَ إِذَا استيقظ من الليل قال: «لا إلــّه َ إِلا أَدْتَ سُنْحانَكَ اللهم السّنفير لا لذنبي، وأسألكُ رحمتك، اللّبَهُم وَدني علماً ، ولا تُزغ قلبي بَعْدَ إِذْ مَعديْتَنِي ، وَهَبْ لي مِن الدُنْكَ رَحمَة النّبُهُ أَنْتَ الوهابُ » (١) .

وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن السني باسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله وَتَعَلِيلُهُ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُ كُمْ عَنْ فَرِ اللهِ مِنَ اللَّيلِ ثُمَّ عادَ إِليه فَلمْ يَنْفَضُهُ \* يَصَنَفْتُهُ إِلَا اللَّيلِ ثُمَّ عادَ إِلَيه فَلمْ يَنْفُضُهُ \* يَصَنَفْتُه إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ ، فإذا اضطَعَجمَ فاليّقَلُ \* يُصِنَفْتُهُ إِلَا اللَّهُ مُ وَضَعْتُ مَنْ عَنِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِن أَمسكُن تَنَفْسي فار حميها ، وإن ورددتها فاحفَظُهُما عِما تحقيقُط به عِمادك الصّالحين » قال الترمذي : حديث حسن . قال أهل اللغة : صنفة الإزار بكسر النون: جانبه الذي لاهدب فيه ، وقيل: جانبه أي جانب كان .

وروينا في « موطأ الإمام مالك » رحمه الله في « باب الدعاء » آخر « كتاب الصلاة » عن مالك ، أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه « أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول : نامَتِ العُيونُ وغارَتِ النُّجِبُومُ وأَنْتَ حَيِّ قَيْمُ \* ٣٠٠ . قلت: معنى غارت : غربت .

( بَاب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم )

روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « شُكُوتُ إلى رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْكُ الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

-14-

<sup>(</sup>١) في سنده عبد الله بن الوليدبن قيس التجيبي ، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » ، ولكن له شواهد بمناه يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : لم أقف على وصله ، ولا أسنده ابن عبد البر مع تتبعه لذلك ، ووقع لي مسنداً من وجه آخر، ثم أخرجه من حديث أس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في جوف الليل فيقول : نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم لايوارى منك ليل داج ، ولا ساء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، تام خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، قال الحافظ: حديث حسن ، ولولا المبم الذي في سنده لكان السند حسناً ، وأظن أن هذا المبم : محمد بن حميد الرازي، وفيه كلام ، وكأنه أبهم لضعفه، قال : وللمتن شاهد في الباب الذي بعده .

ورويناعن محمدبن يحيى بن حبَّان \_ بفتح الحاء وبالباء الموحدة \_ « أَنْ خَالَدُ بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق ، فشكا ذلك إلى النبي ويُلِيِّينَ ، فأمر ، أَنْ يتموَّذُ عند منامه بكلهات الله التَّامَّات من غصبه ومن شرَّ عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » هذا حديث مرسل ، محمد بن يحيى: تابعي . قال أهل اللغة : الأرق هو السهر .

وروينا في كتاب الترمذي باسناد ضعيف وضعفه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: وشكا خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي وَ النبي

## ( باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه )

روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ الله وينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعليهم من الفزع كلمات : ﴿ أَعُوذُ بَكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ عَضَيهِ وَشَرّ عِبادِهِ ، ومين همزات الشَّياطين وأن تحفُرُ ون » .

قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عَقَرِلَ من بنيه، ومَن لم يعقل كتبه فعلاَقَهُ عليه(١). قال الترمذي : حديث حسن (٢) .

وفي رواية ابن السني: ﴿ جَاءُ رَجِلُ إِلَى النِّي وَيَتَكِلُنُونَ فَشَكَا أَنَهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامَهُ ، فقال رسول الله وَيَكُلُنُهُ : أَعُوذُ بِكُلَّمَاتِ اللهِ التّّامَّةِ مِنْ غَضَيّهِ وَمِنْ شَرِّ عَبِادِهِ ، ومَن مُحَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحُوْرُونِ ، فقالها فذهب عنه » .

### ( باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره )

روينا في وصحيح البخاري ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سم النبي وَتَطْلِيْقُ يقول : و إذا رأى أحدُ كُمْ رُوْيا مُحِيِّها ، فإنتَّمَا هي مِن الله تعالى ، فلمُستَحَمَّد الله تعالى عَلَيْ حَدَّتُ بها والْمُحِدَّتُ مِها والْمُحِدَّتُ مِها والْمُحِدَّتُ مِها والْمُحَدِّثُ مِها إلا مَنْ مُحِيِّبُ وإذا رأى غير ذلك مِن سَرَّها ولا يَذكرُها ذلك مِن سَرَّها ولا يَذكرُها لأحد فإنتَها لا تَضُرُهُ مُ ، .

<sup>(</sup>١) اختلف العاماء من الصحابة والتابعين فن بعدم في تعليق النائم التي هي من القرآن وأسماء الله ، فأجازه جماعة ، ومنعه آخرون ، والأفضل استعبال الترقية بالمعودات وغيرها ، كما ورد ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة .

<sup>(</sup>٢) في نسخ الترمذي المطبوعة : حسن غريب .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله وال

وروينا في رصحيح مسلم ، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله والله قال : ﴿ إِذَا رَأَى اللهُ عَنْ كُمُمُ الرَّوْيَا يَكُثُرَ هُمُا فَالْمَيْبُصُنُنَ ۚ عَنْ يَسَارِ وِ ثَلَامُا وَالْيَسْتَعِذْ بَاللّهِ مِن الشَّيْطَانِ ثَلَامًا وَالْيَسْتَعِذْ بَاللّهِ مِن الشَّيْطَانِ ثَلَامًا وَالْيَسْتَعِدُ لُ عَنْ جَنْبِهِ النَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، .

وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعاً ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُ كُنُمُ ۚ رُوْيًا يَسَكُرُ هُمُا فَلَا يُتَحَدَّنُ بِهَا أَحَدًا وَالنِّيقَتُمُ ۚ فَلَنْيُصِلًا ﴾ (١) .

ورويناً، في كتاب ابن السني، وقال فيه : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُ كُنُم ۚ رَّوْ يَا يَكُسُّرَ هُمُهَا فَلَسْيَتُنْفُلُ ۗ ثَلَاثُ مَنَّاتِ مُمَّ لِينَقَلْ : اللَّهَمُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيَّئَاتِ ِ الإحدالم فإنها لاتكون مُسَيِّئًا ﴾ .

( باب مايقول إذا قمت عليه رؤيا )

روينا في كتاب ابن السني وأن النبي وَلَيْكُلِيْهِ قال لمن قال له : رأيت رؤيا ، قال : وخَيْراً رأيت رؤيا ، قال : وخَيْراً رأيْت ، وخَيْراً يَكُون ، .

وفي رواية : ﴿ خَيْرًا لَمُلْقَاهُ ۚ ، وَشَرَّا تَوَقَنَّاهُ ۚ ، خَيْرًا لَنَا ، وَشَرَّا عَلَى أَعْدَ الْبِنَا، والحَمَّدُ للهِ رَّبُّ المَالِمِينَ ، (٢) .

( باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثانيمن كل ليلة )

روينا في رصحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا

وفي رواية لمسلم: « يَنْزِلُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى السَّامِ اللهُ ثَيَا كُلُّ لَيْلَـةً حِينَ عَضِي ثُلُثُ اللَّيْسُلِ اللَّوَالُ فَيَقُلُولُ : إِنَّا المَلَكُ أَنَا المَلِكُ ، من ذَا النَّذِي عَضِي ثُلُثُ اللَّيْكُ ، من ذَا النَّذِي يَسْتَمَّفُولُ : إِنَّا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ ، من ذَا النَّذِي يَسْتَمَّفُولُ فِي عَلَى فَاعْطِيلَهُ ، مَنْ ذَا النَّذِي يَسْتَمَّفُولُ فِي النَّامِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّلْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللل

<sup>(</sup>١) وهو جزء من حديث طويل رواء البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۲) وإسناده ضعيف ،

وفي رواية : ﴿ إِذَا مَضَى شَطَّرْ ۗ اللَّيْلِ أَو ثُلَاثُناهُ ۗ ٢٠.

( باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الاجابة )

روينا في وصحيح مسلم »: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، قال : سممت النبي عَلَيْكُ يقول: « إِنَّ فِي اللَّيْنُلِ لَسَاعَةً لاينُوافِقُهُما رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَمَالَى خَيْرًا مَنِنْ أَمْرِ اللهُ ثَيْا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ، وذلك كَثْلُ لَيْلَةً » .

( باب أسماء الله الحسني )

قال الله تمالى: (وَلِلهِ الرُّسماءُ الحُسْنَى فادْعُوهُ بِهِ الرَّاصِ اف: ١٨٠].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله والله قال: ﴿ إِنَّ لِلهُ تَعالَى تِسْعَةٌ وَتَسْمِينَ اسْمَا، مَانَةٌ إِلا واحِداً ، مَن أَحْصَاها دَخَلُ الْجَنَةُ ، إِنَّهُ وَتَرْ مُحِيبُ الْوِيْرِ ، الْمُومِن ، السَّلام ، المُومِن ، السَّلام ، المُؤمِن ، المَانِي ، المَلك ، الفَدُوس ، السَّلام ، المُؤمِن ، المَن المُعرَد ، المَعرَد ، المَعرف ، المُعرف ، المُع

<sup>(</sup>١) إنه وتر يحب الوتر، بفتح الواو وكسرها: الفرد، ومعناه: الذي لاشريك له ولا نظير، وفي معنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، جعل الصلاة خسآ، والطهارات ثلاثاً ثلاثاً، وغير ذلك، وجعل كثيراً من عظيم علوقاته وتراً، منها السموات والأرضين والبحاروايام الأسبوع وغير ذلك، وقيل: معناه منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد علصاً له، كذا في « شرح مسلم » للمصنف مع يسير اختصار. وقال القرطبي: الظاهر أن الوتر للجنس إذ لامعهود جرى ذكره يحمل عليه، فيكون معناه: إنه يحب كل وتر شرعه وأمر به كالمغرب والصلوات الخمس، ومعنى محمته لهذا النوع أنه أمر به ونبه عليه. (٧) الذي في نسخ الترمذي: المقيت، بالقافى والمثناة.

المتفنوة ، الرَّؤوف ، مالِكُ المُمانك ، ذو الجَلالِ والإكثر الم ، المُقسط ، الجامع ، الجامع ، المنتبي ، المُنافي ، المُنافي ، اللَّفور ، الهمَادي ، البّديع ، الباقي ، الوّارِث ، الرَّشيد ، الصَّبُور ، هذا حديث [رواه] البخاري ومسلم إلى قوله : « يجب الوتر » وما بمد حديث حسن (ن) ، رواه الترمذي وغيره

قوله: «المنيث» روي بدله «المقيت» بالقاف والمثناة، وروي «القريب» بدل «الرقيب»، وروي «المبين» بالموحدة بدل «المتين» بالمثناة فوق، والمشهور «المتين»، ومعنى أحصاها: حفظها، هكذا فسره البخاري والأكثرون، ويؤيده أن في رواية في الصحيح « مَن ْ حَفظَها دَخَلَ الحَنَدَة » وقيل: معناه: من عرف معانيها وآمن بها، وقيل: معناه: من أطاقها محسن الرعاية لها وتخليق عا يحكنه من العمل بمانيها، والله أعلم.

# كتاب تلاوة القرآن.

اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار ، والمطلوب القراءة ُ بالتَّدَ بُّسرِ .

وللقراءة آداب ومقاصد ، وقد جمت قبل هذا فيها كتابًا مختصرًا مشتملًا على نفائس من آداب القرَّاء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها ، لاينبغي لحامل القرآن أن يخفي عليه مثله ، وأنا أشير في هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك مختصرة، وقد دللت من أراد ذلك وإيضاحته على مظينَّته، وبالله التوفيق.

(فصل): ينبغي أن مجافظ على تلاوته ايلاً ونهاراً ، سفراً وحضراً ، وقد كانت السلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه ، فكان جماعة منهم مختمون في كل شهرين ختمة ، وآخرون في كل شهر ختمة ، وآخرون في كل شال ختمة ، وآخرون في كل شال لختمة ، وآخرون في كل سبع ليال ختمة ، وهذا فعل الأكثرين من السلف ، وآخرون في كل ست ليال ، وآخرون في كل سبع ليال ختمة ، وكثيرون في كل ثلاث ، وكان كثيرون مختمون في كل يوم وليلة ختمتين ، وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات ، وختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات ، وختم الليل ، وأربعاً في النهار ،

<sup>(</sup>١) حسنه المصنف رحمه الله تعالى، وذكره ابن حبان في صحيحه، وقد قال الترمذي رقم (٧٠٥٣) في الدعوات ، باب أساء الله الحسنى : هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ، ولانعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عند أهل الحديث ، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولانعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ، وقد روى آدم بن أبي أياس هذا الحديث باسناد غير هذا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء ، وليس له إسناد صحيح ، وانظر جامع الأصول ٤/٤/٢ .

وعمن ختم أربعاً في الليل وأربعاً في النهار، السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه(١) ، وهذا أكثر ما بلفنا في اليوم والليلة .

وروى السيد الجليل أحمد الدورقي باسناده عن منصور بنزادان من عبُسَّاد التابعين رضي المدعنهم أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والمصر ، ويختمه أيضاً فيا بين المغرب والعشاء ، ويختمه فيا بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئاً ، وكان يؤخر العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل، وروى ابن أبي داود باسناده الصحيح أن مجاهداً رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيا بين المغرب والعشاء وأما الذين ختموا القرآن في ركمة ، فلا يحصر ن لكثرتهم ، فمنهم عثمان بن عفان ، وتمم الداري ، وسعد بن حدر .

والمختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقين الفكر لطائف ومعارف، فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأ ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم ، أو فصل الحكومات بين المسلمين ، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العاميّة للمسلمين ، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوت كماله، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثرما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة .

وقد كره جماعة من المتقدّمين آلحتم في يوم وليلة ، ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة (٢) في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وغيرها ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله ويسلس : « لا يَفَقّهُ مَن " قرأ القرآن في أقل من " ثلاث ، وأما وقت الابتداء والحتم ، فهو إلى خيرة القارىء ، فإن كان بمن يختم في الأسبوع مرة " ، فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدىء ليلة الجنمة ويحتم ليلة الحنيس .

وقال الإمام أبو حامد النزالي في « الإحياء » : الأفضل أن يختم ختمة بالليل ، وأخرى بالنهار ، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركمتي الفجر أو بعدهما ، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركمتي المفرب أو بعدهما ليستقبل أوسًل النهار وآخره .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ بعد تخريجه : حديث حسن غريب ، أخرجه أحد وأبو داود والترمذي واللسائي ، ويتعجب من قول الشيخ - يعني النووي - بأسانيد صحيحة ، فانه ليس له عندم إلا سند وإحد ، هو قتادة عن أبي العلاء عن عبد الله بن عمرو ، هكذا رواه جماعة ، عن قتادة ، وم أره ورواه بعض الضعفاء عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن عبد الله بن عمرو ، وهي رواية شاذة ، ولم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة ، وكأن الشيخ - يعني النووي - أراد أن له أسانيد إلى قتادة ، أبي فان أحد رواه عن عان بن مسلم ويزيد بن هارون كلاهما عن همام بن يحيى ، وأبو داود عن محمد بن المنهال وهما يرويان عن يزيد بن زريع ، وأخرجه الترمذي والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة ، وكلاهما عن قتادة ، والله أعلم يرويان عن يزيد بن زريع ، وأخرجه الترمذي والنسائي عن سعيد بن أبي عروبة ، وكلاهما عن قتادة ، والله أولا

وروى ابن أبي داود ، عن عمرو بن مر"ة التابعي الجليل رضي الله عنه، قال : كانوا يجبون أن يختم الغرآن من أول الليل أو من أول النهار . وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال : من ختم الغرآن أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسيح . وعن مجاهد نحوه .

وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (١) قال : إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلتت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإن وافق ختمه آخر الليل صلتت عليه الملائكة حتى بيسي . قال الدرامي : هذا حسن عن سعد(٢) .

( فصل في الأوقات الختارة للقراءة ): اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ، ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله : أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره وأما القراءة في غير الصلاة ، فأفضلها قراءة الليل ، والنصف الأخير منه أفضل من الأول ، والقراءة بين المغرب والمساء محبوبة. وأماقراءة النهار، فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبح ، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ، ولا في أوقات النهي عن الصلاة . وأما ما حكاء ابن أبي داود رحمه الله ، عن معاذ بن رفاعة رحمه الله ، عن متشيّخة (٣) أنهم كرهوا القراءة بعد المصر وقالوا : إنها دراسة مهود ، فغير مقبول، ولا أصل له ، ويختار من الأيام: الجمعة ، والاثنين ، والجيس ، ويوم عرفة، ومن يهود ، فغير مقبول، ولا أصل له ، ويختار من الأيام: الجمعة ، والاثنين ، ومن الشهور : رمضان .

( فصل في آداب الختم وما يتعلق به ): قد تقدم أن الختم القارىء وحده يستحب أن يكون في صلاة .

وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين ، فيستحب أن يكون ختمهم في أول

(١) قال أبن علان في شرح الاذكار : وكذا وقفه \_ يعني المصنف \_ على سعد في « التبيان »و خرجة الحافظ من طريق الدارمي كذلك ، لكن تقدم عن النذكار للقرطبي التصريح برقعه ، إلا أنه لم يبين من ضرجه ، ثم رأيت صاحب « مسند الفردوس » أورده كذلك مرفوعاً ، وقال :رواه أبو نعيم في «الحلية». (٧) قال ابن علان في شرح الاذكار : نازعه الحافظ في تحسينه ، بأنه في سنده ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف الحفظ ، ومحمد بن حميد مختلف فيه ، قال : وكأنه حسنه لشواهده السابقة وغيرها ، أو لم يرد الحسن بالاصطلاح .

وزاد في القاموس : شيوخ بكسر الشين وشيوخاء . وزاد اللحياني في النوادر : مشيخة بفتح الباء وضمها ، وبه تكمل جموعه اثني عشر جمعاً ، وأما أشياخ فهو جمع الجمع . وقال صاحب الجامع : لا أصل لمشايخ في كلام العرب . وقال الزمخشري : ليس مشايخ خمع شيخ ، ويصبح أنه يكون جمع الجمع اه .

الليل أو أول النهار كما تقدم . ويستحب صيام يوم الختم، إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن صيامه . وقد صح عن طلحة بن مصر ف ، والمسيب بن رافع ، وحبيب ن أبي ثابت، التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين ، أنهم كانوا يصبحون صياماً في اليوم الذي كانوا يختمون فيه . ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ، ولمن لا يحسن القراءة .

فقد روينا في الصحيحين: « أن رسول الله وَيَشْكِينُو أَمْ الْحُيُّضَ الْخُرُوجِ يَوْمُ الْعَيْدُ لَيْشَهُدُونَ الخير ودعوة المسلمين » .

وروبنا في مسند الدارمي ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، أنه كان يجمل رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن ، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك(١) .

وروى ابن أبي داود باسنادين صحيحين ، عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه ، قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا .

وروى بأسانيد صحيحة ، عن الحكم بن عتيبة \_ بالتاء المثناة فوق ثم المثناة تحت ثم الباء الموحدة \_ التابعي الحليل الإمام قال : أرسل إلي مجاهد وعَبَدْدَة بن أبي لبابة فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نحتم القرآن ، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن . وفي بعض رواياته الصحيحة : أنه كان يقال : إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن .

وروى باسناده الصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون : إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن.

( فصل ): ويستحب الدعاء عقب الختمة استحبابًا متأكدًا شديدًا لما قدمناه .

وروينا في مسند الدارمي ، عن حميد الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمسَّن على دعائه أربعة آلاف ملك (٢).

وينبني أن يُتُلِح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة ، وأن يكون معظم ذلك أو كليه في أمور الآخرة وأمور السلمين ، وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أموره ، وفي توفيقهم للطاعات ، وعصمتهم من المخالفات ، وتعاونهم على البر والتقوى ، وقياميهم بالحق واجتماعهم عليه ، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين ، وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب وآداب القرآن ،،وذكرت فيه دعوات وجيزة من أرادها نقلها منه ، وإذا فرغ من الختمة ، فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلاً بالختم ، فقد استحبه السلف ، واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه قال : « خَيْرُ الأعْمالِ الحيل والرِّحْلَة ، ، قيل : وما هما ؟ قيال :

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الدارمي : أثر مقطوع ، وسنده ضعيف ، ويغني عنه أثر
 مجاهد ، وعبدة السابق في الفصل الذي قبله .

رافتيتاح القُرآن وخَتَمْهُ ١٠٠٠.

( فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة ): روينا في «صحيح مسلم» : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْهِ : « مَنْ نَامَ عَنْ حَزْيهِ مِنَ اللَّيْلِ أَو عَنْ شَيْءِ مِنْهُ ، فَقَرَأُهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَيَحْرِ وصلاةِ الظّنْهُ رَ كُنْيَبَ له كُانَا قرأه مَن اللَّيْلِ » .

( فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان ) : روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي ويتياني قال : « تعاهد وا هذا القرران (٢)، فو النّذي ننفس مُ محمّد بيده يقلُو أشد تفلّنا مِن الإبل في عنقلُها »(٣).

وروينا في كتاب أبي داود ، والترمذي ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَيْكَانُونَ : « عُرُ ضَتُ عَلَي الْمَدُورُ اللهُ عَلَي حَتَى القَدَاةُ ' يَخْرِ جُهُمَّ الرَّجُلُ مِن المَسْجِدِ ، وعُرُ ضَت عَلَي ذُنُوبُ أُمنِي ، فَكُم الرَّ ذَنْبًا أَعْظُمَ مِنْ سُورَةً مِنَ القُرآنِ أَو آبَةً وَعُرُ ضَت عَلَي ذُنُوبُ أُمنِي ، فَكُم الترمذي فيه (٤) .

وروينا في سنن أبي دَاود ، ومسند الدارمي ، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكِيْنَةِ قَال : , مَنْ قَرَأُ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ لَقِي اللهَ تعالى يَومَ القيامَةِ أَجْدَمَ ، (°) . (فصل في مسائل وآداب بنبغي للقارئ الاعتناء بها ) : وهي كثيرة حداً ، نذكر منها أطرافاً

<sup>(</sup>١) لم يعزه المصنف الى محرجه، وقد خرجه الترمذي رقم (٢٩٤٩) في أبواب القراءات، والبيه في «شعب الإيمان» من حديث ابن عباس بمعناه ومداره على صالح المري، وهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث قريب قال الحافظ: حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود بسند فيه من كذب، وعجيب للشيخ ـ يعني النووي ـ كيف اقتصر على هذا، ونسب للسلف الاحتجاج به، ولم يذكر حديث ابن عباس، وهو المعروف في الباب، وقد أخرجه بعض السنة، وصححه بعض الحفاظ،

<sup>(</sup>٢) أي: واظبوا على ثلاوته وداوموا على تكرار دراسته كيلا ينسى.

<sup>(</sup>٣) عقلها : بضم العين المهملة والقاف ، ويجوز إسكان القاف كنظائره ، وهو جمع عقال ككتاب وكتب ، والعقال : الحيل الذي يعقل به البعير حتى لايند ولايشرد ، شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله، ثم أثبت له التفلت الذي هو من صفات المشبه به أشده وأبلغه تحريضاً على مدارمة تعهده وعدم التفريط في شيء من حقوقه ، ولم لا ? وهو الكلام القديم المتكفل لقارئه بكل مقام كريم ، وماهو كذلك حقيق بدوام التعهد وخليق باستمرار التفقد .

<sup>(</sup>٤) قالالترمذي فيه :هذا حديث غريب إه. ولكن للحديث شواهدبالمعني رتقي بها ألى درجة الحسن.

<sup>(</sup>ه) وإسناده ضعيف .

محذوفة الأدلة لشهرتها ، وخوف الإطالة المثلة بسببها . فأول ما يؤمر به : الإخلاص في قراءته ، وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى ، وأن لايقصد بها توصلاً إلى شيء سوى ذلك ، وأن يتأدَّب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ، ويتلو كتابه ، فيقرأ على حال من يرى الله ، فإن الله تعالى يراه .

(فصل): وبنبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بمود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان، وبالسّعْد، والإشنان، والخرقة الخشنة، وغير ذلك مما ينظف. وفي حصولة بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافي. أشهرها عنده: لا يحصل، والثاني: يحصل، والثانث: يحصل ان لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالحانب الأيمن من فمه، وينوي به الإنيان بالسنة. قال بعض أصحابنا: يقول عند السواك: واللهم بارك في فيه يا أرحم الراحمين، ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويثمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، وسقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بمود متوسط، لاشديد اليبوسة، ولاشديد اليبوسة، ولاشديد اليبوسة، ولاشديد اليبوسة، فإن اشتد يُبُسْهُ لَيَسَنَهُ بالماء. أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم ؟ فيه وجهان. أصحهما: لا يحرم، وسبقت المسألة أول الكتاب، وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب.

( فصل ): ينبني للقارى، أن يكون شأنه الخشوع ، والتَّدَ بُثر ، والخضوع ، فهذا هو المقصود المطلوب ، وبه تنشرح الصدور ، وتستنير القلوب ، ودلا ثله أكثر من أن تحصر ، وأشهر من أن تذكر . وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة . وصعق جماعة منهم ، ومات جماعات منهم .

ويستحب البكاء والتباكي لمن لايقدر على البكاء ، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين(١) وشعار عباد الله الصالحين ، قال الله تعالى : (وَيَخِرُ وَنَ لِلْأَدْ قَانِ يَبِ كُونَ وَيَزِيدُ هُمُ خُشُمُوعاً ) عباد الله الصالحين ، قال الله تعالى : (وَيَخِرُ وَنَ لِللَّاذَ قَالَ لَا يَبْكُونَ وَيَزِيدُ هُمُ خُشُمُوعاً ) [ الإسراء : ١٠٥ ] وقد ذكرت آثاراً كثيرة وردت في ذلك في « التبيان في آداب حملة القرآن ، .

قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف ، والمواهب واللطائف، إراهيم الخواص رضي الله عنه : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبيّر ، وخلاء البطن ، وقيام الايل ، والتضرع عند السيّحر ، ومجالسة الصالحين .

( فَصَلُ ) : قراءة القرآن فيالمُصَحَفُ أفضلُمن القراءة من حفظه(٢) ، هكذا قاله أُسحابنا، وهو

<sup>(</sup>١) وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الشعليه وسلم : اقرأ علي ، قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ، قال : إن أحب أن أسعه من غيري ، فقرأت عليه سورة النساء ، حتى بلغت ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً ) قال : حسبك، أو قال : أمسك ، فاذا عيناه تذرفان .

<sup>(</sup>٢) لأنها تجمع القراءة والنظر .

مشهور عن السلف رضي الله عنهم ، وهذا ليس على إطلاقه ، بل إن كان القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف ، فالقراءة من الحفظ أفضل ، وإن استويا ، فمن المصحف أفضل ، وهذا مراد السلف .

( فصل ): جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة ، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء : والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء ، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك ، فإن لم يخف الرياء ، فالجهر أفضل ، بشرط أن لا يؤذي غيره من منصك " أو نائم أو غيرهما . ودليل فضيلة الجهر، أن العمل فيه أكبر ، ولأنه يتعدّى نفعه إلى غيره ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سممه إليه ، ولأنه يطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ويوقظ غيره من نائم وغافل، وينشطه ، فتى حضره شيء من هذه النيات فالحهر أفضل .

(فصل): ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها(١) ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفًا أو أخفى حرفًا ، فهو حرام(٢).

وأما القراءة بالألحان، فهي على ما ذكرناه، إن أفرط، فرام، وإلا فلا، والأحاديث بما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره ؛ وقد ذكرت في آداب القرَّاء قطعة منها .

(فصل): ويستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدىء من أول الكلام الرتبط بعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإن كثيراً منها في وسط الكلام المرتبط، ولا يفتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه بمن لايراعي هذه الآداب، وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو على الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تفتر بكثرة السالكين الهالكين، ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة بكالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن.

( فصل ): ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرون منجهلة المصلين بالناس التراويح من قراءة سورة (الأنعام) بكالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة، زاعمين أنها نزلت حملة

<sup>(</sup>١) في الإحياء : يستحب تزيين القراءة بترديد الصوت من غير تطبط مفرط يغير النظم .

<sup>(</sup> ٧ ) قال أبن علان في شرح الأذكار : قال المصنف « في النبيان » : قال أقضى القضاة الماوردي في كتابه «الحاوي» : القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صفته بادخال حركات فيه أو إخراج حركات منه ، او قصر محدود ، أو مد مقصور ، أو تمطيط يخفى فيه اللفظ فيلتبس به المعنى ، فهو حرام يفسق به القارى ويأثم به المستمع ، وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقرأ به على ترتيله كان مباحاً ، لأنه زاد بالحاله في تحسينه ا.ه. قال الشافعي في مختصر المزنى : ويحسن صوته بأي وجه كان ، وأحب مايقرأ حدراً وتحزيناً . قال أهل اللغة : يقال : حدرت القراءة : إذا درجتها ولم تمططها ، ويقال : فلان يقرأ بالتحزين: إذا أرق صوته ا. ه.

واحدة ، فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات، منها : اعتقاداتها مستحبة ، ومنها : إيهام العوام ذلك ، ومنها : تطويل الركعة الثانية على الأولى ، ومنها : التطويل على المأمومين ، ومنها : هذرمة القراءة ، ومنها : المالغة في تخفيف الركعات قبلها .

(فصل): يجوز أن يقول: سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة النساء ، وسورة النساء ، وسورة المنكبوت ، وكذلك الباقي ، ولا كراهة في ذلك ، وقال بعض السلف : يكره ذلك ، وإنما يقال : السورة التي تذكر فيها البقرة ، والتي يذكر فيها النساء ، وكذلك الباقي ، والصواب الأول ، وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها ، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر ، وكذلك عن الصحابة فمن بعده ، وكذلك لا يكره أن يقال : هذه قراءة أبي عمرو ، وقراءة ابن كثير وغيرها ، هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار ، وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال : كانوا يكرهون [أن يقال : ] سئنة فلان ، وقراءة فلان ، والصواب : ما قدمناه .

( فصل ) : يكره أنْ يقول : نسيت آية كذا ، أو سورة كذا ، بل يقول: 'أنسيتُها أو 'أسقيطتُها . روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن مسمود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ويتعليه « لا يتقول أ أحد كُم " : نسيئت كذا وكذا ، بك همو نسيّي » .

وفي رواية فيالصحيحين أيضاً : « بيئشتها لأحَدِهِمْ أَنْ يَقَنُولَ : نَسَيِّيتُ آيَـَةَ كَيَيْتَ وكَيَنْتَ بَـَلُ هُنُوَ نُسَيِّيَ ».

وروينا في و صحيحيها ، عن عائشة رضي الله عنها ، و أن النبي مُتَّلِينَةٍ سمع رجلاً يقرأ ، فقال : رَحِمَهُ اللهُ ، لَقَدَ الْهُ كَرَنِي آيَةً كُنْتُ ۚ أُسُقطْتُهُما ».

وفي رواية في الصحيح: ﴿ كُنْتُنُّ ۚ أُنْسِيتُهَا ﴾ (١) .

( فصل ): اعلم أن آداب القارى، والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات، ولكنا أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات، وقد تقدم في الفصول المهابة في أول الكتاب شيء من آداب الذاكر والقارى، وتقدم أيضاً في أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة، وقد قدمنا الحوالة على كتاب و التبيان في آداب حملة القرآن ، لمن أراد مزيداً ، بالله التوفيق ، وهو حسى ونعم الوكيل .

( فصل ): اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمنا ، فينبغي المداومة عليها ، فلايخلي عنها . ما وليلة ، ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح.الأذكار : وأما مارواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي لجليل ، أنه لايقال : أسقطت آية كذا ، بل أغفلت . فخلاف ماثبت في الحديث الصحيح ، فالاعتاد على الحديث ، وهو جواز «أسقطت» .

وقد روينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله على الله عنه ، أن رسول الله على الله عنه ، أن رسول الله على الله عنه أنه و من قرأ مائمة آية قرأ في يتوهم وليه القانية من الفافليين ، و من قرأ مائمة آية كثيب من الفافليين ، و من قرأ مائمة آية من الأجر ، وفي رواية (١): « من قرأ أر ، بعين و من قرأ أر ، بعين آية من وفي رواية (١): « من قرأ أر ، بعين آية من الأجر ، وفي رواية (١): « من قرأ أر ، بعين آية من الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله الله عنه قرأ عشر آيات من المنافليين ، (٢) وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا .

وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سور في اليوم والليلة ، منها : يس م وتبارك الملك ، والواقعة ، والدخار .

فَمَنَ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِي اللهَ عَنْهُ عَنْ رَسُولَ اللهَ عَيْنِيْكِ ۚ ۚ ﴿ مَنْ قَرَأً ﴿ يَسَ ۖ ) فِي يَوْم وَ لَيَسْلَةً ۗ ابْتَمَاءَ وَجَهُ اللهِ عَنْفِرَ لهُ ۗ ﴾ (٣) .

و في رواية له : ﴿ مَنْ قَرَأُ سُورَةَ (اللَّهٔ خانَ ) في لَيْلُمَة أَصْبَحَ مَنْفُوراً له ۗ ﴾ (٤) . وفي رواية عن ابن مسمود رضي الله عنه ، سمعت رسول الله وَيَعْظِينِهُ يَقُول : ﴿ مَنْ قَرَأُ سُورَةَ ( الوَ اقِمَة ) في كُنْلُ لَيْلُمَةً مَمْ تُصِيبُهُ فَاقَة ۗ ﴾ (٥) .

وعَن جَارِ رضي الله عنه : «كان رسول الله ويُعَلَّلُهُ لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ( الم تنزيل ) الكتاب ، و( تبارك ) الملك »(٦) .

وعن أبي هريرة (ضي الله عنه ، أن النبي مَثَلِيكِ قال : د مَنْ قَرَأُ في لَيْلَةً (إذا زُلْز لِتَ الْأَرْضُ ) كَانَتُ له كَيْمِدُ ل نِصْفِ القَّرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأُ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) الأرْضُ )

<sup>(</sup> ١ ) أي لابن السني كما فمي شرح الأذكار .

<sup>(</sup>٢) والحديث حسن في الجملة لشواهده .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن السني في «عمل اليوم و الليلة» من حديث أبي هريرة ، وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» لما لك و ابن السني و ابن حبان في صحيحه من حديث جندب ، وعزاه صاحب المشكاة للبيه في شعب الايمان من حديث معقل بن يسار ، ورواه الطبراني في الدعاء ، والدارمي في سننه من حديث أبي هريرة، وللحديث طرق ينهن بها .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» والترمذي في سننه عن أبي هويرة رضي الله عنه مقيدًا بليلة الجمعة ، ورواه الترمذي أيضاً من حديث أني هويرة بلفظ : من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك ، ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ « من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بني الله له بيتاً في الجنة » وأسانيده ضعيفة .

<sup>(</sup> ه ) رواه ابن السني والبيه في شعب الايمان وأبو يعلى وغيرم وأسانيده ضعيفة .

<sup>(</sup>٦) رواه أبن السني ، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير لأحد والترمذي والنسائي والحاكم ، وإسناده ضعيف ،

كَانَتُ لَهُ لَ كَعَدِدُلِ رَبُعِ القُرْآنُ ، وَمَنْ قَرَاً (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ )كَانَتُ لَهُ لَكُ كَانَتُ لَهُ عَدُلُ مِنْ اللهُ الْحَدُلُ اللهُ الْحَدُلُ اللهُ اللهُ الْعَرْآنِ (١) . .

وفي رواية : « تَمَنْ قَرَأَ آيَةِ الكُرْسِيِّ ، وأُوَّل (حَمَّ ) عُصِمَ ذلكَ اليَّوْمَ مِنْ ۚ كُلُّ سُوْءِ (٢) » .

والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة ، وقد أشرنا إلى المقاصد ، والله أعلم بالصواب ، وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والمصمة .

#### كتاب حمد الله تعالى

قال الله تمالى: (قُلُلِ الحَمَّدُ لِللهِ وَسَلامٌ عَلَى عَسِادِهِ الشَّذِينَ اصْطَفَى) [ النمل: ٥٩] وقال تمالى: (وقُلُلِ الحَمَّدُ لِلهِ وقال تمالى: (وقُلُلِ الحَمَّدُ لِلهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ) [النمل: ٩٣] وقال تمالى: ( لَتُونُ شَكَرَ "تُمْ لأَزِيدَ نَتَّكُمْ ) الشَّذِي لَمْ يَتَشَخِذُ وَلَدًا ) [ الإسراء: ١١١] وقال تمالى: ( لَتُونُ شَكَرَ "تُمْ لأَزِيدَ نَتَكُمْ ) [ إبراهيم: ٧] وقال تمالى: ( فاذ كُرُونِي أَذ كُرُو كُمْ وَاشْكُرُوا لِي ولا تَكَفُرُونَ) [ البقرة: ١٥٢] والآيات المصرّحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلها كثيرة معروفة.

وروينا في ﴿ سَنَ أَبِي دَاوِد ﴾ ، و ﴿ ابن مَاجَة ﴾ ، و ﴿ مَسَنَدُ أَبِي عَوَانَةَ الْاَسْفَرَايِنِي ﴾ الخرَّج على ﴿ صحيح مَسْم ﴾ رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ويسيله أنه قال : ﴿ كُلُّ أَمْسُو اللهُ عَنْ أَبِي فِلْهُ وَ أَقْطَعُ ﴾ .

وفي رواية: ﴿ بِحَمْدُ اللهِ ﴾ .

وفي رواية : ﴿ بِالْحَمَّدِ فَهُو ۗ أَتَنْطَعُ ۗ ﴾ .

وفي رواية : «كل كلام لا يُسْدَأُ فيه بالحَمَدُ لله فتهُو أَجُدُمُ ، .

وفي رواية : «كل أمر ذي بال لا يُبند أ فيه ببسم الله الرسمين الرسمين الله الرسمين الله الرسمين وهو حديث أقسطتم ، روينا هذه الألفاظ كالله في كتاب والأربعين التحافظ عبد القادر الرهاوي ، وهو حديث حسن ، وقد روي موسولاً كما ذكرنا ، وروي مرسلاً ، ورواية الموسول جيدة الإسناد ، وإذا روي الحديث موسولاً ومرسلاً ، فالحكم للانصال عند جهور العلماء ، لأنها زيادة ثقسة ، وهي مقبولة عند الجماهير ، ومعنى و ذي بال ، : أي : له حال يهتم " به ، ومعنى أقطع : أي ناقص " قليل البركة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واسناده ضعيف ، ورواه بنحوه الترمذي والحاكم والبيهقي في «شعب الايمان» عنابن عباس رضي الله عنها، وفي سنده يمانابن المفيرة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) دواء ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وإسناد. ضعيف .

وأجنم : بممناه ، وهو ً بالذال المعجمة وبالجيم . قال العلماء : فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ، ودارس ، ومدرس ، وخطيب ، وخاطب ، وبين يدي سائر الأمور المهمة . قال الشافمي رحمه الله : أحبُّ أن يقد م المرة بين يدي خطبته وكل أمر طلبه : حمد الله تعالى ، والثناء عليه سبحانه وتعالى ، والصلاة على رسول الله عليه .

( فصل ): اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمرذي بال كما سبق، كما يستحب بعد الفراغ من الطعام والشراب ، والعطاس، وعند خيطبة المرأة \_ وهو طلب زواجها \_ وكذا عند عقد النكاح ، وبعد الخروج من الخلاء ، وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها ، وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى ، وقد سبق بيان مايقال بعد الخروج من الخلاء في بابه ، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق ، وكذا في ابتداء دروس المدرسين ، وقراءة الطالبين ، سواء قرأ حديثاً أو فقها أو غيرها ، وأحسن العبارات في ذلك : الحد للة رب العالمين .

( فصل ) : حمد الله تمالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، لا يصح شيء منها إلا به، وأقل الواجب: الحمد لله ، والأفضل أن يزيد من الثناء ، وتفصيله معروف في كنب الفقه . ويشترط كونها بالعربية .

( فصل ): يستحبُّ أن يختم دعاءه بالحمد لله ربِّ العالمين ، وكذلك يبتدئه بالحمد لله ، قال الله تعالى : ( وآخِر ُ دَعُو َاهُم ْ أَنِ الحَمَّدُ للهِ ربِّ العالمين ) [ يونس : ١٠ ] وأما ابتداء الدعاء بحمد الله وتمجيده ، فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريباً في «كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن شاء الله تعالى .

( فصل ): يُستحبُ حمد الله تعالى عند حصول نعمة ، أو اندفاع مكروه ، سواء حصل ذلك لنفسه ، أو لصاحمه ، أو للسلمين .

روينا في وصحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْكُ أَيَّ ليلة 'أَسْريَ به بقدحين من خمر ولبن (١) فنظر إليها ، فأخذ اللبن ، فقال له جبريل عَلَيْكُ : الحد لله الذي هـداك للفطرة ، لو أخذت الحر غوت أمتك » .

( فصل ): روينا في كتاب الترمذي وغير. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم أن ذلك بإيلياء . قال المصنف في «شرح مسلم» : وهو بالد والقصر ، ويقال بحذف الباء الأولى، ثم في هذه الرواية محذوف تقديره : أني بقد حين ، فقيل له : اختر أيها شئت كما جاء مصرحاً به وقد ذكره مسلم في كتابه «الإيمان» أول الكتاب، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه وتعالى من توفيق أمته واللطف بها ، فلله الحمد والمئة . قول جبريل : أصبت الفطرة، قيل في معناه أقوال : المختار منها أنالله تعالى أحل جبريل إن اختار اللبن كان كذا ، أو اختار الحمر كان كذا ، وأما الفطرة فالمراد بها هنا : الإسلام والاستقامة كذا في كتاب الاشربة، وفي باب الإسراء منه معناه، والله أعلى : اخترت علامة الإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيباً طاهراً سائفاً للشاربين ، وأما الحمر فإنه أم الحبائث وجالبة لانواع الشر في الحال والماآل ، والله أعلى .

وَلَيْكُ فَلَهُ قَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبَدُ قَالَ اللهُ تَعَمَّلُ لَمَالُأُكُمَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَكُ عَبَدِي ؟ فَيَيقُولُ : فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ مَّ مُمَرَّةَ فَنُوَّادِهِ ؟ فَيَيقُولُ نَعَمْ ؟ فَيَقُولُ : فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ابْنُوا لِعبْدي فَيقُولُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدي ؟ فَيقُولُ نَا اللهُ عَالَى: ابْنُوا لِعبْدي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعُوهُ بَيْتَ الْجُنْد ، قَالَ الترمذي : حديث حسن . والأحاديث في فضل الجمد كثيرة مشهورة ، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل : سبحانالله والحمد لله ونحو ذلك .

( فصل ): قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد ومنهم من قال: بأجل التحاميد فطريقه في بَر مينه أن يقول: الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافء مزيده، ومعنى يوافي نعمه: أي يلاقيها فتحصل معه، ويكافء، بهمزة في آخره: أي يساوي مزيد نعمه، ومعناه: يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء، فطريق البر أن يقول: لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعد المتولى المسألة فيمن حلف: ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر: سبحانك.

وعن أبي نصر المهار عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال : قال آدم عَلَيْنَا فَيْهِ : يا رَبِّ شَعَلَمْتَنَى بِكَسَّبِ يَدِي ، فَعَلَيْمَنِي شَيْمًا فِيهِ بَحِمَامِعُ الحَمَّدِ وَالتَّسَبِيحِ ، فَأُوحِي اللهُ تبارك وتعالى إليه : يا آدَمُ إِذَا أَصْبَحَتَ فَقُلُ ثَلَاثًا ، وإِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلُ ثَلَاثًا : الحَمَّدُ لله رَبِّ العالمين تحمُداً يوا في نِعْمَهُ وَيُكا فِي مُ مَزيدَهُ ، فَذَلِكَ مَجَامِعُ الحَمَّدِ وَ التَّسَّبِيحِ والله أعلم .

# كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى : ( إن " الله و مَلائيكيتَه ' 'يصلشُون على النشِي " يا أيثُها النَّذين آمَننُوا صَلَقُوا عَلَيْه وسَلِيْمُوا تسليماً ) [ الأحزاب : ٥٦] .

والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصر ، ولكن نشير إلى أحرف من ذلك تنبيها على ما سواها وتبر من كا للكتاب بذكرها .

روينا في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، أنه سمع رسول الله عنها ، أنه سمع رسول الله عليه يقول : « مَن ُ صَلَقَى عَلَى ٌ صَلَاةً صَلَتَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَـَشْرًا » .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه قال : « مَن ْ صلَّى علي ٌ واحدَ مَ ّ صلَّى الله ُ عليه عِشْراً » .

وروينا في كتاب الترمذي ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله والله عليه قال :

«أو ْلَى النَّاسِ بِي يُومَ القيامَةِ أَكُسْتَرُ هُمْ عَلِيَّ صَلَاةً ﴾ (١) قال الترمذي : حديث حسن . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ، وتامر بن ربيعة ، وعمار ، وأبي طلحة ، وأنس ، وأبي بن كعب، رضي الله عنهم (٢) .

وروينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة (٣) عن أوس بن أوش رضي الله عنه قال: قال رسول الله عن الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عنه الله على الله على الله على الله على الله على عليك وقد أر مث ؟ قال: يقول بليت ، قال : إن الله حراه على الله وقد أر مث أحساد الأنسياء من ؟ فعد فوا قلت : أرمت بفتح الزاء وإسكان الميم وقتح الناء المخففة . قال الخطابي : أصله: أربحت ، فحذ فوا إحدى الميمين، وهي لفة لبغض العرب، كما قالوا : ظلت أفعل كذا : أي ظللت ، في نظار لذلك . وقال غيره : إنما هو أر مت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء : أي : أرمت العظام ، وقيل : فيه أقوال أخر ، والله أعلم (٥) .

وروبنا في «سنن أبي داود، في آخركتاب الحج في باب زيارة القبور بالإسناد الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي المرتقب الله ويتعلق الله ويتع

وروينا فيه أيضاً بإسناد صحيح (٧) عن أبي هريرة أيضاً ، أنْ رسول الله ﷺ قال : « ما منْ أُحَدِ يُسْلِيمُ علي الله علي الله علي أروحي حتى أردُد عليه السلام » .

ُ ( ٧ ُ) قُولُ التَّرَمَدَيّ: وَقَيَالِبَابِ. النَّحَ قَالُهُ عَقْبِ حَدَيثُ أَبِي هُرِيرَةً ﴿ مَنْ صَلَى عَلِي عَشْرًا ﴾ بعد حديث ابن مسعود ﴿.

(٤) وهو حديث صحيح.
 (٥) وحكى فيه أبن دحية فتح الهنزة وكسر الراء.

(٦) قال الحافظ في «تخريج الاذكار» : حديث حسن.

( y ) قال الحافظ في «تخريج الاذكار» : وسنده حسن .

<sup>(</sup>١) والحديث رواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (٢٣٨٩) موارد. قال ابن علان في شرح الاذكار: قال السيوطي: قال ابن حبان: «أولى الناس بي» أي: أقريهم مني في القيامة، قال: فيه بيان أن أولام به صلى الله عليه وسلم أهل الحديث، إذ ليس من هذه الامة قوم أكثر صلاة عليه منهم ؛ وقال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: هذه منقبة شريغة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لايعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة بسخاً وذكراً ، وكذا قال غيره: في ذلك بشارة عظيمة لهم ، لانهم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعالا نهاراً وليلاً وعند القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الحافظ عن سغيان الثوري: لولم يكتب لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فائه يصلى عليه مادام في الكتاب .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في «شرح الاذكار»: نظر فيه الحافظ بأنه يوم أن للحديث في السنن الثلاثة طرقاً إلى أوس، وليس كذلك كما عرفت، إذ مداره عندم وعند غيرم على الجعفي تفرد به عن شيخه، وكذا من نعرفه، وكأن الشيخ \_ يعني النووي \_ قصد بالاسافيد شيوخهم خاصة .

## ( باب أمر من 'ذكر عندة النبي مُؤَلِّنِينِيُّ بالصلاة عليه والنسليم ، مُؤلِّنِينِيُّ )

روينا في كتاب الترمذي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عَيْنَالِيُّهُ : « رَ غَيِمَ أَنْفُ رَجِلِ ذَ كُرِرْتُ عِنْدَهُ مُ فَلَمْ يُنْصَلُ عَلَيْ » قال التُرمذي : حديث حسن .

وروينا في كتاب ابن السني بإسناد جيد ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وَيُؤْلِنِهُ « مَنْ ذُكُرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْيُصِلِ علي » فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَي ّ مَرَّةً ، صَلَّى اللهُ عَلَي عَلَي مَرَّةً ، صَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْرًا (١) »

وروينا فيه بإسناد ضعيف عن جابر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وَلَيْكُونِ : « مَن ُ ذُكُونَتُ عِنْدَهُ مُ فَلَلُمْ يُصَلِّ عَلَى ً فَقَدْ شَقَعَى » (٢) .

ورويّنْ في كتاب الترمذي ، عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتفايل : « البّخيل من من ذ كر "ت عند كم يُصل على " ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ورويناه في كتاب إلنسائي من رواية الجسين بن علي " رضي الله عنها ، عن النبي ويتفايل . قال الإمام أبو عيدى الترمذي عند هذا الحديث : يروى عن بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرجل على النبي ويتفايل مر" في الحلس أجزأ عنه ما كان في ذلك الحلس . ،

### ( باب صفة الصلاة على رسول الله عَلَيْكُ فِي )

قد قدمنا في كتاب أذ كارالصلاة صفة الصلاة على رسول الله ويسليه وما يتعلق بها ، وبيان أكلها وأقلها . وأما ما قاله بعض أصحابناوان أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي : « وار "حمّ " محكمندا وآل "محكمند " فهذا بدعة لا أصل لها . وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «سرح الترمذي» في إذكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال: لأن الذي ويسليه علمنا كيفية الصلاة عليه ويسليه ، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله ، واستدراك عليه ويسليه ، وبالله التوفيق. ( فصل ) : إذا صلى على الذي ويسليه فليجمع بين الصلاة والنسلم، ولا يقتصر على أحدهما، فلايقل: «صلى الله عليه وسلم » فقط ، ولا «عليه السلام » فقط .

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني صفحة (١٧٣) ، باب ما يقول إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه و سلمن حديث الراهيم بن طمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس رضي الله عنه ، قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : أخرجه النسائي آخر فضائل القرآن ، وكان المصنف \_ يعني النووي \_ خفي عليه ذلك لكوله ذكره في غير مظنته ، فنقله من حبية ابن السني ، ووصف السند بالجودة ، كأنه بالنظر الى رجاله بأنهم موثقون، لكن في السند انقطاع \_ يعني بين أبي إسحاق السبيعي وأنس بن مالك رضي الله عنه \_ ا ه . أقول: الحديث شواهد بمعناه يقوى بها .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» وفي إسناده الفضل بن المنتشر ، وهوضعيف قال الحافظ: وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال لي جبريل : من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقد شقي . ا ه . وقد جاء الحديث من طرق بلفظ: من ذكرت عنده فلم يصل علي خطى طريق الجنة . وهو حديث حسن بطرقه .

( فصل ): يستحب لقارىء الحديث وغيره بمن في معناه إذا أذكر رسول الله عليه الإمام الحافظ صوته بالصلاة عليه والتسليم ، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة وبمن نص على رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب المغدادي وآخرون ، وقد نقلته من علوم الحديث ، وقد نص العلماء من أصحابنا وغيره أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله عليه المسلمية ، وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي : في التلبية ، والله أعلم .

( باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والسلاة على النبي متشايق )

روينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تمالى ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و عَجِلَ هَذَا، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحد كم فلا في متحصميد ربع سنبحانه والشّناء عليه ، ثم يُصلي على النبي عليه على النبي على النبي على على على على على على النبي على على على على على على النبي على على النبي على على النبي على على النبي على النبي على النبي على على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي ال

وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن الدعاء موقوف بين الساء والأرض لا يصمد منه شيء حتى تصلي على نبيك متنافقة (٢) .

قلت : أجمع العداء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ، ثم الصلاة على رسول الله على على الله الله على الله ع

( باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم صلى الله عليهم وسلم )

أجمعوا على السلاة على نبينا محمد ويتنافي ، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً. وأما غير الأنبياء، فالجهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء ، فلا يقال : أبو بكرصلى الله عليه وسلم . واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه ، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها ، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعاره . والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود (٣) . قال أصحابنا : والمتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان

(١) لفظه في النرمذي : مُ ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم مُ ليدع .

(٧) هو موقوف على عمر رضي الله عنه ، وفي سنده أبو قرة الأسدي ، وهو مجهول ، ورواه اساعيل ابن إسحاق القاضي من حديث عمر بن مساور ، قال : حدثني شيخ من أهلي قال : سعت سعيد بن السبب يقول : مامن دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السهاء والأرض ، وإسناده ضعيف، ورواه السبه على مرفوعاً بلفظ : الدعاء محجوب عن الله حتى يصلى على النبي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث غريب في سنده ضعيفان .

(٣) قال الحافظ في الفتح: وقال ابن القم: الختار أن يصلى على الانبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الاجمال ، وتكره في غير الانبياء لشخص مفرة بحيث يصير شعاراً ، ولا سيا إذا ترك في حتى مثله أر أفضل منه ، فلو اتفتى وقوع ذلك مفرداً في بعض الاحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس ، ولهذا لم يرد في حتى غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم، وهم من أدى ذكاته إلا نادراً ، كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة .

السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، كما أن قولنا : عز وجل ، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لايقال : محمد عز وجل ـ وإن كان عزيزاً جليلاً ـ لايقال : أبو بكر أو على متنافي وإن كان معناه صحيحاً . واتفقوا على جواز جمل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة ، فيقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وأصحابه ، وأزواجه وذر يته ، وأنباعه ، للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وقد المرنا به في التشهد ، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً .

وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة ، فلا يستممل في الغائب ، فلا يفرد به غير الأبنياء ، فلا يقال : على عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر ، فيخاطب به فيقال : سلام عليك ، أو : سلام عليك ، أو : السلام عليك ، أو : عليك ، وهذا مجمع عليه ، وسيأتي إيضاحه في أبو ابه إن شاء الله تعالى .

(فصل): يستحبُّ الترضيي والترحُّمُ على الصحابة والنابعين فمن بعده من العلماء والعسَّادوسائر الأخيار فيقال: رضي الله عنه، أو رحمه الله و فلك. وأما ماقاله بعض العلماء: إن قوله: رضي الله عنه مخصوص بُّالصحابة، ويقال في غيره: ترسمه الله فقيط، فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تجصر. فإن كان المذكور صحابياً ان صحابي قال: قال ابن عمر رضي الله عنها، وكذا ابن عباس، وابن الزبير، وابن جعفر، وأسامة بن زيد ونحوه لتشمله وأباه جميعاً.

(فصل): فإن قيل: إذاذكر لقيان ومريم، هل يصلي عليها كالأنبياء، أم يترضَّى كالصحابة والأولياء، أم يقول: عليها السلام ؟ فالجواب: أن الجماهير من العلماء على أنها ليسا نبيين ، وقد شذَّ من قال: نبيَّان ، ولا التفات إليه، ولا تعريج عليه ، وقد أوضحت ذلك في كتاب و تهذيب الأسماء واللفات ، فإذا عرف ذلك ، فقد قال بعض العلماء كلاماً يفهم منه أنه يقول: قال لقيان أو مريم صلى الله على فإذا عرف ذلك ، فقد قال بعض العلماء كلاماً يفهم منه أنه يقول: قال لقيان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليها وسلم ، قال: لأنها يرتفعان عن حال من يقال: رضي الله عنه ، لما في القرآن عما يرفعهما ، والذي أراه أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال: رضي الله عنه، أو عنها ، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء ، ولم يثبت كونها نبيين . وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية – ذكره في و الإرشاد » – ولو قال: عليه السلام ، أو : عليها ، فالظاهر أنه لا بأس به ، وآلة أعلم ،

# كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات

اعلم أن ما ذكرتُه في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ماتقدم وتبيَّن. وأمسا ما أذكره الآن ، فهي أذ كار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضات ، فلهذا لاألتزم فيها ترتيباً .

( باب دءاء الاستخارة )

روينا في « صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : « كان رسول الله ويسلم يعلم من الاستخارة في الأمور كليما ، كالسورة من القرآن ، يقول: إذا مَ أَحدُ مَ الأمر فليركم وكمتين من في فير الفريسة ، ثم ليقل : الله م اليه ألي أستخبر لا يعمل ميك ، واستقاد راكة بيقد والفريسة ، ثم اليقل : الله م النه والتي الفرر ولا أقدر والم أقدر والم أقدر والم أقدر والم أقدر والم أقدر والم أن المناه والمناه والمنه وعاقبة أمري واقل : عاجل أمري والحليم واقد واقد والمورد والمورد

وروينا في كتاب الترمذي باسناد ضعيف ، ضعفه الْترمذي وغيره ، عن أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي عَيْمِيْكِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْأَمْرُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُ ۚ خَرْ ۚ لِي وَاخْتَرَ لِي ﴾ .

ورويناً في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يا أنس ، إذا مُمَمَّ انْظُرُ ۚ إِلَى التَّذِي سَبَقَ إِلَى إِذَا مُمَّ انْظُرُ ۚ إِلَى التَّذِي سَبَقَ إِلَى

<sup>(</sup>١) هو بوصل الهمزة وضم الدال : أي أقض لي به وهيئه .

<sup>(</sup> ٧ ) أي مافيه الثواب والرضى منك على فاعله .

<sup>(ُ ﴿)</sup> قَالَ ابنَ عَلَانَ فِي شُرِحَ الْأَذَكَارِ : قَالَ الحَافظُ الزين العراقي : لم أُجد في شيء من طرق الحديث تعيين مايقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ماذكره النووي مناسب الأنها سورتا الاخلاس ، فناسب الإتيان بها في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز .

قَالْبِيكَ ، فإنَّ الْحَيْرَ فيهِ ، إسناده غريب ، فيه من لاأعرفهم (١).

# أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدَّة وَعَلَى العاهات

#### ( باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة )

روينا في وضحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله ويُقطينه كان يقول عند الكرب : « لا إلّه إلا الله م العَظيم الحَليم ، لا إلّه إلا الله ورب العَظيم ، لا إلّه إلا الله ورب العَظيم ، لا إلّه إلا الله ورب السّمة وات ورب الأرض رب العَرش الكرم » .

وفي رواية لمسلم: « أن النبي مَلِيَّكُ كَانَ إِذَا حَزَ بَهُ أَمَرُ قَالَ ذَلَكُ » قُولُهُ : « حزبه أمر » أي نزل به أمر مهم ، أو أصابه غم .

وروينا في كتاب الترمذي ، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي وَيَتَطِينَةٍ ﴿ أَنهُ كَانَ إِذَا كُرِبِهِ أَمِ قال : يَا حَيَّ يَا قَيْوُم ' ، بِرَ حَمَّتِكَ أَسْتَغْيِث ' ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد .

وروينا فيه عن أبي هربرة رضي الله عنه ، أن النبي عَلَيْنِيْنِهِ «كَانَ إِذَا أَهُمَّهُ الْأُمْرُ رَفْعُ رأسه إلى السياء فقال : يا حَيُّ يا قَيَنُومُ ، . السياء فقال : يا حَيُّ يا قَيَنُومُ ، .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: «كان أكثر دعاء النبي ويستنبية : اللهم آتينا في الله نيسا حسننه ، وفي الآخرة حسننه ، وقينا عذات النسار » زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فيه .

وروينا في سنن النسائي ، وكتاب ابن السني ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي وضي الله عنهم قال : « لَقَنْني رسول الله عَلَيْتِهِ هؤلاء الكلمات ، وأمرني إن نزل بي كرب أو شداة أن أقولها : « لا إله إلا الله الكريم العظيم ، سبحانه ، تبارك الله رب العدرش العظيم ، الحمد

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: لكن قال شيخنا يعني الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي متعقباً على قول النووي: م معروفون، لكن فيهم رأو معروف بالضعف الشديد، وهو ابراهم بن البراء، فقد ذكره العقبلي في الضعفاء وابن حبان وغيرهما، وقانوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات، زاد ابن حبان: لايحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، قال شيخنا: فعلى هذا فالحديث ساقط، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا دعا ثلاثاً. قلت (ابن حجر): أخرجه المخاري من والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا دعا دعا ثلاثاً. قلت (ابن حجر): أخرجه المخاري من وليس بعمدة، وقد أنى ابن عبد السلام بخلافه، في الم ثنقيد ببعد الاستخارة، بل مها فعلم فالحير فيه، ويؤيده ماوقع في آخر حديث ابن مسعود في بعض طرقه: ثم يعزم. قلت (ابن حجر): قد بينتها فيا تقدم، وأن راويها ضعيف، لكنه أصلح حالاً من راوي هذا الحديث. اه.

يلة ِ رَبِّ العالمينَ ع(١) وكان عبد الله بن جعفر يلقيّنها وينفث بها على ألوعوك ، ويعلمها المفتربة من بناته . قلت : الموعوك : المحموم ، وقيل : هو الذي أصابه منث الحيى . والمفتربة من النساء : التي تُزوَّج إلى غير أقاربها .

وروينا في رسنن أبي داود، عن أبي بكرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ويلاية قال : ردعواتُ السَكْرُوبِ : اللهُمُ مُ رَحمَتَكَ أرجُو فلا تَكِيلُني إلى نَفسيي طَرْفَة عَينِ ، وأصليح لي شأني كُنْلُهُ ، لا إله إلا أنت ، .

وروينا في سنن أبي داود، وابن ماجه، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ألا 'أعَـليَّمـُك كَـليات مِ تَـقَبُّولِيهِنَ عَينْدَ الكَرْبِ مِ لَا خَاشَرِكُ به سَيْمًا ». \_ أو في الكرب ـ اللهُ اللهُ رَبِي لا خَاشْرِكُ به سَيْمًا ».

وروينا في كتاب ابن السني ، عن قتادة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله عَلَيْنَا ؛ ﴿ مَنْ قُرْأُ آيَـةَ َ الكُرْسِيُ ۚ وَخَوَاتِيمَ سُورَ ۚ إِلْهِتَرَ ۚ عِنْدَ الكَرْبِ ، أَعَالَـهُ لِللهُ عَنْ وَجَلَّ ، (٢).

وروينا فيه عن منعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سممت رسول الله ويتي يقول: « إني لأعلم كليمة كليمة و لايقة و لها مكثر و إلا فرّج عنه : كليمة أخي يونس وتي في الطالمية و لها مكثر و إلا أثنت سبنحانك إني كنشت من الطالمين ) (فَنادَى فِي الطالمية : « دَعُوة دِي النّونِ [الإنبياء: ٨٧] » ، ورواه الترمذي عن سعد قال: قال رسول الله ويتي : « دَعُوة دِي النّونِ إِذْ دَعَا رَبّه وهو في بَطْن الحُوت : لا إلته إلا أنت سُبْحانك إني كُنْتُ مِن الطالما إلين ، مَا مَر عَلْ مُها رَجُلُ مُسليم في شَمَي قَطَ إلا اسْتَجاب له .

( باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع )

وروينا في كتاب ابن السني ، عن ثوبان َ رضي الله عنه ، , أن النبي وَيَتَطِيِّهُ كَانَ إِذَا رَاعِهُ شيءُ قَالَ : هُوَ اللهُ ' ، اللهُ ' رَنِّي لاشَريكَ لهُ ' » .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، «أن رسول الله وَ الله عليه كان يمالهم من الفزع كلمات : أعنُوذُ بِكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ عَضَيهِ وَشَرِّ عِبادهِ ، ومِنْ مَعْمَزَ اتِ الشَّياطِينِ ، وأنْ يَحْضُرُونِ ، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه (٣) . قال الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: كان الأنسب أن يذكر \_ يعني المصنف \_ حديث على عقب حديث ابن عباس الذي في أول الباب لأنه يلائه .

<sup>(</sup>۲) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) تقدم التعليق عليه في الصفحة (٣) .

( باب ما يقول إذا أصابه عم أو حزن )

روينا في كتاب ابن السني ، عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله والله وا

(ٰ باب ما يقوله إذا وقع في هلكة )

روينا في كتاب ابن السني عن علي ورضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتلاي : « يا علي ألا أعلى منك كليمات إذا وقع ت في ور طة قلائتها ؟ قلت بلى ، جعلني الله فداك ، قال : « إذا وقع ت في ور طنة فقل : بسم الله الرسمة ن الرسمة ، ولا حتول ولا قو ، وإذا وقع ت في المنطبع ، فإن الله تعالى يتصرف بها ما شاء من أنواع البلاء ، (٢). قلت : الورطة بفتح الواو وإسكان الراء : وهي الهلاك .

#### ( باب ما يقول إذا خاف قوماً )

روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود ، والنسائي ، عن أبي موسى الأشمري رصي الله عنه ، أن النبي وَلَمَا اللهُ كان إذا خاف قوماً قال : « اللَّهُمُ النَّا تَعْمَلُكَ في مُعْمُورِ هِمْ ، ونَعْمُوذُ بكَ مِنْ شُرُورِ هِمْ ، .

( باب ما يقول إذا خاف سلطاناً )

روينا في كتاب ابن السني ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عليه : ﴿ إِذَا خِفْتَ سُلُطَاناً أَوْ غَيَدْرَ مُ فَقُلُ \* : لا إِلَهُ إِلا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبُحُانَ اللهِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ، باب مايقول إذا أصابه م أو حزن رقم ( ٣٣٤) قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب، وقد ذكر ابن السني عقب حديث أبي موسى المذكور هنا عن عبدالله ابن مسعود نحوه ، وحديث ابن مسعود أثبت منه سنداً وأشهر رجالاً ، وهو حديث حسن ، وقد صححه بعض الائة . قال الحافظ في تخريج الاذكار : قعجيب من عدول الشيخ - يعني النووي - عن القوي الى الله الله المناه . أقول: وحديث ابن مسعود رواه أحمد في المسند رقم ( ٣٧١٣) وابن حبان في صحيحه رقم الله الضعيف. أقول: وصححه وهو في مجمع الزوائد ، ١٣٧/١ ونسبه لاحمد وأبي يعلى والبزار .

 <sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٣٣١) باب ما يقول إذا وقع في ورطة ، وإسناده ضعيف . وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء : هذا حديث غريب .

رَبِ" السَّمَدُواتِ السَّبْعُ ورَبِ" العَرَّشِ العَظيمِ ، لا إِلَنَهُ إِلاَ أَثْثُ ، عَنَّ جَارِكَ ، وَسِتَحُب أَنْ يَقُولُ مَا قَدْمُنَاهُ فِي البَّابِ السَّابِقُ مَنْ حَدَيْثُ أَبِي مُوسَى.

( باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه )

روينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه قال : كنا مع النبي وَلَيْكُنْ في غزوة ، فلقي المعدو" ، فسمعته يقول ؛ • « يا ما لك َ يَوْم الدِّينِ إِيَّاكَ أَعْبُلُهُ وَإِيَّاكَ أَسْتَمَيِّنُ ، فلقد رأيت الرجال تصرّع، تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها(١) .

ويستحب ما قدمناه في الباب السابقمن حديث أبي موسى .

( باب ما يقول إذا عرضله شيطان أو خافه )

قال الله تمالى: (وإمَّا يَنزَعَنَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْعُ فَاسْتَمَمِّدُ اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ) [ الإعراف: ٢٠٠ ] وقال تمالى: (وإذا قرأت القُرآن جَمَاتُنا يَيْنَكَ وَبَينَ التَّذِينَ لايْتُوْمُنُونَ الآخِرَةِ حِجابًا مَسْتُورًا ) [ الإسراء: ٤٥ ] فينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر.

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «قام رسول الله ويوليله يصلي ، فسممناه يقول: أعُوذُ بالله مينك ، ثم قال: ألْمَنْك بلَمْنَة الله ثلاثاً ، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً ، فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله سممناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقول قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك ، قال : إن عَدُو الله إبليس جاء بشياب من نار ليتجُعلَهُ في وجبي ، فَقُلْتُ : أعُوذُ بالله مينك ثلاث مَمَّات ، ثمَّ قُلْتُ : ألْمَنْك بلقه بلَمْنَة الله السَّامَة ، فاستأخر ثلاث مَرَّات ، ثمَّ أرَدْتُ أنْ آخُذَهُ ، والله لولا بلَمْنَة الله السَّامَة ، فاستأخر ثلاث مَرَّات ، ثمَّ أرَدْتُ أنْ آخُذَهُ ، والله لولا بلَمْنَة أخي سُليان (٢٪ لأصبح مُوثَةًا تَلْعَبُ به ولدان أهْل الله بنة » .

قلت: وينبغي أن يؤذ "ن أذان الصلاة ، فقد روينا في وصحيح مسلم ، عن سهيل بن أبي صالح أنه قلت: وينبغي أن يؤذ "ن أذان الصلاة ، فقد روينا في وصحيح مسلم ، عن سهيل بن أبي صالح أنه قال : أرسلني أبي إلى بني حارثة ومدي غلام لنا أوصاحب لنا ، فناداه مناد من حائط (٣) باسمه ، وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئًا ، فذكرت ذلك لأبي ، فقال : لو شعرت أنك تلتي هذا لم أرسلك ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في تخريج الأذكار : حديث غريب ، أخرجه ابن السني ، لكن سقط من روايته:عن أي طلحة ــ بعني عن أبس عن أي طلحة ــ ولابد منه .

<sup>(</sup>٧) فيه جواز الحلف من غيراستحلاف لتذخيم ما يخبر به الانسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصفته، وقد كثرت الأحاديث بمثل ذلك ، ودعوة سليان هي قوله : ( رب هب لي ملكاً لايلبغي لأحد من بعدي ) فغيه الإشارة إلى أن هذا مختص به ، فامتنع لبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه ، لأنه لما ثذكر دعوة سليان طن أنه لايقدر على ذلك ، أو تركه تواضعاً وتأدباً .

 <sup>(</sup>٣) الحائط : البستان من النخل إذا كان حائط أو جدار ، وجمعه حوائط .

ولكن إذا سممت صوتاً فناد بالصلاة ، فإني سمت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول وَيَعْتَقِيُّو أَنْهُ قال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُتُودِيَ بَالْصَّلَاةِ الدُّبْرَ » .

( باب ما يقول إذا غلمه أمر )

وروينا في سنن أبي داود ، عن عوف بن مالك رضي الله عنه ، « أن النبي وَلَيْكُ فَضَى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر : حَسَمْنِيَ اللهُ ونعمْمَ الوَكِيلُ ، فقال النبي وَلَيْكُ : إن اللهَ تَعالَى يَلُومُ على العَجْزِ ، ولَكِن عَلَيْكَ بالكَيْسِ ، فإذا عَلَبَكَ أُمْرُ فَقُلُ : حَسَمْنِيَ اللهُ وَيَعْمَ الوَكِيلُ ، (٢)

قلت : الكنيس بفتح الكاف وإسكان الياء ، ويطلق على ممان : منها الرفق ، فمعناه والله أعلم : عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه .

(باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر)

روينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله وَ اللهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ( باب ما يقول إذا تعسُّرت عليه معيشته )

روينا في كتاب ابن السني ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، عن النبي ويُطلِق قال : « ما يمْنَع أَحَدَّكُمْ وَاللهُ عَسُونَ عَلَيْهُ أَمْرُ مَمْ يِشَتِهِ أَنْ يَقُولَ إِذَا خَرَجَ مِينَ بَيْتِهِ : بِسَمْ اللهِ عَلَى نفسي ومالي وديني ، اللهُمُ وَرضَيْني بِقَصَائيك ، وبارك لي فيا قدر كي حتى لا 'أحيب تعنجيل ما أخرَ ت ولا تأخير ما عَجَدَّت ) (٤).

<sup>(</sup>١) أي المؤمن الكامل الايان ، أي القوي البدن والنفس ، الماضي للعزيمة ، الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والصبر على ما يصيبه في ذلك ، وغير ذلك مما يقوم به الدين و تنتهن به كلمة المسلمين .

<sup>(</sup>۲) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم (٣٤٢٧) موارد ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) وفي سنده عيسي بن ميمون الواسطي ، وهو ضعيف .

( باب ما يقوله لدفع الآفات )

روينا في كتاب ابن السني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول وَ اللهُ ، و ما أنشْهُمَ اللهُ عن " وَجل على عَبْد نِمْمَة " في أهْل ومال و و له فقال : ما شاءَ اللهُ لا قُوْة إلا بالله ، فتيرَى فيها آفَة " دُونَ المَوْتِ عِ(١).

( باب ما يقوله إذا أسابته نكمة (٢) قليلة أو كثيرة )

قال الله تعالى: (وَ بَشِيْرِ الْصِيَّابِيرِ بِنَ السَّذِينَ إِذَا أَصَابِتَيْهُمْ مُصِيِّنَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِيمُونَ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَّوَاتُ مِنْ رَبِيْهِ ۚ وَرَّحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ اللّٰهُ تَدُونَ ) [القرة: ١٥٥، ١٥٥ ] .

وروينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ السِّنَةِ: ﴿ لِيسْتَرَّجِعُ أَحَدُ كُمُ الْمُ عَلَ في كلَّ شَيْءٍ حَتَّى في شيسْع نشله ، فإنسَّها من المَصَالِب ، قلت : الشَّيسْع بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة ، وهو أحد سيور النعل التي تشده إلى زمامها .

( باب مايقوله إذا كان عليه دين عجز عنه )

روينا في كتاب الترمذي ، عن علي "رضي الله عنه ، أن مكاتباً جاء ، فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني ، قال: ألا أعلمك كلمات علم منهن رسول الله ويلك ، لو كان عليك مثل جبل دينا أدّاه الله عندك ، قال: قل: والله مم الكه عن عن حرامك ، وأغنني بفضلك عمن سواك . قال الترمذي : حديث حسن . وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود ، عن أبي سعيد الحدري ، في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له: أبو أمامة ، وقوله : « هموم زمتني وديون ،

( باب مايقوله من بُلبيَ بالوحشة )

روينا في كتاب ابن السني ، عن الوليد بن الوليد رَضي الله عنه ، أنه قال : « يارسول الله ، إني أحد وحشة " ، قال : . إذا أخذت مضاجعات فقال " : أعاود بيكليات الله التّامات من غنضبه وعقابه و تشر عباد من همزات الشياطيين وأن يحسنرون ، فانها لا تَضَرُ الله أو لا تَقْر بُك ا .

وروينا فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال: وأتى رسول الله عنها يشكو إليه الوحشة ، فقال : أكثر من أن تقنُول : سنب حان الملك القند وس رب الملائكة والرفوح، جُللت السندوات والرفوح، جُللت السندوات والأرض بالعيزة والجنبروت ، فقالها الرجل ، فذهبت عنه الوحشة ، (٣) .

( باب ما يقوله من بُلبي بالوسوسة )

قَــال الله تعالى : ﴿ وَإِمُّنَّا تَيْزَعْنَشُّكَ مِنَ ٱلْشََّيْطَانَ تَزْغُ فَاسْتَعَيْدُ ۚ بَاللَّهِ إِنَّهُ هُو

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف . (٢) نكبة \_ باسكان الكاف \_ : مايصيب الإنسان من الحوادث .

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف .

السُّمْسِيعُ العَلِيمُ ﴾ [ فصلت : ٣٩ ] فأحسن ما يقال مَا أَدَّبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله .

وروينا في ﴿ صحيحي البخاريُومسل ﴾ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال:قال رسول الله وَالنَّالِيَّةِ: ﴿ يَأْتِي الشَّيْطَانُ ۚ أَحَدَرَكُم ۚ فَيَكُولُ ۚ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَن ۚ خَلَقَ كَذَا ؟ حَى يَقُولَ : مَن ۚ خَلَقَ رَبُّك ؟ فاذا بَلَغَ ذلك َ فَيَكْيُسَتْ عَيِدٌ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهُ ۗ » .

وفي رواية في الصحيح قال: « لايزال ُ النَّاسُ يَتَسَاءُلُونَ عَنَى يُقَالَ : هَذَا تَخْلَقَ اللهُ الْخَلَقَ ، كُنْ خَلَقَ اللهُ عَنْ فَاكُ شَيْئًا فَلَا يَقَلُلُ : آمَنَتُ الله ورُسُلُهِ ، الْخَلَاقَ ، كُنْ خَلَقَ اللهُ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكُ شَيْئًا فَلَا يَقَلُلُ : آمَنَتُ الله ورُسُلُهِ ، .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ وَصَلَيْكُ : ﴿ مَنْ وَجِدَ مِنْ هذا الوَسَنُو اسِ شيئًا فَالْمِيَقُلُ : آمَنا اللهِ وبرسُليهِ ثلانًا، فإنَّ ذلكَ مَيْذُ هَبُ عَـنه ،

وروينا في «صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص (١) رضي الله عنه ، قال : قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبّسها علي ، فقال رسول الله وَيَتَطِيّلُهُ : « ذلك سَيْطان يُقال له ن : خينزب ، فإذا أحسسَتُه فَتَعَوّد ، باللهِ منه واثفتُل عن يَسار ك ثلاثاً » ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى .

قلت: خنزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة ، ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة ، واختلف العلماء في ضبط الخاء منه ، فمنهم من فتحها ، ومنهم من كسرها ، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها، حكاء ابن الأثير في «نهاية الغريب» ، والمعروف : الفتح والكسر .

وروينا في رسنن أبي داود، باسناد جيد، عن أبي زميل، قال: قات لابن عباس: ماشيء أجده في صدري ؟ قال: ما هو ؟ قلت: والله لا أتكام به، فقال لي: أشيء من شك ؟ وضحك وقال: مانحا منه أحد حتى أنزل الله تعالى: (فإن كُنْتَ في شَكَ مَا أَنْزَ لَنْنَا إِلَيْكَ ...) الآية [يونس: ٤٥] فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئًا، فقل: (هو َ اللَّوَالُ، والآخِرُ، والظَّاهِيرُ والباطِنُ وَهُو بيكُلُ شَيَ عَلِيمٌ ) (٢).

وروينا باسنادنا الصحيح ، في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله ؛ عن أحمد بن عطاء

<sup>(</sup>١) هو الثقفي الطائفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثغيف سنة تسع ، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الطائف ، وكان أحدث القوم سناً، وأقره عليها أبوبكر وعمر ، واستعمله عمر أيضاً على عمانوالبحرين ، روى عنه ابن المسيب في آخرين، نزل البصرة ومات بها سنة إحدى وخسين .

<sup>(</sup>٢) وفي سنده النضر بن محمد ، وهو ثقاله أفراد ، وعكرمة بن عمار العجلي وهو صدوق يغلط ، وقال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : وهذا المتن شاذ ، وقد ثبت عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير ومن رواية بجاهد وغيرهما عنه : ماشك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاسأل ، أخرجه عبدبن حميد، والطبراني، وابن أبي حالم بأسانيد صحيحة ، وجاء من وجه آخر مرفوعاً من لفظه صلى الله عليه وسلم قال : لا أشك ولا أسأل ، أخرجوه من رواية سعيد ومعمر وغيرهما عن قتادة قال : ذكر لذا ، وفي لفظ : بلغنا . .

وقال بمض العلماء: يستحب قول: « لا إله إلا الله من ابتلي بالوسوسة في الوضوء، أو في الصلاة أو شبهها ، فإن الشيطان إذا سمع الذّ كر خنس، أي تأخر وبعد أن و ولا إله إلا الله رأس الذّ كر ولذك اختار السادة الأجليّة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين ، وتأديب الربدين ، قول: « لا إله إلا الله لأهل الحلوة، وأمروهم بالمداومة عليها ، وقالوا : أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تمالى والإكثار منه .

وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري \_ بفتح الراء وكسرها \_ شكوت إلى أبي سليات الداراني الوسواس ، فقال : إذا أردت أن ينقطع عنك ، فأي وقت أحسست به فافرح ، فإنك إذا فرحت به انقطع عنك ، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن ، وإن اغتممت به زادك . قلت : وهذا بما يؤيد ما قاله بعض الأثمة : إن الوسواس إنما يبتلي به من كمثل إيمانه ، فإن اللص لا يقصد بيتاً خرباً .

( باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ )

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ، قال : انطلق نفر من أصحاب رسول الله وينظيه في سفرة سافروها ، حتى نزلوا على حي "من أحياء العرب ، فاستضافوه ، فأبو اأن يضينفوه ، فلند غ سبيد ذلك الحي " ، فسعتو اله بكل شبيء ، لا ينفعه شيء ، الا ينفعه شيء ، فا أبيا الرهط ! إن سبيد نا لله غ ، وسبعينا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء ، فهل عند أحد مناج من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضغنا كم فلم تصيفونا ، فما أنا من من من ع ، قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضغنا كم فلم تصيفونا ، فما أنا براق الم حتى تجملوا لنا جملاً (٢) ، فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتنفل عليه ويقرأ : من المنم ، فانطلق يتنفل عليه ويقرأ : والحد من عقال ، فانطلق يميني وما به قبلية " ، فأوفو "ه بحد النبي من الذي سالحوهم عليه ، وقال بعضهم : أقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي عقال ، فنذكر له الذي كان ، فنظر الذي يأمرنا ، فقد موا على النبي متوالية ، فذكروا له ، فقال : وقائد ريك أنها ر ثواية " ؟ ثمقال : وقد أصبته ، أقسيموا واضربوا لي معكم " سهما » ،

<sup>(</sup>١) فيهُ استئناف . (٢) جعلًا بضم الجيم : اسم مصدر ، والمصدر الجعل بالغتج ، يقال : جعلت كذا جعلًا وجعلًا : وهر

الأجرة على الشيء فعلًا وقولاً . (٣) المراد جميع سورة الفاشحة ، كما جاء مصرحاً به في رواية في «الصحيحين» قال : فجعل الرجل . . بقراً بأم القرآن .

وضحك النبي عَلَيْكُ ﴾ . هذا لفظ رواية البخاري ، وهي أتم الروايات .

وفي رواية : ﴿ فِحْمَلُ يَقُرأُ أُمَّ الكِتَابِ وَيَجْمَعُ بِزَاقَهُ وَيَتَفَمُّلُ ﴾ فَبَرَّأَ الرَّجِل ﴾ . وفي رواية :﴿فأمرِّي له بثلاثين شاه ، .

قلت : قوله : « وما به قـــلــــّـة » ، وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة : أي : وجع .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عبـــد الرحمن بن أبي ليلي ، عن رجل ، عن أبيه ، قال : ﴿ جَاءَ ۖ رجل إلى النبي وَلِيْكِ فَقَالَ: إِنْ أَخِي وَ جَمِع، فقال: وَمَا وَجَعُ أُخْمِيكَ؟ قَالَ : به لمم ، قال: فابْعَثُ ﴿ بِهُ إِلَي "، فجاء فجلس بين يديه، فقرأ عليه النبي مُنتي : فاتحة الكتاب، وأربع آيات من أو َّل سورة البقرة ، وآيتين من وسطها ، ( والمُشكُّم ْ إلَّه ْ و احيد ْ لاإليَّه ۚ إلا ۚ هُو َ الرَّحْمَن ْ الرَّحِيمُ . إِنَّ في خَلَثْقِ السَّمَواتِ والأرْضِ ... ) حتى فرغ من الآية [البقرة:١٦٤،١٦٣] وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ، وآية من أوَّل سورة آل عمران ، و ( شتهيد اللهُ أنسَّه لا إله إلا \* هُو َ ... )، إلى آخَر الآية [ ٦ لعمرُ ان:١٨] ، وآية من سورة [ الأعراف: ٥٤ ] : ( إنَّ رَبُّكُمْ ُ اللَّهُ ۚ الْكَذِي خَلَقَ السُّمَوَاتِ والأرْضَ ...)، وآيَة من سورة [المؤمنين:١٦٦]. (فَتَعَالَى اللهِ المُلْكُ لَكُنَّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هَنُو رَبُّ الْعَرُّشِ الْكُرْيِمِ ) ، وآبة من سورة [ الجن : ٣ ] ( وأنَّه تَعالى جَدُّ رَبينا ما اتَّحَدَّ صَاحِينَةٌ وَلا وَلَدًّا ) وعشر آيات من سورة الصافات من أوَّلُما ، وثلاثاً من آخر سورة الحثير ، و(قل هو الله أحد ) والمعوِّدتين(١). قلت : قال أهل اللغة : اللهم : طَرْفَ من الجَنُونَ لِلمُّ بِالإنسانَ ويعتريهِ .

وروينا في وسنن َّأبي داود، بإسناد صحيح، عن خارجة بن الصلت، عن عمه، قال: أتيت النبي ويُتَوَالِنَهُ ، فأسلمت، ثم رحمت فررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد ، فقال أهله : إِنَّا حُدَّتُنَا أَنْ صَاحِبُكُ هَذَا قَدْ جَاءَ بَخِيرٍ ، فَهِلَ عِيْدِكُ شَيْء تَدَاوِيهِ ؟ فَرَقِيتُه ' بفاتحة الكتاب، فَبَرَأَ ، فأعطَوني مائة شاة ، فأتيت النَّني وَلِيْكِيْرِ فأخبرته ، فقال : « هَـَل ْ إِلا ٌ هـَـٰذَا ، وفي رواية : « هـَل ْ قَالُتْ غَيْرٌ هَذَا ؟ قلت : لا ، قال : خُذْها فَلَتَمَمُّرِي كَنْ أَكُلَّ بِرْقَيْهَ بِاطِل ، لقَدْ أكلنتَ بِرِ ثَقْيَةً ِ حَقٍّ (٢) ﴾ .

وروينا في كتاب ابن السني بلفظ آخر، وهي رواية أخرى لأبي داود ، قال فيها : عن خارجة عن عمه قال : أقبلنا من عند النبي عَنْ الله ، فأتينا على حي من العرب فقالوا : عندكم دواء، فإن عندنا معتوهاً فيالقيود ، فجاؤوا بالمتوءفي القيود ، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، أجمعُ بزاقي ثم أتفل، فكأنما نشط من عقال، فأعطوني جملًا، فقلت: لا، فقالوا: ســـل النبي عَلَيْكُو،

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف ، قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ في تخريجه : حديث غريب .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ : حديث حين .

فسألته فقال : «كُنُلُ فَلَمَمَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرِ قُيْمَةٍ بِاطِيلٍ ، لقَدْ أَكَانْتَ بِرِ ْقَيْمَةٍ حَقٍّ ، . قلت : هذا العمرُ اسمه عِلاقة بن صُحَارِ ، وقيل : اسمه عبد الله .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله وَيَنْ فَيْكُنْ فِي : « ما قَرَاْتَ فِي أَذَنْ بِهِ ؟ قال : قرأت ( أُفَحَسَبِتُهُمْ أَنْمَا خَلَفَتْنَاكُمْ عَبَمًا ) [ المؤمنون : ١١٥ ] حتى فرغ من آخر السورة ، فقال رسول الله وَيُنْفِينَهُ : « لَوْ أَنْ أَنَّ حَبَدًا مُوقِناً قرَأً بِها على جَبِلُ لِزَالٌ (١) .

#### (باب ما يُعَوَّد به السبيان وغيرم)

روينا في وصحيح البخاري » رحمه الله ، عن ان عباس رضي الله عنها ، قال : « كان رسول . الله ويَسْتِلُو يُعُودُ الحسن والحسين : « 'أعيدُ كُنُما بِكَلَيماتِ الله التَّامَّةِ ، مِنْ كُنُلِّ شَيْطانُ وهامَّةً ، و و مِنْ كُنُلِّ عين لامتَّة ، ويقول : إنَّ أَباكُما كَانَ يُعُودُ أَيِها إسماعيل وإستحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم » .

قلت: قال العلماء: الهاميَّة بتشديد المين وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها ، والجمع: الهوام، قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه (٢) و أينُّوْذِ يكَ مَوام أُ رأسيكَ ؟ » أي: القمل، وأما العين اللاَّميَّة (ابتشديد المين وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء.

#### ( باب ما يقال على الخرَّاج والبثرة ونحوهما )

في الناب حديث عائشة الآتي قريبًا في باب ما يقولُه المريض ويقرأ عليه .

روينا في كتاب ابن السني ، عن بعض أزواج النبي وَيُطِيِّيَةٍ قالت : « دخل عليَّ رسول الله وَيُطِيِّيَةٍ وَاللهُ وَيُطِيِّيَةٍ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : عَنِدَكُ ذَرِيرَةٌ ، فَوَضَعُهَا عَلَيْهَا وَقَالَ : قُولِي : اللَّهُمُ مُ مُصَّغَيِّرً الكَّهُمُ مُ مُصَّغَيِّرً الكَّهُمُ مُ مُصَّغَيِّرً الكَّهُمُ الكَهِمِي وَمُكَمِّرً الصَّغَيْرِ صَابِي ، فطفئت ، (٣) .

 <sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف، وقال ابن علان في شرح الأذكار :قال الحافظ في تخريجه :هذا حديث غريب.
 (٧) قال ابن علان في شرح الأذكار :هو طرف من حديث غرج في الصحيحين روايته في سبب نزول قوله ثعالى : ( فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ) فهذا في التخريج للحافظ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن السني رقم ( ٩ ٣ ٣) من طريق ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن مريم بنت أبي كثير عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أحمد في «المسند ه/ ٧٣» من طريق ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن مريم بنت إياس بن البكيرصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الامام أحمد بن حنبل وغيره بسنده إلى مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : حديث صحيح، أخرجه النسائي في «البوم والليلة» وأخرجه الحاكموقال: صحيح الاسناد، وهو كما قال ، فان رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين ، إلا مريم بنت إياس بن

قلت: البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة ، وبفتحها أيضاً لفتان: وهو خراج صفار ويقال: بثر وجهه وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لفات. وأما الذريرة: فهي فتات قصب من قصب الطيب سجاء به من الهند.

# كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما (باب استحباب الاكثار من ذكر الموت)

روينا بالأسانيد الصحيحة (١) في كتاب الترمذي ، وكتاب النسائي ، وكتاب ابن ماجه وغيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : « أكثير أوا ذِكثر هاذيم الله الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : « أكثير أوا ذِكثر هاذيم الله عنه ، عن رسول الله عليه قال : « أكثير أوا ذِكثر هاذيم الله عنه ، عن رسول الله عليه عليه قال : « أكثير أوا ذِكثر هاذيم الله عنه ، عن رسول الله عليه عنه الله عنه ، عنه ، عنه الله عنه ، عنه الله عنه الله عنه ، عنه الله عنه الله عنه ، عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ، عنه الله عنه

#### ( باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول )

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ﴿ أَنْ عَلَيْ بِنَ أَبِي طَالَبَ رَضِي اللهُ عنه ، خرج من عند رَسُول الله وَلَيْنِيْنِ فِي وَجِمه الذي توفي فيه ، فقال الناس : يا أبا حسن ! كيف أصبح رسول الله عَلَيْنِيْنِهِ ؟ قال : أصبح بحمد الله بارئاً » .

#### ( باب مايقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله )

رُويِنا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها و أن رسول الله ويتعليه كان إذا

=البكير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في صحبتها ، وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة، ولأخيها محمد رواية ، وأشار الحاكم إلى أن الزوجة المبهمة زينب بنت جحش ، قال الحافظ: أخر جهابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره ، واتفاق الأثمة على خلاف روايته، دال على أنه وقع له في سنده وم ، فانه قال: بنت أبي كثير ، قال الحافظ ؛ وعجيب من عدول الشيخ \_ يعني النووي \_ عن التخريج من كتاب النسائي مع تشدده وعلوه ، إلى كتاب ابن الدني مع تساهله ونزوله ?!

(١) قال أبن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ: الحديث حسن ، ومدار طرق الحديث كلهاعند كل من ذكره المصنف \_ يعني النووي \_ على محمد بن عمر و بن علقمة ، وليس هو من شرط الصحيحين إذا انفرة ، فغي قول الشيخ \_ يعني النووي \_ بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة نظر من وجهين ، وأما تصحيح ابن حبان والحاكم فهو على طريقتها في تسمية ما يصلح للحجة صحيحاً ، وأما على طريق من يفصل بين الصحيح والحسن كالشيخ \_ يعني المصنف \_ فلا ، فقد ذكر هو في مختصريه لابن الصلاح حديث محديث محديث محديث المحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث المال الذي ذكره حيث توبع : حسن صحيح ، ولو لا قول الشيخ \_ يعني حديث حسن فقط ، وقد قال في المثال الذي ذكره حيث توبع : حسن صحيح ، ولو لا قول الشيخ \_ يعني النووي \_ هنا : عن أبي هريرة ، لاحتمل أن يكون أشار إلى شواهده ، فقد قال الترمذي : وفي الباب عن اليوي \_ هنا : الحافظ بن حجر \_ : وفيه أيضاً \_ أي في الباب \_ عن عمر وأنس وابن عمر . ) قاطع اللذات .

أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيها ، فقراً فيها : (قَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ" الفَلَتَقِ ) و(قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاس) ثم يمسح بهما مااستطاع من جسده ، يبدأ بهماعلى رأسهووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاثمرات، قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به».

وفي رواية في الصحيح : وأن النبي وَ وَاللَّهِ كَانَ يَنفَ عَلَى نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمو ذات ، قالت عائشة : فلما ثقل ، كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها » .

وفي رواية : «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمو ذات وينفت » . قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث : كيف ينفث ؟ فقال : ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه . قلت : وفي الباب الأحاديث التى تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوم ، وهو قراءة الفاتحة وغيرها .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود وغيرها ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي وتشكيلي : « كان إذا اشتكى الإنسان النبيء منه، أو كانت قر ْحَة أو جَر ْح ، قال النبي وتشكيلي بأصبعه هكذا ، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبًّا بته بالأرض ، ثم رفعها وقال : « بيشم اللهِ تُر ْبَة ُ أَرْضَينا بيريقَة بعشضينا يُششْفَى بيه ستقيمتُنا بإذ ْن ربّننا ، .

وفي رواية : « تُرْبَة ُ أَرْضِنا ، وَريقَة ُ بَعْضِنا » . قلت : قال العلماء : معنى بيريقيّة بعضنا : أي بيصاقه ، والمراد : بصافّ بني آدم . قال ابن فارس : الرّيق ريق الإنسان وغير ، ، وقد يؤنث فيه فيقال : ريقة · وقال الجوهري في « صحاحه »: الريقة أخص من الريق .

وروينا في «صحيحها» عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي وَيُطَالِنُو كَانَ يَعَوِّذُ بَعَضَ أَهَلَهُ ، يُستح بيده اليمنى ويقول: ﴿ اللَّهُمُ "رَبُّ" النَّاسِ أَذْهُ هِبِ الباسُ (١) ، اشْفِ أَدْتَ الشَّافِ ، لا شَفَاءً لا يُفَادِرُ سَقَمَا ، .

وَفِي رَوَايَة : وَكَانَ يَرِقِي يَقُول : امْسَتَحِ البَاسَ رَبُّ النَّاسِ، بِيدِكَ الشَّفَاء ، لا كاشيف له إلا الله الذَّ الا أنْتَ » .

وروينا في وصحيح البخاري » عن أنس وضي الله عنه ، أنه قال لثابت رحمه الله : ألا أرقيك بر أثنية رسول آلله وَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُو

قلت: معنى لاينادر: لا يترك ، والبأس: الشدَّة والرض.

وروينا في « صحيح مسلم » رحمة الله ، عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ، أنه شكا إلى رسول الله عَلَيْنِيْنِيْ وجُمّا نجده في جسده ، فقال له رسول الله عَلَيْنِيْنِيْنِ : « ضَعْ يَدِكَ عَلَى النَّذَي

( )(

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان في «شرح الأذكار»؛ بالموحدة والهمزة ، وإبدال الهمزة هنا أنسب مراعاة للسجع في في قوله : رب الناس .

تَأَمْرُ مِن ۚ جُسَدِكَ ، وقَال ۚ : « بِسْمِ اللهِ أَنَلانًا ، وقائل ْ سَبَعْ مَرَّاتٍ : أَعَاوُذُ بَعِزَةٍ ا اللهِ وقائد ْرَ يَهِ (١) مِن ْ شَرِّ ما أَجِيدُ وَأَحاذِر (٢) » .

وروينا في « صحيح مسلم » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : عادني النبي وَلَيْكُ فَقَال : « اللَّهُمْ الشُّف ِ سَعَدًا ، اللَّهُمْ الشُّف ِ سَعَدًا » . « اللَّهُمْ الشُّف ِ سَعَدًا » .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، بالإسناد الصحيح (٣) عن ابن عباس رضي الله عنها ، عن النبي ويتالي عند و من عاد مريضاً لم تحييض أجله ، فقال عند و سبع مرات: أسأل الله المنظيم رب المعرش المنظيم أن يَشْفيك ، إلا عافاه الله سبعانه و ومالى من ذلك المرض قال الترمذي : حديث حسن ، وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه و المستدرك ، عن الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، قلت : يشفيك بفتح أوله .

وروينا في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : قال النبي وروينا في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ، قال : قال النبي ويُسْتُلُونُ : إِللَّهُمُ الشَّفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ ' وَمُنْفِي عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ ' عَدُواً ، إُوْ تَمِنْشِي لَكَ إِلَى صَلاةً ، ، لم يضعفه أبو داود (٤).

قلت: ينكأ بفتح أوله وهمز آخره ، ومعناه : يؤلمه ويوجعه .

وروينا في كتاب الترمذي ، عن علي " رضي الله عنه ، قال : كنت شاكياً ، فمر " بي رسول الله ورفينا في كتاب الترمذي ، وإن كان أُجَلِي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخراً فارفمه عني ، وإن كان بلاء فصير ني ، فقال رسول الله ويتي الله عنه وقال : « كَيَنْفَ قَالُاتَ » ؟ فأعاد عليه ما قاله ، فضر به برجله وقال : « اللهُم " عافيه \_ أو الشفيه \_ شك شعبة ، قال : فما اشتكيت وجمي بعد " » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هربرة رضي الله عنها ، أنهها شهدا على رسول الله وَلَيْكُ أنه قال : « مَن قال : لا إلّه إلا " الله والله أكْبَر ، صَد قه وربّه من قال : لا إلّه إلا الله وحده من لا شَمريك له أله إلا الله وحده الله وتعدي لا شَمريك له أله : يَقُولُ : لا إلّه إلا " أنا وحدي لا شَمريك له من يك لي ، وإذا قال :

<sup>(</sup>١) لفظه عند مسلم: أعوذ بالله وقدرته...الخ.والحديث رواه أيضاً مالك والترمذي وغيرهما، ولفظه عندهما : أعوذ بعرة الله وقدرته...الخ .

 <sup>(</sup>٢) رَاد أبو داود والترمذي والنسائي : قال : فقلت ذلك ، فأذهب الله ما كان في فلم أزل آمز به أهلى وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ بعد تخريجه الحديث: هذا حديث حسن، وأخرجه إ أحمد ، وقال الترمذي : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤). وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ وغيره .

لا إليه إلا الله له له المنك و له الحمد ، قال : لا إليه إلا أنا لي المنك ولي الحمد ، وإذا قال : لا إليه إلا أنا في المنك ولي الحمد ، وإذا قال : لا إليه إلا ألله ولاحول ولا قدوة إلا بالله ، قال : لا إليه إلا أنا ولا حول ولا قدوة إلا بي ، وكان يقول : « من قالها في مرضيه من من تعاشمه النا الذار ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في « صحيح مسلم » وكتب الترمذي ، والنسائي ، وان ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سميد الخدري" رضي الله عنه ، « أن جبربل أتى النبي عَنَيْلِيهُ ، فقال : يا محمَّدُ ، اشْتَكَيْتَ ؟ قال : نعم ، قال : بيسم الله أرْقييك ، من كُلُّ شَيْم مَنْ كُلُّ شَيْم مَنْ كُلُّ شَيْم مِنْ شَرَّ كُلِّ نَهْسٍ أَوْ عَيْنِ حاسيد ، الله مُ يَسْمُ يلك ، بيسم الله أرقييك » قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنها ، أن النبي علي و خل على أعرابي موده ، قال : وكان النبي علي إذا دخل على من يعوده قال : « لا بأس َ طَهُورُ " إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى من يعوده وقال : « لا بأس َ طَهُورُ " إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى أَعرابِي " وروينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، « أن رسول الله على الله على أعرابي " يعود وهو محموم ، فقال : « كَفُارَةُ وَطَهُورُ " » (١) .

وروينا في كتاب الترمذي، وابن السني ، عن أبي أمامة رضيالة عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تمام عيادة المريض أن يضع أحد كم يدَه على جَسْبهته أو على يد و في يساله كيف هدو ؟ » هذا لفظ الترمذي . وفي رواية ابن السني : « من تمام الميادة أن تصنع يدك على المريض (٢) فتقاول : كيف أصبحت ، أو كيف أمسيث ؟ ، قال الترمذي : ليس إسناده بذاك (٣) .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن سلمان رضي الله عنه قال : « عادني رسول الله عَلَيْكُ وَأَنَا حريض فقال : يا سَاسْمان ' شَنَفَتَى الله ' سَقَمَكَ ، وَعَلَاكَ ، وَعَافَاكَ في دِينَكِ وَجَيْسُمِكَ إِلَى مُدَّةَ وَجَلَيْكَ ، وَعَافَاكَ وَجَيْسُمِكَ إِلَى مُدَّةً وَجَلَيْكَ وَجَيْسُمِكَ إِلَى مُدَّةً وَجَلَيْكَ وَرَجِيسْمِكَ إِلَى مُدَّةً وَجَلَيْكَ وَرَجِيسْمِكَ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ : ولأصل وضع البدعلى المريض شاهد من حديث عائشة في الصحيحين ، ومن حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري .

<sup>(</sup>٣) وإستاذه ضعيف .

<sup>(</sup>ع) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٤٢٥) من حديث جندل بن واتق التغلبي عن شعيب ابن أبي راشد عن ابي خالد عمر و بن خالد الواسطي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان ، وإسناده ضعيف . قبل ابن علان في «سرح الأذكار» : قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث غريب ، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ، وقال الذهبي في مختصره: سنده جيد، وليس كما قال ، وقدتم الوم فيه عليه ، وعلى الحاكم في خبله ، فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راو ، وذلك الواوي هو: أبو خاله ، كما جاء في رواية ابن السني ، وأبو خاله وهو عمرو بن خالد الواسطي ضعيف حداً .

وروينا فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، قال : « مرضت فكان رسول الله ويتعليه يعون في فعرون في الله عنه ، قال الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنهان أنه الله عنهان أنها الله عنهان أنه الله عنهان أنها الله عنهان الله عنهان الله عنهان أنها الله عنهان أنها الله عنهان أنها الله عنهان أنها الله عنهان الله عنهان الله عنهان الله عنهان الله عنهان أنها الله عنهان أنها الله عنهان الله عنهان

( باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالاحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد" أو قصاص أو غيرهما )

روينا في وصحيح مسلم » عن عمر ان بن الحصين رضي الله عنها ، ، أن أمرأة من جهينة أتت الذي عند النبي عند النبي الله عنها ، أن أمرأة من جهينة أتب النبي عند النبي عند النبي الله عنها ، فلم على النبي الله عند النبي النبي عند النبي النبي النبي النبي عند النبي الن

## ( باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع )

روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنها ، أن رسول الله وَالْمَسْلَةِ كَانَ يَعَلِيْهُمُ مَنَ اللهِ الأُوجَاعِ كَانِّها ، ومن الحمى أن يقول: « بِسْمِ اللهِ الكَمْبِيرِ ، نَعَوْدُ اللهِ العَظِيمِ مَنْ شَرَّ عَرْقُ النَّسِارُ » (٣) .

وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة ، وقل هو الله أحد ، والمعوِّذتين وينفث في يديه كما سبق بيانه · وأن يدعو بدعاء الكرب الذي قدَّمناه .

> ( باب جواز قول المريض : أنا شديد الوجع ، أو موعوك ، أو أرى إساءةً ونحو ذلك ، وبيان أنه لاكراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع )

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : « دخلت

<sup>(</sup>١) واسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: نعار، هو بغتج النون و تشديد الغين و بالراء المهملتين: صفة عرق. قال في «السلاح» قال الصفاني في العباب: نعر العرق ينعر بالفتح فيها: أي فار بالدم، فبو عرق نعار ونعور. وقال الغراء: ينعر بالكسر أكثر. اه. وقال ابن الجزري: حريج نعار: إذا صوت و مد عند خروجه، وقل المستصفى لابن معين القريظي: يروى يعار بالتحتية، واليعار: السيل، والذي يصبح مأخوذ من يعار الغنم وهو أصواتها، وفي ضياء الحلوم: نعرت الشجة: إذا انفتحت بالدم، وقبل بالغين المعجمة، واليعار بالتحتية: صوت المعز، اه.

<sup>(</sup>٣) ورواه ايضاً أحمد والترمذيوابن ماجهوغيرم،وإسنادهضعيف. قال الحافظ ابن حجر:ويتعجب من الشيخ ـ يعني النووي ـ في اقتصاره في نسبته لابن السني .

على النبي عَلَيْتُ وهو يوعك ، فمسسته فقلت : إنك لتوعك وعكا شديداً (١) ، قال : ﴿ أُجَلُ ۚ كَا يُوعَكُ ۚ رَجُلُانَ مَنْكُم ۚ ﴾ .

وروينا في «صحيحهما » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، قال : «جاءني رسول الله والمسلم والمسلم

( باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالانسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه )

رويسًا في «صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه ، قال : قال الذي مَلَّنَا اللهُ عَلَيْنَا : وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : هذا إذا تمنى لضر ٍّ ونحوه ، فإنْ تمنسَّى الموت خوفاً على دِينه ، لفساد الزمان ونحو ذلك ، لم ينكره .

( باب استحماب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف)

روينا في وصحيح المخاري ، عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها ، قالت : قال عمر رضي الله عنها ، قالت : قال عمر رضي الله عنه : الله م ارزقني شهادة في سبيلك ، واجمل موتي في بلد رسولك وليسائي ، فقلت : أنى يكون هذا ؟ قال : يأتيني الله به إذا شاء (٣) .

<sup>(</sup>١) الوعك : حرارة الحمى وألمها ، وقد وعكه المرض وعكاً ووعكة فهو موعوك : أي اشتد به .

(٢) قال ابن علان في «شرح الأذكار» ؛ قال الحافظ: وقول الشبخ حيمني النووي - إن الحديث بهذا اللفظ مرسل ، يريد أن القاسم بن محمد ساق قصة ماأدركها ، ولا قال : إن عائشة أخبرته بها ، لكن اعتمد البخاري على شهرة القاسم لصحبته عمته و كثرة روايته عنها، وهي التي تولت تربيته بعد موت أبيه حتى ماتت وقال : وهذا الحديث مشهور عن عائشة من طريق آخر أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدى، فيه - تعني بالوجع - فقلت : وارأساه، فقال: وددت لوكان ذلك وأنا حي فهمانك ودفنتك ، فقلت : عن لي كأني بك في ذلك البوم عروساً ببعض نسائك ، فقال : أنا وارأساه ، ادعي لي أبك وأخاك ، وأخرجه مسلم مقتصراً منه على قوله : ادعي لي أبك وأخاك . .

#### ( باب استحاب تعليب نفس المريض )

# ( باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رأى منه خوفاً ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى )

روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنها، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنها عنه حين طمن وكأنه مجز عه: يا أمير المؤمنين! ولا كل دلك، قد صحبت رسول الله عليه فأحسنت صحبته ، ثم فارقك وهو عنك راض ، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم ، ولأن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون... وذكر تمام الحديث . وقال عمر رضي الله عنه : ذلك من من الله تعالى .

روينا في وصحيح مسلم » عن ابن شماسة \_ بضم الشين وفتحها \_ قال : حضرنا عمرو بن الغاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلاً ، وحوَّل وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول : يا أبتاه ، أما بشَّرك رسول الله وَلَيْكُ بكذا ؟ أما بشَّرك رسول الله وَلَيْكُ بكذا ؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد " : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله ... ثم ذكر تمام الحديث .

وروينا في «صحيح البخاري» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ، أن عائشة رضي الله عنها الشتكت ، فجاء ابن عباس رضي الله عنها ، فقال : يا أمَّ المؤمنين ! تقد مين على فرط صدق رسول الله عَنْهَا ، وأبي بكر رضى الله عنه .

ورواه البخاري أيضاً من رواية ابن أبي مليكة ، أن ابن عباس استأذن على عائشة قبل موتها وهي مفاوية ، قالت : أخشى أن يثننى علي ، فقيل : ابن عم "رسول الله ويتيالي من وجوه المسلمين ، قالت: ائذنوا له، قال: كيف تجدينك ، ، قالت : بخير إن انقيت ، قال : فأنت بخير إن شاءالله : روجة مسول الله ويتالي ، ولم ينكح بكراً غيرك ونزل عذرك من الساء .

#### ( باب ما جاء في تشهية المريض )

روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني باسناد ضعيف ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : « دخل النبي من الله على رجل يعوده ، فقى الن : هَـَل \* تَـشْتَهَ بِي شَـَدْنَا ؟ تَـشْتَهَ بِي كَــْكَا ؟ قال :

<sup>-</sup>عن أبيه اسلم عن عمر رضي الله عنه قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك » ... وقال الحافظ في «الفتح» : وأما أثر عمر ، فذكر ابن سعد سبب دعائه بذلك، وهو ماأخرجه باسنادصحبح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ، فقال لما قصها عليه : أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو الناس حولي ، ثم قال : بلى يأتي بها الله إن شاه .

نعم ، فطلبه له ، (۱).

#### ( باب طلب العواد الدعاء من المريض)

روينا في سنن ابن ماجه ، وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن ، عن ميمون بن مهران ، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عليه الله الله على مريض عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عليه الكالم الله على الكاله على مراف المنه على الكاله على ا

#### ( باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها )

قال الله تعالى : (وأو ْفُوا بالعَهَد إِنَّ العَهَدَ كَانَ مَسَّوُولاً) . [ الإسراء: ٣٤] وقال تعالى : (والمُوفُونَ بِعَهَدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا...)الآية . [ البقرة : ١٧٧] ، والآيات في الناب كثيرة معروفة .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن خو "ات بن جبير رضي الله عنه ، قال : مرضت ، فعادني رسول الله عنه ، قال : مرضت ، فعادني رسول الله عنه عنه وحسمك يا رسول الله ، قال : فقف الله عَمْ عَمَا وَعَدَ تَهُ ، قلت : ما وعدت الله عز " وجل " شيئاً ، قال : بكل إنه م ما من عبد يمرض إلا " أحدث الله عز " وجل " خيراً فق الله عِمَا وَعَد "تَه م .

## ( باب ما يقول من أيس من حياته )

روينا في كتابي الترمذي ، وسنن ابن ماجه ، عن عائشةرضي الله عنها ، قالت : رأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه رقم (٢٤٤٩) في الطب ، باب المريض يشتهي الشيء ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة » رقم (٣٤٤) في ياب اشتهاء المريض، واسناده ضعيف، وذكر ابن ماجه قبل حديث أنس هذا حديثًا لابن عباس بهذا المعنى ، وسنده أصلح من هذا ، في سنده صفوان بن هبيرة ، وهو لبن الحديث . قال الحافظ في «تحريج الأذكار» : وعجبت للشيخ - يعني النووي - كيف أغفله وترجمته تقتضي ذكره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا فقال له : ما تشتهي قال : أشتهي خبر بر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن كان عنده خبر بر فليبعث إلى أخيه ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه » . قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات لكنه موقوف ، ولفظه : إذا اشتهى مريض كاشيء فلا تحموه ، فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاه فيه .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن لشواهده.

<sup>(</sup>٣) وإسناده منقطع ،قال الحافظ : فلايكونصحيحاً،ولو اعتضد لكانحسناً، لكن لم نجد له شاهداً يصلح للاعتبار .

وهو فيالموت ، وعنده قدَرَح فيه ما ؛ ، وهو يند خيل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماه، ثم يقول : « اللهُهُمُّ أُعينيِّي على خَمَرَ اتِ المتو تِ ، و مَسَكَرَ اتِ المَوْتِ (١) » .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : سمعت النبي عَلَيْكُلُونُ وهو مستند إليَّ يقول : « اللَّهُمُّ اغْفر " لي ، وار "حَمْننِي ، وألحق نبي بالرَّفيق الأعْلنَى ، ويستحبُّ أن يكثر من القرآن والأذكار ، ويكر ه له الجزع ، وسوء الخلق ، والشَّتُهُم ، والحاصمة ، والمنازعة في غير الأمور الدينية .

ويستحب أن يكون َ سَاكراً لله تعالى بقلبه ولسانه، ويستحضر في ذهنه أن هذا الوقت آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بخير، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها: من رد المظالم والودائع والعواري، واستحلال أهله: من زوجته، ووالديه، وأولاده، وغلما نه، وجيرا نه، وأصدقا ئه، وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة، أو تعلق في شيء.

وينبغي أن يوصي َ بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية ، ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال ، من قضاء بعض الديون ونحو ذلك . وأن يكون حسن الظن بالله سيحانه وتمالى أنه يرحمه ، ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى ، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته ، وأنه عبده ، ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه .

ويستحب أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء ، ويقرؤها بصوت رقيق ، أو يقرؤها له غيره وهو يستمع . وكذلك يستقرىء أحاديث الرجاء ، وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت ، وأن يكون خيره متزايدا ، وبحافظ على الصلوات ، واجتناب النجاسات ، وغير ذلك من وظائف الدين ، ويصبر على مشقة ذلك ، وليحذر من التساهل في ذلك ، فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيا وجب عليه أو ندب إليه . وينبغي له أن لا يقبل قول من يخذ اله عن شيء مما ذكرناه ، فإن هذا مما يبتلي به ، وفاعل ذلك هوالصديق الجاهل المعدوث الخفي أن يومي العدوث الخفي أن فلا يقبل تخذيله ، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال . ويستحب أن يومي

<sup>(</sup>١) ووقع ذكر سكرات الموت في حديث آخر العائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري عنء ئشة قالت: من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي نوبتي وبين سيحري ونحري . . . الخ وفيه : ويقول : إن للموت سكرات . قال ابن علان في شرح الأذكار : قال القرطبي : في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان إحداهما : تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم ، وليس ذلك نقصاً ولا عذاباً ، بل هو كما جاه ؛ إن أشد الناس بلاه الأنبياء ثم الأمثل فالامثل، والثانية : أن يعرف الحلق مقدار ألم الموت ، فقديط لمع الانسان على بعض الموتى ، ولا يرى عليه حركة ولا قلقاً ويرى سهولة خروج روحه فيظن الامر سهاد ، ولايعرف ما الميت فيه ، فلما ذكر الانبياء الصادقون شدة الموت مع كرامتهم على الله سمحانه وثعالى قطع الحلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادق عنه ، ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ماثبت في الحديث .

أهلة وأصحابة بالصبر عليه في مرضه ، واحتمال ما يصدر منه ، ويوصيهم أيضاً بالصبر على مصيبهم به ، ويجهد في وصيبهم بترك البكاء عليه ، ويقول لهم : صح عن رسول الله ويوسيهم أنه قال : « المستت مُعمَدَ " بيكاء أهله عليه عليه عليه م المالا عليه عليه المستوي في أسباب عذابي . ويوصيهم بالرفق بمن يخليفه من طفل وغلام وجارية وغيره ، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه ويعليهم أنه صح عن رسول الله ويحليه أنه قال : « إن من أبر " البر " أن يصل الرجمل أهل ود أبيه ، ويستحب وصح " أن رسول الله عنها بعد وفاتها » . ويستحب استحباباً مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ، ويؤكد العهد بذلك . ويوصيهم بتماهده بالدعاء وأن لا ينسره لطول الأمد . ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت : ويوصيهم بتماهده بالدعاء وأن لا ينسره لطول الأمد . ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت : متى رأيتم مني تقصيراً في شيء فنهوني عليه برفق ، وأد والي النصيحة في ذلك ، فإني معرض للففلة والكسل والإهمال فإذا قصرت فنشيطوني ، وعاونوني على أهبة سفري هذا البعد .

ودلائل ما ذكرته في هذا الباب مروفة مشهورة ، حذفتها اختصاراً ، فإنها تحتمل كراريس . وإذا حضره النزع ، فليكثر من قول : لا إلّه آلا الله ، ليكون آخر كلامه ، فقد روينا في الحديث المشهور في دسنن أبي داود ، وغيره ، عن معاذ بن جبلرضي الله عنهقال : قال رسول الله عنها الله يتخلل الحديث المشهور في دسنن أبي داود ، وغيره ، عن معاذ بن جبلرضي الله عنه قال الحاكم أبو عبد الله في د من كان آخر كلامه لا إلّه إلا الله د خلل الحنيقة ، قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه « المستدرك ، على الصحيحين : هذا حديث صحيح الإسناد (٢) .

وروينا في وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي وغيرها ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتيالي : « لَقَيْنُوا مَوَا كُمْ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

ورويناه في «صحيح مسلم» أيضاً من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عليه . قال العلماء: فإن لم يقل هو: « لا إله إلا الله » لقيَّنه من حضره ، ويلقينه برفق مخافة أن يضجر فيردَّها ، وإذا قالها مرَّة لايميدها عليه ، إلا أن يتكلم بكلام آخر . قال أصحابنا :ويستحبُّ أن يكون الملقيّن غير ممتَّهم ، لثلا محرّج الميت ويتيَّهمه .

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا : نلقن ونقول : « لا إلّه إلا الله محمد رسول الله . واقتصر الجمهورعلى قول : « لا إلّه إلا الله » ، وقدبسطت ذلك بدلائله وبيان قائليه في « كتاب الجنائر، من «شرح المهذّب»

 <sup>(</sup>١) وهو محمول على النياحة ورفع الصوت بالعويل ، أو الوصية به ، وأما البكاء من غير نياحة ولا
 رفع صوت فلا بأس به ، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

<sup>(</sup>٢) هذا من الحاكم على قاعدته في تصحيح الحسن ، وإلا فالحديث حسن .

#### ( باب ما يقوله بعد تغميض الميت )

روينا في و صحيح مسلم ، عن أمَّ سلمة \_ واسمها هند رضي الله عنها \_ قالت : و دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة ، وقد شتق بَصَر أه ، فأغمضه ثم قال : و إن الرقوح إذا قبض تبَعت البَصَر ، ، فضح ناس من أهله ، فقال : و لا تند عنوا على أننفسيكم ولا يختير ، فإن المسلائيكة يؤ متنون على ما تقنولئون ، ، ثم قال : و اللهم اغانور لابي سلمتة ، واز فقع در جته في المهديين ، واخلفه في عقيبه في الغابرين ، واغفر النا واله على الرب المالمين ، وافسح له في قبر و وتور اله فيه . .

قلت: قولها: «شَقَّ» هو بفتح الشين، و « بصره» برفع الراء فاعل شقَّ، هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط. قال صاحب الأفعال: يقال شقَّ بصر ُ الميت، وشقَّ الميت ُ بصرةُ: إذا شخص

وروينا في سنن البهقي بإسناد صحيح عن بكر بنعبد الله التابعي الجليل قال: إذا أغمضت الميت فقل: بسم الله، ثم سبيّح ما دمت تحمله(١) فقل: بسم الله، ثم سبيّح ما دمت تحمله(١) ( باب ما يقال عندالميت )

قلت: هكذا وقع في وصحيح مسلم»، وفي الترمذي: وإذا حَضَرُ تُهُمُ المَر يِضَ أَو المَيَّتَ ، على الشك . ووينا في سنن أبي داود وغيره: والميت ، من غير شك .

وروينا في سنن أبي داود ، وابن ماجه ، عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه ، أن النبي وروينا في سنن أبي داود ، وابن ماجه ، عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه ، أن النبي قال : ﴿ اقْرَ وُوا يُسَ عَلَى مَوْتًا كُنُمْ ۚ ﴾ . قلت : إسناده ضعيف ، فيد مجهولان ، لكن لم يضعفه أبو داود (٢) .

<sup>(</sup>١) قال الخافظ بعد تخريجه : هذا حديث موقوف على بكر بن عبد الله، أخرجه عبد الرزاق والبيه قي. قال أبن علان في «شرح الاذكار»: قال المصنف في «المجموع» : لم أر لاصحابنا كلاماً فيا يقال حال إغماضه ، ويستحسن مارواه البيه قي .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في «شرح الاذكار»: قال الجافظ؛ وأما الحاكم فتساهل في تصبحبحه لكوندمن فضائل الاعمال، وعلى هذا يحدل سكوت أيداو دوالعاعندالله. قال الحافظ؛ ووجدت لحديث معقل شاهداً عن صفوان ابن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه ، فقال ؛ هل فيكم أحد يقرأ يس? ـــ

( باب ما يقوله من مات له ميت )

روين في وصحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله والله على يقول : 
و ما من عبد تصيبه مصيبة "فيقول : إنها لله وإنها إليه راجمون ، الله مصيبته الجرون في في منصيبتيه ، وأخلف في خيراً منها ، إلا آجره الله تعالى في منصيبته وأخلف له خيراً منها ، الا آجره الله تعالى في منصيبته وأخلف له خيراً منها » ، قالت : فلما توفي أبو سلمة ، قلت كما أمرني رسول الله وتعليق ، فأخلف الله تعالى في خيراً منه : رسول الله وتعليق » .

وروينا في سنن أبي داود ، عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله علي : ﴿ إِذَا اصَابَ أَحَدَ كُنُم مُصِيبَة وَ فَكُنْ عَلَيْهَ لَلهُ : ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيمُونَ ، اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَندَكَ أَحْدَتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُر فِي فِها ، وأَبْدَلْنِي بِها خَيْراً مِنها ، .

وروينا في كتاب الترمذي وغيره ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله والله والله

وَفِي مَعْیَ هَــَذَا ، مَا رَوَيْنَاهُ فِي ﴿ صَحَيْحَ البَخَارِي ۚ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ ، أَنْ رَسُولُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ إِلَّا اللّهُ عَنْهُ إِلَّا الْجَنَّةَ ۗ ﴾ .

مَا فَيْنَاهُ مِنْ أَهْلُ اللّهُ نَيْمًا 'ثُمُ احْتَسْبَهُ لِلا الْجَنَّةَ ﴾ .

( باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه )

روين في كتاب إن السني ، عن إن عباس رضي الله عنها ، قال : قال رسول الله عَلَيْكِيُّهُ : اللّهُ عَلَيْكِيُّهُ : اللّهُ عَلَيْكَ نَهُ وَاذَا وَاللّهُ عَلَيْكَ نَهُ وَاذَا لِللّهُ مَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سقال : فقرأها صالح بن شريح السكوني ، فلمابلغ أربعين آية منها قبض ، فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الموت خفف عنه بها ، هذا موقوف حسن الاستاد ، وغضيف صحابي عند الجهور ، والمشيخة الدين نقل عنه الم يسموا ، اكتهم مابين صحابي وتابعي كبير ، ومثله لايقال بالرأي ، فله حكم الرفع . قال : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد ، وهو من ثقات التابعين ، أنه يقرأ عند الميت سورة الرعد ، وسنده صحيح .

أَجِيرَهُ وَلَا تَفَتَّرِنُّنَّا بِعَنْدَهُ ﴾ (١) .

#### ( باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو" الاسلام )

روينا في كتاب ابنالسني ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : « أتيت رسول الله عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ فقلت: بارسول الله ، قد قتل الله عز" وجل أبا جهل ، فقال : « الحَمَدُ للهِ النَّذِي نَصَرَ عَبَدْهَ ، وَاعْرَ دِينَهُ ، ٢٧٠ .

## ( باب تحريم النياحة على الميت والدّعاء بدعوى الجاهلية )

أجمت الأمة 'على تحريم النياحــة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية (٣) ، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة .

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، تال : قال رسول الله عنه ، و كنا بيدعنوك الجاهيليّة و و المنافق المنافق

وروينا في « صحيحيها » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، أن رسول الله عليه ، برىء من الصالقة والحالقة والشاقيَّة.

قلت: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة ، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقيّة: التي تشق ثيابها عند المصيبة ، وكل هذا حرام باتفاق العلماء ، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الحدود وخمش الوجه والدعاء م بالويل .

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان في «شرح الاذكار» : قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب أخرجه ابن السني ،
 وفي سنده قيس بن الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميز، فا انفره به يكون ضعيفاً .

<sup>(</sup>٧) قال إبن علان في «شرح الأذكار»: أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال: قلت: بارسول الله إن الله قد قتل أبا جهل، قال: الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده، قال: وقال مرة: وصدق وعده، قال الحافظ: هذا حديث غريب، اخرجه النسائي، وإنما قال الحافظ: هذا حديث غريب، اخرجه النسائي، وإنما أخرجه في «عمل اليوم والليلة» من طريق علي بن المديني عن أمية بن خالد، ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وأخرجه أحد أيضاً، وسياقة أمّ، ولفظه: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الحديث، وفي آخره، فقال: هذا فرعون هذه الأمة.

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في « شرح مسلم »: دعوى الجاهلية : النياحة وندب الميت والدهاء بالويل ونحوه ، ويحتمل أن يكونالعطف المغايرة، وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه واجبلاه، من الندب، ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجاً عنها ، وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك ، والله أعلم، والمراد بالجاهلية: ماقبل الإسلام ، وسموا بذلك لكثرة جهالاتهم .

وروينا في و صحيحيهما ، عن أم عطية رضي الله عنها ، قالت : أخذ علينا رسول الله مَيْنَا اللهُ عَنْ فِي اللهِ عَنْ البيمة أن لا ننوح .

وروين في و صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رستول الله عَلَيْكُمْ : واثْنَانِ في النَّاسِ ، فها بهيم كُنُفُرْ : الطَّمَّنُ في النَّسَبِ ، والنَّيَاحَةُ على المَيْتَ ، وروينا في سنن أبي داود ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : لعن رسول الله عَلَيْكِهُ المُنْتَعَالَةِ اللهُ عَلَيْكُمْ والمستمعة .

واعلم أن النياحه : رفع الصوت بالندب ، والندب : تمديد النادبة بصوتها محاسن الميت ، وقيل: هو البكاء عليه مع تمديد محاسنه . قال أصحابنا : ويحرم رفع الصوت بافراط في البكاء .

وأما الكاء على الميت من غيرندب ولانياحة ، فليس بحرام ؛ فقد روينا في «صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي التدعنها » « أن رسول الله والمسلم عن ابن عمر رضي التدعنها » « أن رسول الله والمسلم عن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، فبكي رسول الله والمسلم فله أن أله أن القوم بكاء رسول الله والمسلم و عبد الله بن مسعود ، فبكي رسول الله والمسلم فله أله أن ألا يَسْمَعُونَ إن الله لا يُعذّبُ مِدّ من العين و لا بحر "ن والسانه والكين يُعدّبُ مِهدًا أو " يَر "حَم " ، وأشار إلى لسانه والمسلم المسلم المسل

وروينا في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه ، « أن رسول الله عليه دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو مجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله عليه تذرفان ، فقال له عبد الرحمن ابن عوث ؛ وأنت يا رسول الله ؟ فقال : « يا ابْنَ عَوف مَ إنها رحمة " ، ثم أتبعها بأخرى فقال : إن الممين تك مع أتبعها بأخرى فقال : و يا ابْنَ عَوف مَ إنها رَحْمة " ، ثم أتبعها بأخرى فقال : بين الممين تك مع أتبعها بأخرى فقال : و يا العين تك مع أنبعها بأخرى فقال : و يا القائب كي و الأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة .

وأما الأحاديث الصحيحة: أن الميت يُمانيُّ بكاءُ أهابه عليه ، فليست على ظاهرها وإطلاقها ، بل هي مُثُوُّو ُلة. واختلف المهاء في تأويلها على أقوال أظهرها \_ والله أعلم \_ أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء ، إما بأن يكون أوصاه به ، أو غير ذلك ، وقد جمت كل ذلك أو معظمه في وكتاب الجنائز ، من وشرح المهذب ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وهي زيلب رضي الله عنها .

قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده ، ولكن قبله أولى، للحديث الصحبح: ﴿ فَإِذَا وَ جَبَتُ وَ فَكَ اللَّهِ وَالْحَرَمُ وَقَدَ نُصُ الشَّافِعِي رَحْمُهُ اللَّهُ وَالْإَصْحَابُ عَلَى أَنْهُ يَكُرُهُ وَجَبَتُ وَكَا تَبْكَيِينَ وَالْإَصْحَابُ عَلَى أَنْهُ يَكُرُهُ وَالْحَرَمُ، وَتَأْوَّلُوا حَدَيْثُ ﴿ فَلَا تَبْكَيِينَ وَالْحَرَمُ، وَتَأْوَّلُوا حَدَيْثُ ﴿ فَلَا تَبْكَيِينَ وَالْحَرَمُ عَلَى الكراهة.

#### ( باب التعزية )

روينا في كتاب الترمذي ، و والسنن الكبرى، للبهتي ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي وَلَمُنْ قَال : ﴿ مَن ْ عَنْرَ مُ صَابًا فَلَه ۗ مِثْلُ ۚ أُجُّر هِ ۚ ﴾ وإسناده ضعيف .

وروينا في كتاب الترمذي أيضاً ، عن أبي برزة رضي الله عنه ، عن النبي مَلِيَّا قال : « مَنْ عَرَفُ اللهِ عَنْهُ عَ عَرْ ى تَكَلَّلَى كُسُنِيَ ثُرْداً فِي الْجَنَّةِ » . قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي ".

وروينا في سنن أبي داود، والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها حديثًا طويلًا فيه : أن النبي عَلَيْتُ قال لفاطمة رضي الله عنها : « ما أخْرَ جَكِ يا فاطمة ' مين ' بَيْتَكِ ؟ قالَت : أَتِيتَ أَهِل هَذَا اللَّيْتُ فَتَرَحَّتُ إلَيْهِم مِّيْتَهِم أُو عَنَّ يَتُهُم به(١) » .

وروينا في سنن ابن ماجه ، والبيهي ، بإسناد حسن ، عن عمرو بن حزم رضي الله عنه ، عن النبي وَلَيْنَالِيْهِ قال: ﴿ مَا مِنْ مُئُوْمِينَ يُعَزِّي أَخَاهُ مِمُصِيدَتِهِ إِلَا ۚ كَسَاهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ حُلُلُ الكَرَامَة بِوْمَ القَيبَامَة ﴾ .

واعلم أن التعزية هي التصبير ، وذكر ما يسليِّي صاحب الميت ، ويخفيِّف حُزْنَتَه ، ويهوِّن مصيبَته ، وهي مستحبَّة ، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وهي داخلة أيضاً في قول الله تعالى : ( و تَعَاوَ نُوا على البيرِ و التَّقُونَى ) ، [ المائدة : ٢ ] وهذا أحسن ما يستدل به في التعزية .

وثبت في الصحيح ، أن رسول الله وَ الله عَلَيْكِيَّةٍ قال : ﴿ وَ اللهُ ۚ فِي عَنُونُ لِ الْعَبَيْدِ مَا كَانَ الْعَبَيْدُ فِي عَوْنِ أُخِيهِ ﴾ .

واعلم أن التعزية مستحبَّة قبل الدفن وبعدَه . قال أصحابنا : يدخل وقت التعزية من حين عوت ، ويبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن . والثلاثة على التقريب لا على التحديد ، كذا قاله الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا .

قال أصحابنا : وتكره التعزية بمد ثلاثة أيام ، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب ، والغالب سكون قلبه بمد الثلاثة ، فلا يجدَّد له الحزن ، هكذا قاله الجماهير من أصحابنا . وقال أبو العباس ابن القاص من أصحابنا : لا بأس بالتعزية بمد الثلاثة ، بل يقى أبداً وإن طال الزمان ، وحكى هذا أيضاً إمام الحرمين عن بعض أصحابنا ، والمختار أنها لا تفعل بعد ثلاثة آيام إلا في صورتين استثناها

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن.

أصحابنا أو جماعة منهم ، وهما إذا كان المنزي أو صاحب المصيبة غائبسًا حال الدفن ، واتفق رجوعة بعد الثلاثة ، قال أصحابنا : التمزية بعد الدفن أفضل منها قبلته ، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه ، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر ، هذا إذا لم ير منهم جزعًا شديدًا ، فإن رآء قدَّم التمزية ليسكَّنهم ، والله أعلم تعالى .

( فصل ): ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربته الكبار والصغار والرجال والنساء ، إلا أن تكون امرأة شابة ، فلا يعزيها إلا محارمتها وقالي أصحابنا : وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آكد .

( فصل ): قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية (١) قالوا : يعني بالجلوس أن يحتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ، صرح به الهماملي ، ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وهذه كراهة تنزيه إذا لم بكن معها متُحدَث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع الحرسمة كما هو الغالب منهافي العادة ، كان ذلك حراماً من قبائح المحرسم ، فإنه متُحدَث ، وثبت في الحديث الصحيح : « أن كل محدث بدعة وكل بدعة في ضلالة " » .

( فصل ) : وأما لفظ التمزية ، فلا حَمِوْر فيه ، فبأي لفظ عزاً الله واستجب أصحاباً ان يقول في تمزية المسلم : أعْظَمَ الله أجْرَكَ ، وأحْسنَ عَزَاءَكَ ، وَغَفَرُ لَهِ يَتِكَ ، وَفَي تمزية المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك . وفي تمزية الكافر بالمسلم الحسن الله عزاءك ، وغفر لميتك . وفي تمزية الكافر بالكافر بالكافر : أخلف الله عليك (٢) .

وأحسن ما يمزَّى به ، ماروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال : « أرسلت إحدى بنات النبي وَلَيْكُنْ إليه تدعوه وتخبرُه أنَّ صبياً لها أو ابناً في الموت ، فقال للرَّسول : ار ْجع ْ إلَهُ مِا فَأَخْبرُ هَا أَنَّ لِلهِ تَعالَى ما أَخَدَ ، ولَه ْ ما أَعْطَى ، وكُلُّ شَيْءٍ عينْدَه ْ بَاجَلِ مُسْمَتَى ، فَمُر هَا فَلَاتُصْبُر ْ ولاتتحاتسب ْ (٣) ... ، وذكر تمام الحديث .

قلت : فهذا الحديث من أعظم قواعدالإسلام ، المشتملة على مهمات كثيرةمن أصول الدين وفروعه

<sup>(</sup>١٠) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قالوا: لأنه عدث وهو بدعة ، ولأنه يجدد الحزن ويكلف المعزى، وما ثبت عن عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم ، لما جاءه خبر قتل زيد بن حارثة وجمدر وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن» ، فلا نسلم أن حلوسه كان لأجل أن يأتبه الناس فيعزوه ، فلم يثبت مايدل عليه .

<sup>(</sup> ٧ ) قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ: أخرج ابن أي شيبة ، عن ابن عمر، و ابن الزبير أنها كانا يقولان في التعزية : أعقبك منه عقبي صالحة ، كما أعقب عباده الصالحين ، وسنده حسن .

<sup>(</sup>٣) أي : لتدخر ثواب فقده والصبر عليه عند الله تعالى .

والآداب والصبر على النوازل كليّها ، والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض ، ومعنى : « إن لله تعالى ما أخذ » ، أن العالم كليّه ملئك لله تعالى ، فلم يأخذ ما هو له ، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العاربيّة ، ومعنى : « وله ماأعطى » أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملئكه ، بل هو له سبحانه يفعل فيه مايشاء ، «وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلا تجزعوا ، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمتى فلمحال تأخيره أو تقديمه عنه ، فإذا علمتم هذا كله، فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم ، والله أعلم .

وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن ، عن معاوية بن قراة بن إياس، عن أبيه رضي الله عنه، و أن النبي و الله عنه ، فقالوا : يا رسول الله ! بنيشه الذي رأيته هلك ، فلقية الذي ويتعليه فسأله عن بنتيته ، فأخبره أنه هلك فنراه عليه ثم قال: « يا فلان ! أيشما كان أحب النبي ويتعليه فسأله عن بنتيته ، فأخبره أنه هلك فنراه عليه ثم قال: « يا فلان ! أيشما كان أحب النبيث ؟ أن تَمَتَّعَ به عمر عمر كان أو لا تأتي عَداً باباً من أبواب الجنه إلا وحد ته قد قد سنته في إلى الجنه فيفتحها .

وروى البهتي باسناده في «مناقب الشافي» رحمها الله ، أن الشافهي بلغه أن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله مات له ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعاً شديداً ، فبعث إليه الشافهي رحمه الله: يا أخي عز " نفسك بما تمز "ي به غيرك ، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك ، واعلم أن أمض " المصائب فقد "سرور ، وحرمان أجر ، فكيف إذا أجتمعا مع اكتساب و زر ؟ فتناول حظ الله عند المصائب فتناول حظ الله عند المصائب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك ، ألهمك الله عند المصائب صبراً ، وأحرز لنا ولك بالصبراً - وكتب إليه :

إنِّي مُعْزِِّيْكَ لَا أَنِي عَلَى ثِقَةً مِنْ الخُلُودِ وَلَكِنْ سُنُنَّة ُ اللَّيْنِ مَعْزِيْبِكَ لَا أَنِي عَلَى ثِقَةً وَلَا اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حِينِ مِنْ الْمُوزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حِينِ مِنْ الْمُؤَرِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حِينِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حِينِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حَينِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ حَينِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَّ اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْ عَاشَا إِلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِينَ مِنْ اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللّ

وكتب رجل إلى بعض إخوانه يمز يَّهُ بَابِنَه؛ أمابعد : فإن الولد على والده ما عاش 'حَنْزُن وفِتنهُ '، فاذا قدَّمه فصلاة ورحمة ' ، فلا تجزع على مافاتك من 'حَنْزُنه وفِيتنته ؟ ولا 'تضييع ما عو َ عَكَ الله من صلاته ورجمته .

وقال موسى بن المدي لإبراهيم بن سالم وعزَّاه بابنه: أُسَرُّك وهو بليَّة "وفتنة"، وأحزنك وهو صلوات ورجمة ؟!

وعزَّى رجلرجلاً فقال : عليك بتقوى الله والصبر ، فبه يأخذ المحتسب ، وإليه(٢) يرجع الجازع . وعزَّى رجل رجلاً فقال : إنَّ من كان لك في الآخرة أجراً ، خير ممن كان لك في الدنيا سروراً .

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح . رواته متفق على النخريجلم في الصحيحين ، قال الحافظ : وعجب من التنجر الشيخ على تحسين سنده .

<sup>(</sup>٢) أي إلى الصبر يرجع الجازع لطول المدة ، فيسلو كما تسلّق البهائم، ويذهب سروره،وتنمدم على تلك المصيية لجزعه أجوره .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، أنه دفن ابنأله وضحك عند قبره ، فقيل له: أتضحك عند القبر ؟ قال عنه أن أرغم أنف الشيطان(١) . وعن ابن جريج رحمه الله قال: من لم يتعز عند مطيّبته بالإجبيروالاحتساب ، سلا كما تسلو البهائم .

وعَنْ حَمَٰيَدَ الْأَعْرِجِ قَالَ : رأيت سميد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه : إني لأعلم خير خَلَّة فَيْكِ ، قيل : ما هي ؟ قال : يموت فأحتسبه .

وعن الجَنِّنُ البصري رحمه الله ، أن رجلا جزع على ولده ، وشكا ذلك إليه، فقال الحسن : كان ابنك ينيب عنك ؛ قال: نعم كانت غيبتُه أكثر من حضوره، قال : فاتركه غائبًا، فإنه لم ينب عنك، غيبة الأجر لك فنها ألم من هذه ، فقال: يا أبا سميد ! هو "نت عني وجدي على ابني .

وعن ميموّل بن مهران ، قال : عزسى رجل عمر بن عبد العزيز رضيالله عنه على ابنه عبد الملك رضى الله عنه مختلف عمر : الأمر الذي نزل بعبد الملك أمركنا نعرفه ، فلما وقع لم ننكره .

وَغْنِ شِهِرَ بِنِ عَبِدَ اللّهِ قَالَ: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال : رحمك الله يابني فقد كنت شار "أنه ووار" أ ناشئاً ، وما 'أحيب' أني دعوتك فأجبتني .

وعن مسائل قال: لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال: رحمك الله يابني ، فقد شررت بالله يوم بثيرت بك ، ولقد 'عميرت مسروراً بك ، وما أتت علي ساعة أنا فها أسر من ساعتي هذه أن أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة .

قال أبو أَنْجُسَنُ المَدَائِني : دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال : يابني كيف تجدك؛ قال : أَجدني ثُلِيُّ الحقِّ ، قال يا بني لآن تكون في ميزاني أحبُّ إلي من أن أكون في ميزانك ، فقال : يا أبتُهُ إلان يكون ما تحبُّ أحبُّ إلي من أن يكون ما أحب.

وعن جورية أن أسماء عن عمه ، أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم 'تستتُر فاستُشهدوا ، فحرجت أمهم يوما إلى السوَّ المعض شأنها ، فتلقاها رجل حضر 'تستشر ، فعرفته ، فسألته عن أمور بنيها ، فقال : استُشهّدُوا ، فقالت : الحد لله ، نالوا الفوز ، وحاطوا الدّمار ، بنضي هم وأبي وأمي . قلت : الذّمار بكسر الذال المعجمة، وهم أهل الرجل وغيرهم عما يحق عليه أن تحمية ، وقولها : حاطوا : أي : حفظوا ور عَوا .

ومات ابن الأمام الشافسي رضي الله عنه فأنشد:

﴿ وَمَا اللَّهُ هِزُّ إِلاَّ هَكَذَا فَاصْطَبَيْرِ لَهُ ۚ رَزِيُّتُهُ ۚ مَالًا ۚ أَوْ فِرَاقَ ۚ حَبِيب

قال أبو الحُشِين المدائني: مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن، وعبيدُ الله يومثذ قاضي البصرة وأميرُ ها، فكثرُ من يعز يه، فذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجموا على أنه إذا ترك شيئاً كان يُصنعه أنه جزع.

<sup>(</sup>١) يقال ﴿ أَرْغُمُ اللَّهُ أَنْفُهُ : أَي أَلْصَقَهُ بِالنَّرَابُ ، فَهُو كُنَّانَةً عَنَ النَّحَقَيرِ والاستقذار .

حقلت: والآثار في هذا الباب كثيرة، وإنما ذكرتُ هذه الأحرف لثلا يحلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلك، والله أعلم .

(فسل في الاشارة إلى بعض ماجرى من الطواعين في الاسلام ): والمقصود بيذكره هنا التصبير والتناسي بغيره ، وأن مصيبة الإنسان قليلة بالنسبة إلى ما جرى على غيره ، قال أبو الحسن المدائني : وكانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خسة : طاعون شير وية (١) بالمدائن في عهد رسول الله عند الله عند سنة سن من الهجرة ، ثم طاعون عمرواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالشام ، مات فيه خسة وعشرون ألفاً ،ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شو ال سنة تسع وستين مات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاً ، مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة و غانون ابناً ، وقيل : ثلاثة وسبعون ابناً ، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناً ، ثم طاعون الفتيات في شو ال سنة سبع و ثمانين ، ثم طاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة في رجب ، واشتد في رمضان ،وكان شو ال سنة سبع و ثمانين ، ثم طاعون سنة إحدى وثلاثين و وذكر ابن قتية في كتابه و المعارف ، يحصى في سكة المر بد في كل يوم ألف جنازة ، ثم خف في شو "ال . وكان بالكوفة طاعون سنة عن الأصمي في عدد الطو واعين نحو هذا ، وفيه زيادة و نقص قال : وسمي طاعون الفتيات ، لأنه بدأ في الهذارى بالبصرة ، وواسط ، والشام ، والكوفة ، ويقال له : طاعون الأشراف ، لما مات فيه من الأشراف . قال: ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط .

وهذا الباب واسع ، وفيما ذكرتُه تنبيه على ما تركتُه ، وقد ذكرتُ هذا الفصل أبسط من هذا في أول وشرحصحيح مسلم » رحمه الله ،وبالله التوفيق .

(باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي)

روينا في كتاب الترمذي ، وابن ماجه ، عن حذيفة رضي الله عنه قال : إذا ميتُ فلا تُـرُوْذُنُوا(٢) بي أحداً ، إني أخاف أن يكون نساً ، فإني سمتُ رسول الله ﷺ ينهى عن النَّعي(٣) . قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في كتاب الترمذي ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي مستولات قال : «إِيَّاكُمْ وَالنَّمْيَ ، فإنَّ النَّمْيَ مِن عَمَلِ الجاهياتيَّة ، وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه . قال الترمذي : هذا أصح من المرفوع ، وضعف الترمذي الروايتين .

وروينا في ﴿ الصحيحين ﴾ أن رسول الله ﴿ يَكُلُّنِكُ نَمَى النَّجَاشِي إلى أصحابه .

<sup>(</sup>١) بكسر الشين المعجمة واسكان الياء وضم الراء فواو ساكنة ثمياء مفتوحة ثم هاء ، ويجوز فيدفتح الراء والواو وإسكان الياء وكسر الهاء ، ، وعلى الأول أكثر المحدثين فراراً من لفظ «ويه».

<sup>(</sup>٣) من الإيذان : وهو الإعلام .

<sup>(</sup>٣) وأما محض الاعلام بذلك فلا بأس به ، والذي عليه الجمهور أن مطلق الاعلام بالموت حائز .

وروينا في « الصَّحَيْحِين » أن النبي مُثَلِّلِينٍ قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به : « أَفَلَا كُنْتُهُمُ آذَنْتُهُمُ فِي بهِ ﴾ . « أَفَلَا كُنْتُهُمُ النَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو

قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يستحبُّ إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين قالوا: النهي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانمن عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكباً إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يانعايا العرب: أي: هلكت العرب بجهلك فلان، ويكون مع النهي ضجيج وبكاء.

وذكر صاحب «الحاوي» وجهين لأصحابنا في استحباب الإيذان بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام، فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب ، لما فيه من كثرة المصلين عليه والدَّاعين له . وقال بعضهم : يستحب ذلك للغريب ، ولا يستحب لغيره . قلت : والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام .

( باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه )

يستحبُّ الإكثار من ذِكْر الله تعالى ، والدُّعاء الهيت في حال غسله وتكفينه. قال أصحابنا : وإذا رأى الغاسلُ من الميت ما يعجبُه : من استنارة وجهه ، وطيب ربحه ، ونحو ذلك ، استحبُّ له أن يحدِّث الناس بذلك، وإذا رأى ما يكره: من سواد وجه، ونتن رائحته، وتغيَّر عضو ، والقلاب صورة ، ونحو ذلك ، حرم عليه أن يحدِّث أحداً به .

وا حتجوا بما رويناه في سنن أبي داود والترمذي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله عنها يان رسول الله عنها و الله عنها ، أن رسول الله عنها و الله عنها و الله عنها ، أن رسول الله عنها و الله عنها و الله عنها ، أن رسول الله عنها و الله عنها ، أن رسول الله عنها و الله عنها ، أن رسول الله عنها ، أن رسول

وروينا في «السنن الكبير» للبيرقي، عن أبي رافع مولى رسول الله ويَتَظِينُو ، أن رسول الله ويَتَظِينُو ، أن رسول الله ويَتَظِينُو ، ورواه قال : « مَنَ ْ عَسَلَ مَيْتًا فَكَمَ عَلَيْه عَفَرَ الله له الله له أر بعين مَرَ ه ، ورواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» على «الصحيحين» ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم (٢) ، ثم إن جاهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكر أنه . وقال أبو الخير اليمني صاحب «البيان» منهم : لو كان الميت مبتدعاً مظهراً للبدعة ، ورأى الفاسل منه مايكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحد ث به في الناس ليكون ذلك زجراً للناس عن البيد عة .

( باب أذكار الصلاة على الميت )

اعلم أن الصلاة على الميت فرضُ كفاية ، وكذلك غسلُه وتكفينُه ودفئُه ، وهذا كلتُه مُنجَمَعُ عليه . وفيا يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه : أصحها عند أكثر أصحابنا : يسقط بصلاة رجل واحد ، والثاني : يشترط اثنان ، والثالث : ثلاثة ، والرابع : أربعة : سواء صَلَّوا جماعة أو فرادى.

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup> ٢ ) بل هو حديث حسن كما قال الحافظ في «تُحريج الاذكار» .

وأما كيفية هذه الصلاة ، فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولابد منها ، فإن أخل واحدة ، لم تصع صلاته ، وإنزاد خامسة ، فني بطلان صلاته وجهان لأصحابنا ، الأصح : لا تبطل (١) ، ولو كان مأموما فكبش إمامه خامسة ، فإن قلنا : إن الخامسة تبطل الصلاة ، فارقه المأموم ، كالو قام إلى ركمة خامسة ، وإن قلنا بالأصح : إنها لا تبطل ، لم يفارقه ، ولا يتابعه على الصحيح المشهور ، وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا ، أنه يتابعه ، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح : إنه لا يتابعه ، فهل ينتظره ليسليم معه ، أم يسلم في الحال ، فيه وجهان ، الأصح : ينتظره ، وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في « شرح المهذب ، ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة (٢) . وأما صفة التكبير وما يستحب فيه ، وما يبطله ، وغير ذلك من فروعه ، فعلى ماقد مته في « باب صفة الصلاة » وأذكارها .

وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات ، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ، وبعد الثانية يصلي على النبي ويُقطيعه ، وبعد الثالثة : يدعو للهيت ، والواجب منه مايقع عليه اسم الدعاء، وأما الرابعة ، فلا يجب بَعْدَ هَا ذَكُرُ وُ أُصلاً ، ولكن يستحبُ ما سأذكره إن شاء الله تعالى .

واختلف أصحابنا في استحباب التموذ ، ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة ، وفي قراءة السورة بمد الفاتحة على ثلاثة أوجه . أحدها : يستحبُّ الجليع ، والثاني : لايستحبُّ التأمين والثالث وهو الأصحُّ : أنه يستحبُّ التموُّذُ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحبُّ التأمين عقب الفاتحة .

وروينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنها، أنه صلى على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنهاسنيَّة، وقوله: سنيَّة، في معنى قول الصحابي: من السيَّنيَّة كذا وكذا . جاء في «سنن أبي داود »قال : إنها من السيَّنيَّة، فيكون مرفوعاً إلى رسول الله وَ اللهِ عَلَيْ على ما تقر وعيرف في كتب الحديث والأصول . قال أصحابنا : والسيُّنيَّة في قرامتها الإسرار دون الحهر، سواء صليت ليلاً أو نهاراً ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا . وقال جماعة منهم : إن كانت الصلاة في النهار أسر ، وإن كانت في الليل جهر . وأما التكبيرة الثانية ، فأقل الواجب عقيبها أن يقول : وعلى آل محميد ، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا . ويستحب أن يقول : وعلى آل محميد أن يدعو فيها عند جماهير أصحابنا . وقال بعض أصحابنا . ويستحب الوقت له ، نص عليه الشافعي ، وانفق عليه الأصحاب ، ونقل المؤمنين والمؤمنات إن اتسّع الوقت له ، نص عليه الشافعي ، وقال باستحبابه جماعة من المنزني (٣) عن الشافعي ، أنه يستحب أيضاً أن يحمد الله عز " وجل" ، وقال باستحبابه جماعة من المنزني (٣) عن الشافعي ، أنه يستحب أيضاً أن يحمد الله عز " وجل" ، وقال باستحبابه جماعة من

<sup>(</sup>١) وقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» .

<sup>(ُ</sup> ٢) وَمَدْهُبِ الحَنْفَيَةُ وَاخْتَارُهُ كَثَيْرُ مَنَ الْحَقَقِينُ أَنْهُ لايرفع يَدِيهِ إِلاّ فِي التَّكْبِيرَةُ الأُولَى .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العسقلاني في مؤلفه في فضل الشافعي: المزني أبو إبراهيم اسماعيل بن يحيى بن عمرو ابن اسحاق . ولد سنة خس وسبعين ومائة ، ولزم الشافعي لما قدم مصر ، وصنف المبسوط والمختصر من علم الشافعي ، واشتهر في الآفاق ، وكان آية في الحجاج والمناظرة ، عابداً عاملاً متواضعاً غواصاً على المعاني . مات في شهر رمضان سنة أربع وستين وماثتين ، . ا ه .

الأصحاب، وأنكره جمهوره ، فاذا قلنا باستحبابه، بدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي وَيُطَلِّينُونَ ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات ، فلو خالف هذا الترتيب، جاز، وكان تاركاً للأفضل .

وَجاءَتُ أَحاديثُ بِالصلاة على رسول الله وَيُقِطِيهِ ، رويناها في « سنن البهقي » ، ولكني قصدت اقتصار هذا الباب ، إذ موضعُ بَسَّطِيه كَيْشُبُّ الْفقه ، وقد أوضحتُه في « شرح المهذب ».

وأما التكبيرة الثالثة ، فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم، كقولك : رحمه الله، أو غفر الله له ، أو اللهَّهُمَّ اغفر له ، أو ارحمه ، أو الطفبه، ونحو ذلك .

وأما المستحبُ فجاءت فيه أحاديث وآثار ، فأما الأحاديث ، فأصحها ما رويناه في «صحيح مسلم » عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : صلى رسول الله وتشكيل على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول : « الله مُ أغفر " له " ، وار حمه " ، وعافيه ، واعف عنه " ، وأكثر م نشر الله أن ووسيع " مد خله " ، واغسله " بالماء والثلاج والبير د ، ونقيه مين الحصايا كا نقيت الثو " الأبيض من الدينس ، وأبد له " داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزو جا خيراً من " زو جه ، وأد خله الحنة ، وأعيد " ، وأعيد " من عد البير وامن عد البير النار » ، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت .

وفي رواية لمسلم: ﴿ وَأَقِهِ فَيُشْنَةُ أَلْقَبُرْ وَعَلَا الْ الْقَبْدِ ﴾ .

ورويناه في « سنن البهق » وغيره ، من رواية أبي قتادة. وروينا [ ] في كتاب الترمذي، من رواية أبي إبراهيم الأشهل (٢) عن أبية ، وأبوه صحابي، عن النبي عَيَّلِيلِهِ ، قال الترمذي: قال محمد بن اسماعيل ليعني البخاري ـ أصح الروايات في حديث : « اللَّهُمُ اغْنُورُ فَكِيننا و مَيْتِننا » ، رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه . قال البخاري : وأصح شيء في الباب ، حديث عوف بن مالك . ووقع في رواية أبي داود : « فأحيه على الإنجان » و تو فيه على الإسلام » و المشهور في معظم كتب الحديث ، وأحيه على الإسلام » و تو فيه على الإيتان » كما قد مناه .

وروينا في سنَّنَ أبي داود ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : سممت رسول الله

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح ، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، ولكن على شرط مسلم دون شرط البخاري كما قال الحافظ في تخريج الأذكار .

<sup>(</sup>٢) أبو الراهيم الأشهلي مجهول ، ولكن الحديث حسن لشواهده .

صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ﴿ إِذَا صَلَّيْتُهُمْ عَلَى ٱلْمَيْتِ فَأَخْلِيصُوا لَهُ الدَّعَاءَ ﴾ (١). وروينا في رسنن أبي داود، عن أبي هربرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكِ في الصلاة على الجنازة: ﴿ اللَّهُمُ النَّتَ رَبُّهَا ، وأَنْتَ خَلَقْتُها ، وأَنْتَ هَدَيْتُهَا لِلْإِسْلَامِ ، وأَنْتَ قَبَضْتُ رَبُّهَا ، وأَنْتَ خَلَقْتُها ، وأَنْتَ هَدَيْتُها لِلْإِسْلَامِ ، وأَنْتَ قَبَضْتُ رَبُّها ، وأَنْتَ أَعْدُلُمُ بِسِرِها وَعَلَانِيتَها ، جِمْنا شُفَمَاءَ فَاعْتُفِر \* له ، ٢٠ .

وروينا في سنن أبي داود ، وابن ماجه ، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ، قال : ﴿ صلى بنا رسول الله وَلَيْكِ عَلَى رَجِلَ مِن المسلمين ، فسمعته يقول : ﴿ اللَّهُمُ ۚ إِنَّ فَلانَ ابنَ فَلانَهُ فَي رَجِلَ مِن المسلمين ، فسمعته يقول : ﴿ اللَّهُمُ ۚ إِنَّ فَلانَ ابنَ فَلانَهُ فَي ذَمَّتَكَ وَحَبَّ لَ جُوارِكُ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَ فَاءُ وَ الحَدْ فَاغْفِر لَهُ وَ الرَّحَمُّ ، (٣) .

واختار الإمام الشافعي رحمه الله دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها(٤) فقال: يقول: واللهمم هذا عبد لا وان عبد لا المهم هذا عبد لا اللهم هيا ، إلى ظائمة القبر وما هنو لاقيه ، كان يشهد أن لا إله إلا واحيامه فيها ، وأنت ، وأن أعبد لا إله اللهم اللهم

قال أصحابناً: فإن كان الميت طفلاً دعا لأبويه فقال: « اللَّهُمُّ اجْمَلُهُ ۚ كَلُّمُ فَرَطاً ، واجْعلهُ ۗ لَمُمُ سَلَفاً ، واجْملهُ ۚ أَلَّمُ مَا وَأَفْرِغُ الصَّبْرَ عَلَمُ مَا سَلَفاً ، واجْملهُ ۚ أَلَّمُ مَا وَتَقَيّلُ ۚ بِهِ مَوَ از يَنَهُما ، وأقر غُ الصَّبْرَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِما ، ولا تَنَفَّيْنُهُما بَعَدْدَهُ ولا تَحْرُ مِنْهُما أَجْدَرَهُ ﴾ . هذا لفظ ما ذكره أبو عبد الله

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً ابن حبان وغيره ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الطبراني في الدعاء ، وهو حديث حسن كما قال الحافظ في تخريج الأذكار .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : أكثره من غيره ، وبعضه موقوف على صحابي أو تابعي، وبعضه مارأيته منقولاً .

<sup>(</sup>ه) روى البخاري تعليقاً ١٦٣/ في الجنائز ، باب قراءة فاتخة الكتاب على الجنازة فقال : وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً ، قال الحافظ في الفتح : وصله عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عنقتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : اللهم اجعله لنا سلفاً ، وفرطاً ، وأجزاً .

الزبيري من أصحابنا في كتابه والسكافي » ، وقاله الباقون بممناه ، وبنحوه قالوا : ويقول معه : واللَّهُمُّ ا اعْرُفِيرِ ﴿ لَحَيْنِنَا وَ مَيْنِيْنِنَا... إلى آخره . قال الزبيري : فإنكانت امرأة قال : و اللَّهُمُّ هَذَهِ أَمَّتُكُ ، ثم ينسق الكلام ، والله أعلم .

وأما التكبيرة الرابعة ، فلا يجب بعدها ذكر "بالاتفاق ، ولكن يستحب أن يقول ما نص عليه الشافمي رحمه الله في كتاب البويطي ، قال : يقول في الرابعة : اللهم م الاتحر مننا أجر م ولا تفتيناً بَعْدَهُ . قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا : كان المتقد مون يقولون في الرابعة : (ربّننا أن الد أنيا حسننة "، وفي الآخرة حسننة "، وقينا عَذَابَ النّارِ). قال : وليس ذلك عجي "عن الشافمي ، فإن فعله كان حسناً .

قُلْت : يَكُنَّى فَي حَسْنَهُ مَاقَدَمُنَاهُ فِي حَدَيْثُ أَنْسَ فَيْبَابِ دَعَاءُ الْكُرْبِ ، وَاللَّهُ أُعْلِمْ .

قلت : ويحتَّج الدعاء في الرابعة بما رويناه في والسنن الكبير، للبيهتي ، عن عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنها ، أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات ، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لهما ويدعو ، ثم قال : كان رسول ميسيسي يصنع هكذا (١) .

( فصل ): وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارها ، سلم تسليمتين كسائر الصاوات ، لما ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، وحكم السلام على ماذكرناه في التسليم في سائر الصاوات ، هذا هو المذهب الصحيح المختار ، ولنا فيه هنا خلاف ضيف تركته لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب .

ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاة ، أحرم معه في الحال ، وقرأ الفاتحة ثم مابعدها على ترتيب نفسه ، ولا يوافق الإمام فيا يقرؤه ، فإن كبيَّر ، ثم كبيَّر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكنَّن المأموم من الذَّكثر ، سقط عنه كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر الصلوات ، وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات ، لزمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا . ولنا قول ضعيف أنه يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ولذلك يستحب تطويل الدعاء بعد التكبيرة الرابعة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. انظر البيهقي ٤/٣٥٠

<sup>(</sup>٧) قال أبن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب أخرج ابن المنذر والطحاوي والحاكم والبيه في ، وقال الحاكم : إن حديث صحيح ، قال الحافظ : وليس كما قال ، فان مداره على ابراهيم بن مسلم الهجري ، وهو ضعيف عند جميع الأثاة لم نجد فيه ثوثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق ، والأزدي ضعيف ، واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم ينقم عليه بحجة ، وهذا لا يكفي في التصحيح.

( باب ما يقوله الماشي مع الجنازة )

يستحب له أن يكون مشتفلاً بذكر الله تمالى ، والفيكر فيما يلقاه الميت ، وما يتكون مصير ، وحاصل ما كان فيه ، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها ، وليحذر كل الحذر من الحنف عا لافائدة فيه ، فإن هذا وقت فيكر وذكر يَقبُت فيه الففلة واللهو والاشتفال بالحديث الفارغ في فإن الكلام عا لافائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال ، فكيف هذا الحال ،

واعلم أن الصواب المختار ماكان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوت في حال السير أمع الجنازة، فلا ير "فع صوتاً بقراءة ، ولا ذكر ، ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أنسكن خاطره، وأجع لفيكره فيا يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا فشرت بكثرة من يخالفه ، فقد قال أبو على الفضيل بن عياض رضي الله عنه مامعناه: الزم طرق الهداء ، ولا يضرك قلة السالكين ، وإباك وطرق الصلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين .

وقد روينا في « سنن البهقي » ما يقتضي ما قلتُه (١). وأما ما يفعله الجهلة من القرآة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط ، وإخراج الكلام عن موضوعه ، فحرام بإجمال العلماء ، وقد أوضحتُ قبحه ، وغلظ تحريمه ، وفسق من تمكن من إنكاره ، فلم ينكره في كتاب وراب القراء » والله المستعان ، وبه التوفيق .

( باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها )

يستحبُّ أَنْ يَقُولَ: سُبُّحَانَ الحَيِّ التَّذِي لاَ يَمُوتُ . وقال القاضي الإمام أَبِو أَجَّاسُ الروياني من أصحابنا في كتابه (البحر): يستحبُّ أَنْ يدعو ويقول: لا إلَّه َ إِلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لاَ يَمُوتُ ، فيستحبُّ أَنْ يدعو مَلها ويثني عليها بالخير إِنْ كانت أهلاً للثناء ولا يجازف في تَعَالُه اللهُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ اللهُ

روينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، والبهقي ، وغيرها ، عن أبن عمر رضي الله عنم ، و أن النبي والله عنها ، و أن النبي والله ، كان إذا وضع الميت في القبر قال : بسمر الله ، وعلى سننة رسول (المسافقية ، قال الترمذي: حديث حسن. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن يدعو المهمت معهذا.

ومن أحسن الدعاء ، مانص عليه الشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال : يقول اللهن يُدخلونه القبر : اللهُمُ السُلَمَهُ إلينك الأشيحاء مين أهله ووالده ، وقرابت المشيحاء مين وقرابت من كان محيب قر به ، وخرج من سمة الدثنيا والحيال الم ظلمة

<sup>(</sup>١) قال ابن عسلان في شرح الأذكار: قال في «الحلاصة» ــ يعني المصنف ــ عن قبط عبادة : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال ويجند الذكر ، قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والحاكم .

القبير وضيقيه ، وتنزل بيك وأثت خير منزول به ، إن عاقبته فيد ثب ، وفو فقير وان عفون عنه فائت أهل المقو ، أثت غني عن عن عذابه ، وهو فقير فقير الله رحمتك ، اللهم الشكر حسنته ، واغفير سنينته ، وأعيد ، وأعيد وأعيد وأعيد واعيد والقبر ، وأجمع له برحمتيك الأمن من عذاب القبر ، وأجمع له برحمتيك الأمن من عذاب الجنت ، وأكنيه كل همول دون الجنت ، اللهم اخلفه في تركته في الغارين ، وار فقه في عليين ، وعد عليه بفيضل رحمتك يا أر حم الراحمين » .

ا مصير اوا

بما لافائدة ن الكلام

الجنازة،

لخاطره

ا بكثر:

إ يضرك

والجنازة

ا ا وقد

القراس

الروياني

الأذي

ر اُٺ

. e 2

ىعھذا.

وخلونه

نه ،

الملة

, . }

ا: كان

، قالُ

( باب ما يقوله بعد الدفن )

السُّنَةُ لَمْ كَانَ عَلَى القبر أَنْ يَحْيَى ۚ فَي القبر ثلاتَ حَقَيَاتُ بِيدِيه جَيْماً مِنْ قبل رأسه. قال جماعة مِن أصحابنا : يستحبُ أَنْ يقول في الحثية الأولى : ( مَنْها خَلَقْناكُم ۚ ) وفي الثانية : ( وفيها نُعْيِدُ كُمْ ۚ ) وفي الثانية : ( وَمَنْها نُخْرِ جُنكُم ۚ تَارَةً ٱلْخُرَى ) [طه: ٥٦]. ويستحبُ أَنْ يقعد عنده بعد الفراغ ساعة ً قدر ما تنحر ُ جزور " ويقسم لحمها ، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن ، والدعاء للهيت ، والوعظ ، وحكايات أهل الخير ، وأخبار الصالحين .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم، عن علي "رضي الله عنه، قال: وكنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله وَلَيْكُلُونُهُ فَقَعْدُ وقعدنا حوله ومعه مخصرة (١) فنكس، وجعل ينكت (٢) بمخصرته، ثم قال: مامنكُم من أحد إلا قد كُتب مقاهدُهُ من النّار ومقعده من الجنتَة ، فقالوا بارسول الله أفلاً نَتَسَكَلُم على كتابنا ؟ فقال : أعْمَلُوا فَكُلُ مُنْيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لهُ ... ، وذكر تمام الحديث .

وروينا في ﴿ صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إذا دفنتموني أقيموا حوّل قبري قدر ماينحر جزور " ، ويقم ُ لحمها حتى أستأنس َ بكم ، وأنظر َ ماذا أراجع به رسل ربي .

قال الشافعي والأصحاب: يستحبُّ أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن ، قالوا : فان ختموا القرآن كالله كان حسنًا .

وروينا في « سننالبههي » باسناد حسن، أن ابن عمر استحبَّ أن يُقرأ على القبر بعد الدفن أوَّل سورة البقرة وخاتمتها .

 <sup>(</sup>١) وهو ما يختصر «الإنسان بيد «فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب ، وقد يتكي عليه ،
 (٢) وفي نسخة : ينكت في الأرض ، في الصحاح : ينكت في الأرض بقضيب : أي يضرب ليؤثر فيها . وفي النهاية : ينكت الأرض بقضيب : هو أن يؤثر فيها بطرفه ، فعل المفكر المهموم .

(فصل): وأما تلقين الميت بعد الدفن ، فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا باستحبابه ، وبمن نص على استحبابه : المقاضي حسين في تعليقه ، وصاحبه أبو سعد المتولي في كتابه والتتمة» ، والشيخ الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي ، والإمام أبو القاسم الرافعي وغيره ، ونقله القاضي حسين عن الاصحاب . وأما لفظه : فقال الشيخ نصر : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول : يا فلان بن فلان ، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إلته إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محداً عبد ، ورسوله ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، قل : رضيت بالله رباً ، وبالإسلام دينا ، وعحمد ويعليه نبياً ، وبالكعبة قبلة ، وبالقرآن إماماً ، وبالسلمين إخوانا ، ربي الله ، لا إلته إلا هو ، وهو رب المرش العظيم ،هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي وبالسلمين إخوانا ، ربي الله ، لا إلته إلا هو ، وهو رب المرش العظيم ،هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه و التهذب » ، ولفظ الباقين بنحوه ، وفي لفظ بعضهم نقص عنه ، ثم منهم من يقول : ياعبد في كتابه و التهذب ، ومنهم من يقول : يا عبد الله بن حواء ، ومنهم من يقول : يا عبد الله بن حواء ، ومنهم من يقول : يا فلان \_ باسمه \_ بن أمة الله ، أو يا فلان بن حواء ، وكله بمعني " .

وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين ، فقال في فتاويه : التلقين هو الذي نختاره و نعمل به ، وذكره جماعة من أصحابنا الخراسانيين قال : وقد روينا فيه حديثاً من حديث أبي أمامة ليس بالقائم إسناده (١) ، ولكن اعتضد بشواهد ، وبعمل أهل الشام به قديماً . قال: وأما تلقين الطفل الرضيع ، فما له مستند يعتمد ، ولا نراه ، والله أعلم . قلت : الصواب : أنه لايلقن الصغير مطلقاً ، سواء كان رضيعاً أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفاً ، والله أعلم .

(باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه ، أو أث يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص ، وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لاتفعل )

قلت : قولها رَدْع ، بفتح الراء وإسكان الدال وبالمين المهملات : وهو الأثر . وقوله للمهلة، روي بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات ، والهاء ساكنة : وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ بعد تخريج حديث أبي أمامة : هذا حديث غريب وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً.

وروينا في « صحييح البخاري » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما جرح: إذا أنا قُبيضْتُ فاحمَّلُونِي ، وقولوا : يستأدِن عمر ، فإن أذِنَتْ لي \_ يمني عائشة َ \_ فأدخلوني ، وإن ردَّنني فردُّوني إلى مقابر المسلمين .

ورويناً في « صحيح مسلم » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت : إذا أنا متُ فلا تصحبُّني نائحة " ولا نار" ، فإذا دفنتموني ، فشُنَنُّوا عليَّ التراب شناً ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها حتى أستأنسَ بكم ، وأنظرَ ماذا أراجع به رسل ربي .

قلت : قوله : شُنشُوا ، روي بالسين المهملة وبالمعجمة ، وممناه : صُبُشُوه قليلاً قليلاً . وروبنا في هذا المهي ، حديث حذيفة المتقدّم في « باب إعلام أصحاب الميت بموته » ، وغير ذلك من الأحاديث ، وفها ذكرناه كفاية وبالله التوفيق .

قلت: وينبغي أن لايقلد الميت ويتابع في كلِّ ماوتَّى به ، بل يُعْرَضُ ذلك على أهل العلم ، فما أباحوه فنُعل ، ومالا فلا . وأنا أذكر من ذلك أمثلة ، فإذا أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر بلدته ، وذلك الموضع مـمَـهُدن الأخيار ، فينبغي أن يحافظ على وصيته ، وإذا أوصى بأن يصلي عليه أجنبي ، فهل يقدَّم في الصلاة على أقارب الميت ؟ فيه خلاف للعلماء ، والصحيح في مذهبنا : أن القريب أولى ، لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذَّكُر الحسَن ، استحبُّ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيثاره رعاية لحق الميت، وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت، المتنفذ وصيته فيه ، فتنفذ وصيته فيه ، ويكون من رأس المال كالكفن .

وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر ، لا تنفيّد وصيته ، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون ، وصرَّح به الحققون ، وقيل : مكروه . قال الشافعي رحمه الله : إلا أن يكون بقرب مكة ، أو المدينة ، أو بيت المقدس ، فينقل إليها ابركتها . وإذا أوصى بأن يدفن تحته مضربة ، أو مخدة تحت رأسه ، أو نحو ذلك ، لم تنفذ وصيته . وكذا إذا أوصى بأن يكفين في حرير، فإن تكفين الرجال في الحرير حرام ، وتكفين النساء فيه مكروه ، وليس بحرام ، والخنثى في هذا كالرجل . ولو أوصى بأن يكفن فيا زاد على عدد الكفن المشروع ، أو في ثوب لا يستر البدن لا تنفذ وصيته . ولو أوصى بأن يقرآ عند قبره ، أو يتصدين عنه ، وغير ذلك من أنواع القرب ، نفذت وصيته إلاأن يقترن بها ما يمنع النسرع منها بسببه . ولو أوصى بأن تؤخيّر جنازته زائداً على المشروع ، لم تنفذ وصيته ، بل ذلك حرام .

( باب ماينفع الميت من قول غيره )

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ، ويصلهم ثوابه . واحتجوا بقوله تعالى : (وَالنَّذِينَ جَاوُوا مِنْ بَمْدُهُ مُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اعْفُرِ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا النَّذِينَ سَبَـَمْوُنَا بِالإِيمَانِ ) [الحشر: ١٠] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها ، وفي الأحاديث المشهورة كقوله عَلَيْكِية : ﴿ اللَّهُمُ اعْنُفِر الْمُهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المُعَلِيدِ العَمْرِ وَمَعَيْدِينَا ، وكقوله عَلَيْكِيدٍ : ﴿ اللَّهُمُ مَ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المَّهُمُ اعْفُر المُعَلِيدِ المَّهُمُ المُعْرِقُ وَعَلَيْكُونَ المَّهُمُ الْعَلَىٰ وَمَعَيِّدِينَا ، ومَعَيْدِينَا ، وعَيْدِ ذلك .

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن ، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة ، أنه لا يصل ، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ، وجماعة من أصحاب الشافعي ، إلى أنه يصل ، فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه : اللَّهُمُ ۖ أَوْصِلْ ثواب ما قرأته إلى فلان ، والله أعلم . ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أنس رضي عنه ، قال : « مَرُّوا بجنازة فأثنتوا عليها شراً ، فقال : عليها خيراً ، فقال النبيُّ عَلَيْلِيُّةِ : « وَجَبَتَ ، ، ثم مَرُّوا بأخرى ، فأثنتوا عليها شراً ، فقال : « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهُ «وَجَبَتَ » ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت ؛ قال : « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهُ ضَراً فَوَجَبَتَ اللهُ النَّارُ ، خَيْراً فَوَجَبَتَ اللهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ " شَهُدَاء اللهِ في الأرض » .

وروينا في «صحيح البخاري » عن أبي الأسود ، قال : قدمت المدينة ، فجلست إلى عمر النه الخطاب رضي الله عنه ، فحر ت بهم جنازة ، فأثني على صاحبها خير " ، فقال عمر : وجبت ، ثم مئر " بالثالثة ، فأثني على صاحبها شر " ، فقال عمر : وجبت ، ثم مئر " بالثالثة ، فأثني على صاحبها شر " ، فقال عمر : وجبت ، قال أبو الأسود : فقلت و وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال النبي فقال عمر : وجبت ، قال أبو الأسود : فقلت : وثلاثة ؟ وثلاثة ؟ وثلاثة ؟ وثلاثة ؟ وثلاثة ؟ فقلنا : واثنان : قال : « واثنان ، » ثم لم نسأله عن الواحد » ، والأحاديث بنحو ماذكرنا كثيرة ، والله أعلم .

( باب النهي عن سب الأموات )

وروينا في « سنن أبي داود » والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي(١) عن ابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : لم أر في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي -جتضعيفه ، وإنما استغربه ، ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث ، وقد سكت عليه أبوداود، ومستحجه ابن حبان وغيره ، فهو من شرط الحسن .

عنها قال : قال رسول الله وَلَيْكِيْرُ : ( اذْ كُثُرُ وَا تَحَاسِنَ مَوَنَاكُمْ ، وكُفَّوا عَن مَسَاوِبِهِم ، (١).
قلت : قال العلماء : يحرم سبُّ الميِّت المسلم الذي ليس معلناً بفسقه . وأما الكافر ، والمعلن بفسقه من المسلمين ، ففيه خلاف السلف ، وجاءت فيه نصوص متقابلة ، وحاصله : أنه ثبت في النهي عن سبِّ الأموات ماذكرناه في هذا الباب .

وجاء في الترخيص في سبّ الأشرار أشياء كثيرة ، منها : ما قصّه الله علينا في كتابه العزيز ، و أمرنا بتلاوته ، وإشاعة قراءته ، ومنها : أحاديث كثيرة في الصحيح ، كالحديث الذي ذكر فيه ويحيين عمرو بن لحديث (٢) ، وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه (٣) ، وقصة أبن جدعان (٤) وغيره ، ومنها الحديث الصحيح الذي قدمناه لمثّا مرّت جنازة فأثننَوا عليها شراً، فلم ينكر عليهم الذي وتحييم الذي وجبَبَت .

واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال . أصحها وأظهرها : أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم . وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوها ، فيجوز ذكر هم بذلك إذا كان فيه مصلحة ، لحاجة إليه للتحذير من حالهم ، والتنفير من قبول ما قالوه ، والاقتداء بهم فيا فعلوه ، وإن لم تكن حاجة لم يجز ، وعلى هذا التفصيل تنزل هذه النصوص ، وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة ، والله أعلم .

( باب ما يقوله زائر القبور)

روينا في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُ كُلُمُا كَانُ لَا لَهُ عَلَيْكُ مُ دَارَ قوم ٍ كَانَ لِللَّهُ مِن رسول الله عَلَيْكُ مُم دَارَ قوم ٍ

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن پشواهده .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت عمروب لحيين قمة بن خندف أيا كعب وهو يجر قصبه في النار »هذه رواية سلم ، ورواه البخاري مختصراً . (٣) قال ابن علان في شرح الأذكار : أخرج الحافظ من طريق جابر رضي الله عنه قال : لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال : لا نسألوا الآيات، نقد سألها قوم صالح، وكانت يعني الناقة تره من هذا الفج ، وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم ، فعقروها ، فأخذتهم صبحة أهمد الله بها من كان تحت الساء إلا رحلا واحداً كان بالحرم فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه ، قالوا : من هو بارسول الله ؟ قال : أبورغال ، وقال ابن علان : قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن غريب أخرجه الحاكم وابن حمان . قال : أبن جدعان ، هو بضم الجيم وإسكان الدال ، وبالعين المهملتين ، واحد عبد الله ، وكان كثير الإطعام ، وكان اتخذ الضيفان جدنة يرقى إليها بسلم ، وكان من رؤساء قريش في الجاهلية . وفي الصحيح عن عائشة قالت : يارسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ، ويطعم المسكين ، فهل ذلك نافعه ! قال : لا قلت يوماً برب اغفر لي خطيشي يوم الدين ، رواه مسلم ، قال الحافظ : وسي في طريق أخرى عند أحد أيضاً عن عائشة قالت : « يارسول الله إن عبد الله بن جدعان . . فذكره » وزاد : ع يقري الضيف ، ويفك العاني ، ويحسن الجوار » وزاد فيه أبو يعلى من هذا الوجه « ويكف الاذى فأثيب عليه » اه.

مُؤْمِنِينَ ، وَ أَتَاكُمُ مَا تُوعَدَّوْنَ ، غَدًا مؤجَّلِنُونَ ، وَ إِنَّا إِنْ شِاءَ اللهُ بِكُمُ لاحقون، اللَّهُمَّ اعْفير لأهل بقيع الفر قد . .

وروينا في و صحيح مسلم » عن عائشة أيضًا ء أنها قالت : «كيف أقول يَا رَسُول الله ؟ ــ تعني في زيارة القبور \_ قال: قولي : « السَّلامُ على أهـْل ِ الدِّيار ِ مِنَ المُؤ منينَ وَ المُسـَّلمينَ : وَيَر ْحَمُ اللهُ النُّستَةَ دُمِينَ مَنْكُمْ وَمَينًا وَالنُّسْتَأْخِرَينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بيكم لاحقون،

وَرَوْيِنَا بَالْإُسَانِيدَالصَحِيحَةُ(١) في سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى القبرة ، فقال : ﴿ السُّلامُ عَـلــَكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وإناً إن شاءَ اللهُ البكلم الحقون ، (٧)

وروينا في كتاب الترمذي ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : « مرَّ رسول الله وَيُسْتَلِيُّهُ بِقُبُور المدينة ، فأقبل عليهم بوجهه فقال : ﴿ السَّلَامُ عَلَّـيْكُمُم ۚ يَاأُهُلَ القُبُورِ ، يَغَنْفِر ۗ اللَّهُ لَنَ وَ لَـكُنُمْ ۚ ، أَنْتُمْ ۚ سَلَمَهُمْنَا وَنَحْنُ ۚ بِالْإِثْرَ ۚ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في وصحيح مسلم، عنبريدة رضيالية عنه ، قال : ﴿ كَانَ النِّي ۚ مُثِّلِنَّكُمُ بِعَلَّمُهُم إِذَا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: ﴿ السِّيلَامُ عَلَيْكُمُ ۚ أَهُـٰلَ الدِّيارِ مِنَ الْمِتُومِنِينَ ، وإنسَّا إنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ للاحقُّونَ ، أَسَالُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ العَافِيةَ ، .

وروينا في كتاب النسائي ، وابن ماجه هكذا ، وزاد بعد قوله : للاحقون : ﴿ أَنْسُكُمْ لَنَا فَرَاطُ ۗ وَنَحْنُ لَـٰكُمْ تَبَعُ ﴾.

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عائشة رضي الله عنها ، و أنَّ النبيُّ عَلَيْكِ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى الله على الله عَلَيْتُكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِينِينَ ، أَنْتُمْ لَنَنَا فَرَطَ ، وَإِنَّنَا بِكُمْ لَاحِقُونَ ، اللَّهُمُ ۚ لَا تَحْرُمُنا أَجْرَهُمُ ۚ ، وَلا تُصْلِئنا بُعَدَّهُمْ ۚ ، (٣) `

ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر ، والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمين . ويستحب الإكتار من الزيارة ، وأن يكثر الوقوفعند قبور أهل الخير والفضل.

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ : في هذا مايوم أن للحديث طرقاً الى أبي هريرة ، وليس كذلك ، إنما هو إفراد العلاء عن أبيه \_ هو عبد الرحن بن يعقوبا \_عن أي هريرة ، وكلم مدارة على العلاء بن عبد الرحمن ، نعم له طريق أخرى عند ابن السني من رواية الأعرج عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح، قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : وأخرجه مسلم أيضاً من حملة حديثُ طُويل ، قال : وعجب للشيخ يعني النووي - كيف أغفل نسبته اسم قال : وأظن السبب أنه لم يخرجه في الجنائز لأبي داود ، بل أخَرَجه في الطهارة ، لكن النسائي أخرجه أيضاً في الطهارة .

حسن، أخرجه أحمد، وابن ماجه،أي في طرق من الحديثالسابق قبله،فكان عُزُوه إليه اولى سيعني|بنماجهــ وبالله التوفيق ، لكن ابن ماجه في آخره : نسأل الله لنا ولكم المافية ، قال الحافظ : وبه يتبين وجسم اقتصار الشيخ ـ يعني النووي ـ على العزو لابن السني .

# ( باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعاً عند قبر ، وأمره إياه بالصبر ونهيه أيضاً عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه )

روينا في ﴿ صحيحي البخاري ومسلم › عن أنس رضي الله عنه ، قال : ﴿ مَرُ ۗ النَّبِي عَيْنَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ وَ السُّمِرِي ﴾ .

وروينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، بإسناد حسن، عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه ، قال: بينا أنا أماشي النبي عن النبي ، نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال : « يا صاحب السِّبْتِيتَيَّتَينْ ِ أَلْقَ ِ سَبِّتِيتَيْتَيكَ ... ، وذكر تمام الحديث (١) .

قلت : السرّبتية : النمل التي لاشمر عليها ، وهي بكس السين المهملة وإسكان الباء الموحدة ، وقد أجمت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودلائله في الكتاب والسنَّة مشهورة والله أعلم .

# ( باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك )

روينا في وصحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، و أن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالُ الْإَصْحَابُهُ ـ بني لما وصلوا الحيجر ديار ثمود ـ : « لا تَدْخُلُوا على هـَوُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَا ۖ أَنْ تَكُونُوا باكين . فإنْ لمْ تَكُنُونُوا باكِينَ ، فلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لا يُصِيبُكُمُ مَا أَصَابَهُمْ (٢) » .

### كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة

( باب الأذكار المستحبة يوم الجعة وليلتها والدعاء ) يستحبُّ أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار والدعوات ، والصلاة على رسول

(٢) ورواه مسلم رقم (٣٩٨٠) في الزهـــد والرقائق ، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (٢) ان تكونوا باكين ، واللفظ لمسلم ، ورواه ايضاً احـــد وغيره ، وقداًغفل الامام النووي رواية مسلم .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار: زاد ابو داود: فنظر الرجل، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم خلمها فرمى بهما ، قال المصنف في « المجموع » : المشهور من مذهبنا أنه لايكره المذي بين المقابر بالنعلين ونحوهما ، فمن صرح بذلك الحطابي والعبدري و آخرون ، ونفله العبدري عن أكثر العلماء، وقال أحمد : يكره ، قال : واحتج أصحابنا بحديث أنس مرفوعاً : ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وأجابوا عن حديث ابن الحصاصية بوجين ، احدهما وبه أجاب الحطابي : انه يشبه انه كرهها لمعنى فيها ، لان النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم ، فنهى عنها لما فيها من الحديثين ،

الله وَتَعَلِيْهُ ، ويقرأ ( سورة الكهف) في يومها . قال الشافعي رحمه الله فيكتاب « الأم » : وأستحب والمام أن المام أن المام أن المام أن الله الجمع .

روينا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة مقال : و فيه ساعة " لا يُوافِقُهَا عَبَـْد" مُســـُلهِم" وَهُـو قَائِم " يُصَـلِّتي يَســُال الله تَمَالى شَيِّئًا إلا " أَعَـْطَاه الله الله وأشار بيده يقللها .

قلت: اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه الساعة ، على أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار ، وقد جمت الأقوال المذكورة فيهاكلتها في وشرح المهذف ، وبيتنت قائلها ، وأن كثيراً من الصحابة على أنها بعد العصر . والمرادبقائم يصلي : من ينتظر الصلاة ، فإنه في صلاة . وأصح ما جاء فيها : ما رويناه في وصحيح مسلم ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : سمنت رسول الله عنه أنه قول : وهي ما بين أن تجالس الإمام إلى أن محقيض الصّلاة ، يعني يجلس على المبر .

أما قراءة سورة الكهف، والصلاة على رسول الله ويتعليه ، فجاءت فيهما أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة ، وقد سبق جملة منها في بابها :

وروينا في كتاب ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْنَا فِي : « مَن ْ قَالَ صَبِيحَةَ وَ مُ مَن ْ قَالَ صَبِيحَةَ وَمُ مِنْ لَا يُعْدِلُ اللهُ اللَّهُ اللَّالَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُولِلْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ وَيُتَطِيُّهُ إِذَا دَخُلَ المُسجِدِ يَوْمُ الجُمَّةُ أَخُـذُ بَعْضَادَتِي البَّابُ ثُمَ قَالَ : اللَّهُمُ ۗ اجْمَانْنِي أُو ْجَهَ مَن ْ تَوَجَّهُ ۚ إِلَيْكَ ، وأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ مَن ْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ (٣) » .

قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجْمَلْني مين أو ْجَه ِ مَن تَوَجَّه َ إِلَيْكَ ومين ُ أَقْرَبُ وَمِن ْ أَقْضَلَ ، فنزيد لفظة رمن ،

وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمسة ، وفي صلاة الصبيح يوم الجمعة ، فتقسد م بيانها في باب أذكار الصلاة .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ويُتَلِينُهُ : ﴿ مَـنَ ۗ

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ: بعد صلاة الفداة . ﴿ ٢ ﴾ وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) قال أبن علان في شرح الاذكار : كما قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم في كناب الذكر، وفي سنده راويان مجهولان ، قال الحافظ : وقد جاء من حديث ام سلمة لكن بغير قيد ، ثم روي عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . اذا خرج الى الصلاة قال : اللهم اجعلني أقرب من تقرب اليك ، وأرجه من ثوجه اليك . وأخيح من سألك ووغب اليك يا الله ، قال : وسنده ضعيف ايضاً .

قَرَأَ بَعْكَ صَلَاةً الجُمْمَةِ : قَدُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَقَدُلُ أَعْبُوذُ بِرَبِّ الفَلَقَ ، وقَدُلُ أَعْبُوذُ بِرَبِّ الفَلَقَ ، وقَدُلُ أَعْبُوذُ بِرَبِّ النَّاسَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَعَاذَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِينَ السُّومِ إِلَى الجُمْعَةَ الأُخْرَى (١) » .

( فصل ): يستحبُّ الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة ، قال الله تعالى : ( فإذَا قُصِيتَ السَّلاةُ ثُن فانْ تَشِيرُ وَ اللهِ كَرُوا اللهَ كَشَيرًا السَّلاةُ ثُن فَانْ تَشِيرُ وَ اللهِ وَ اذْ كُرُوا اللهَ كَشَيرًا لَمَانَكُمُ مُ تُنْ لَيحُونَ ، [ الجمعة : ١٠ ] .

( باب الأذكار المشروعة في العيدين )

اعلم أنه يستحبُ إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى ، والصلاة ، وغيرها من الطاعات ، للحديث الوارد في ذلك : « مَن ْ أَحْيا لَيلتي العيدين ، كُمْ كَيْت ْ قَلْسُهُ لَ يَو ْمَ تَمُوت القَلْلُوب لَ » وروي : « مَن ْ قامَ لَيْلتي العيد يَن ِ للهِ مُحْتسَباً كُمْ تَعَتْ قَلْسُهُ يوم القُلُوب في وروي : « مَن ْ قامَ لَيْلتي العيد يَن ِ للهِ مُحْتسَباً كُمْ تَعَتْ قَلْسُهُ يوم تَمُوت وابن ماجه ، وهو حديث ضعيف رويناه من رواية أي أمامة مرفوعاً وموقوفاً ، وكلاها ضعيف ، لكن أعاديث الفضائل يتسامح فيها (٢) كما قدمناه في أوال الكتاب .

واختلف العلماء في القدرالذي يحصل به الإحياء ، فالأظهر أنه لايحصل إلا بمعظم الليل ، وقيل: محصل بساعة .

( فصل ) : ويستحبُّ التكبير ليلتي العيدين ، ويستحبُّ في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن محمر م الإمام بصلاة العيد ، ويستحبُّ ذلك خلف الصاوات وغيرها من الأحوال . ويكثر منه عند از دحام الناس ، ويكبر ماشيا وجالسا ومضطحعا ، وفي طريقه ، وفي المسجد ، وعلى فراشه . وأما عيد الأضحى ، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق ، ويكبِّر خلف هذه العصر ثم يقطع ، هذا هو الأصحُ الذي عليه العمل ، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ، ولكن الصحيح ما ذكرناه ، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن المبهقي، وقد أوضحتُ ذلك كلَّه من حيث الحديث ونقل المذهب في « شرح المهذَّب ، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به ، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة .

قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول: « اللهُ أكْبَرُ ، اللهُ أكْبَرُ ، اللهُ أكْبَرُ ، اللهُ أكْبَرُ ، ،

(٢) بشرط أن لايشتد ضعفها ، وأن تندرج تحت أصل معمول به، وأن لايعتقد عند العمل بها ثبوتها، بل يعتقد الاحتياط .

(1.4)

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار:قال الحافظ:سنده ضعيف،وينبغي ان يقيد بما بعدالذكر المأثور في الصحيح ، قال الحافظ: وله شاهد منموسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن فرج بن فضالة عنه ، وزاد في اوله : فاتحة الكتاب ، وقال في آخره :كفر الله عنه ما بين الجمعتين وكان معصوماً، قال : وفرج ضعيف أيضاً .

هكذا ثلاثاً متواليات ، وبكر رهذا على حسب إرادته . قال الشافعي والأصحاب : فإن زاد فقال !

« اللهُ أَكْتَبِر لَ كَتِيراً ، والحَمَد لله كثيراً ، وتسبُّحان الله بكثرة وأصيلاً ، لا إله اللهُ أكتبر كتيراً ، ولا نتَمْبُد الله إلا إليان إيان أن مختلصين له الله إلى وتو كترة الكافرون ،
لا إليه إلا الله وحدة أ ، صدق وعدة أ ، ولتصر عبدة ، وهترم الإحراب وحداد ، لا إليه إلا الله والله أكبر ، كان حسنا .

وَقَالَ جَمَاعَةً مَنْ أَصِحَابِنَا : لا بَأْسَ أَنَ يَقُولُ مَا اعتَادُهُ النَّاسُ ، وَهُو : ﴿ اللَّهُ ۚ أَكُ أَكُتُبِرُ ۚ ، اللَّهُ ۚ أَكُتُبِرُ ۚ ، لا إِلَّهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ ۚ واللَّهُ ۚ أَكُتُبِرُ ۚ اللَّهُ ۚ ، أَكْبَرُ ۚ وِللَّهِ ِ الْحَمَّدُ ۗ » .

(فصل): اعلم أن التكبير مشروع بعد كل "صلاة تصلى في أيام التكبير ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، أو صلاة جنازة ، وسواء كانت الفريضة ممؤد "اة أو مقضية ، أو منذورة ، وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه ، ولكن الصحيح ما ذكرته ، وعليه الفتوى، وبه العمل ، ولو كسر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم ، بأن كان برى الإمام التكبير يوم عرفة ، أو أيام التسريق ، والمأموم لايراه ، أوعكسه، فهل يتابعه ، أم يعمل باعتقاد نفسه ؟ فيه وجهان الأصحابنا ، الأصح ": يعمل باعتقاد نفسه ، لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة ، مخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم ، فإنه يتابعه من أجل القدوة .

(فصل): والنُّسنَّة أن يكبير في صلاة الميدقبل القراءة تكبيرات زوائد ، فيكبر في الركمة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود ، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح ، وقبل التعوفذ ، وفي الثانية قبل التموفذ . وفي الثانية قبل التموفذ . ويستحبُّ أن يقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، هكذا قاله جهور أصحابنا . وقال بعض أصحابنا يقول : « لا إله إلا الله أو حدد أه لا شمر يك له أله المملكك ، وله أله الحمد أله الحمد ، بيد م الخسير ، وهو على كُلُّ شهي في قدير " »

وقال أبو نصر بن الصباغ وغيره من أصحابنا : إن قال ما اعتاده الناس ، فحسَن ، وهو « الله أكَّسَبر كَبيراً ، والحَمَّدُ لِله كَثيراً ، وسَبُعَانَ الله بَكُررَة وأصيلاً » . وكل هذا على التوسعة ، ولا حجر في شيء منه ، ولو ترك جميع هذا الذكر ، وترك التكبيرات السبع والحمن ، صحت صلاته ولا يسجد للسهو ، ولكن فاتته الفضيلة ، ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة ، لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح ، وللشافعي قول ضعيف : أنه يرجع إليها . وأما الخطبتان في صلاة العيد ، فيستحبُ أن يكبر في افتتاح الأولى تسعاً ، وفي الثانية سبعاً . وأما القراءة في صلاة العيد ، فقد تقدم بيان ما يستحبُ أن يقرأ فيها في باب «صفة أذكار الصلاة» ، وهوأنه بقرأ في الأولى العيد ، فقد تقدم بيان ما يستحبُ أن يقرأ فيها في باب «صفة أذكار الصلاة» ، وهوأنه بقرأ في الأولى

بعد الفائحة سورة (فَ ) وفي الثانية : ( اقْتَرَ بَتِ السَّاعَة ) وإنْ شاء في الأولى: ( سَبَيْحِ السُّم رَبِّكَ الْأَعْلَمَى) ، وفي الثانية : ( هَـَل ْ أَتَاكَ حَدِيث ُ الفاشِينَةِ ) .

#### ( باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة )

قال الله تمانى : ( وَ يَدَنُ كُثُرُ وَا اسْمَ اللهِ فِي أَيّنَامٍ مَمْلُـنُومَاتٍ ...) الآية . [ الحج : ٢٨ ] قال ابن عباس والشافمي والجهور : هي أيامُ العشر .

واعلم أنه يستحبّ الإكثار من الأذكار في هذاالعشر زيادة على غيره ، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر .

روينا في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنها ، عن النبي علي الله ؟ قال : « ماالعَمَلُ في أينّام أفضلَلَ منها في همَذه ، قالوا : و لا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : و لا الجهاد ، إلا " رَجَلُ خَرَجَ مُخَاطِر مُ بنهَ سُمية و ماله فلم مَ يَر جيع " بشي في هذا لفظ البخاري ، وهو صحيح . وفي الترمذي : « ما مين " أينّام العَمَلُ الصَّالِح في بين " أحب الله الله تعالى مين همَذه الأينّام المَشر » . وفي رواية أبي داود مثل هذه ، إلا أنه قال : «مين همَذه الأينّام المَشر .

وَرويناه فَي مَسَندُ الإمامِ أَبِي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بإسناد الصحيحين قال فيه : و ما العَمَـلُ في أَيَّامٍ أَفْـصَـلَ مِن العَـمَـلِ في عَشْرِ ذِي الحَـجِّة ، قيل : ولاالجهاد؟...، وذكر تمامه ، وفي روالة : وعَشْرِ الأَضْدَى » .

وروينا في كتاب الترمدي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي والسيالية قال : ﴿ خَيْسُ ﴿ اللَّهُ عَاءِ دَعَاء ﴿ يَوْمَ عَرَفَة ، وَخَيْسُ مَا قُلْتُ ۖ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن ۗ قَبْلِي : لا إِلَّهَ إِلا ۗ اللَّه ﴿ وَحَدَه ﴿ لا شَرِيكَ لَه ﴿ اللَّكُ ﴾ ، وَلَه ﴿ الحَمْد ﴿ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَى ﴿ قَدِير ﴾ و صَفَّفُ الترمذي إسناده (١) .

ورويناه في موطأ الإمام مالك بإسناد مرسل ، وبنقصان في لفظه ، ولفظه : « أَفْضَلُ اللهُ عَاءِ [دعاء ] يَـو م عَـرَفَـة ] ، وأَفْضَلُ ما قُلُنْت أَنا وَ النَّبَيَّوْنَ مِن قَبْلِي : لا إِلَـٰهَ إِلا اللهُ وحَـدًه لا شَـر يك له م.

وبلغنا عن سَالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، أنه رأى سائلاً يسأل الناس يوم عرفة ، فقال : ياعاجز ! في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل ؟ (٢) وقال البخاري في « صحيحه » : كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته عنى ، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده .

<sup>(</sup> y ) قال الحافظ في تَحْر يج الاه كار : أخرجه أبو نعيم مختصراً في «الحلية» في ترجمة سالم .

ترتج منى تكبيراً (١) . قال البخاري : وكان عمر وأبو هريرة (٢) رضي الله عنها بخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما .

( باب الأذكار المشروعة في الكسوف)

اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى ، ومن الدعاء ، وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله وَلَيْكُلِيُّهُ قال : وإنَّ الشَّمْسُ والقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا نُجْسَفَانِ لمَوْتُ أُحَدُ ولا لَحْيَاتِهِ ، فإذا رأيْتُمْ ذلك فادْعُوا اللهَ تَعَالَى وكَبَيْرُوا وتَصَدَّقُوا ، وفي بعض الروايات في صحيحيها : و فإذا رأيْتُهُمْ ذلك فاذْكُرُوا اللهَ تَعالَى » .

وكذلك رويناه من رواية ابن عباس.

وروياه في « صحيحيها » من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي عَلَيْكُ : « فإذَا رَأَيْتُم ْ شَيئاً مِن وروياه في « صحيحها » من رواية المفيرة بن شعبة : فإذا رأيتُمُوها فاد ْ عُوا الله وصلتُوا ، وكذلك رواه البخاري من رواية أبي بكرة أيضاً ، والله أعلم .

وفي و صحيح مسلم ، من رواية عبد الرحمن بن سمرة ، قال : « أُتيتُ النبي وَلَيْكُونَ وَقَدْ كَسَفَتَ الشّمس وهوقائم في الصلاة رافع يديه ، فِعل يسبيّح ويحمد ويهلنّل ، ويكبيّر ويدّعو ، حتى حسير عنها ، فلما حُسِرَ عنها قرأ سورتين وصلى ركمتين » .

قلت : حُسِر بضم الحاء وكسر السين المهملتين أي :كشف وجلي .

(فصل): ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحومائةي آية، وفي الثالثة نحومائة وخسين آية، وفي الرابعة نحومائة آية، ويسبيّح في الركوع الأوال بقدر مائة آية، وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع خسين، ويُطول السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلاف معروف للعلماء، ولا تشكن فيا ذكر تُه من استحباب تطويل السجود،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقاً ٢/٤ ٣٨ في العيدين ، باب التكبيرأيام منى . قال الحافظ في «الفتح»: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي . (٧) رواه البخاري تعليقاً ٢/٨ ٣ في العيدين، بابقضل العمل أيام التشريق ، قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : لم أقدعلى أثر أي هريرة موصولاً ، وقد ذكره البيهقي في « الكبير » والبغوي في «شرح السنة» فلم يزيدا على عزوه إلى البخاري معلقاً قال: وأما أثر ابن عمر ، فرواه بمعناه ابن المنذر في كتاب الاختلاف، والفاكمي في كتاب مكة .

لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطور ل ، فإن ذلك غلط أو ضيف ، بل الصواب عطويله ، وقد ثبت ذلك في و الصحيحين » عن رسول الله وتقطيله من طرق كثيرة ، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في و شرح المهذب » . وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغتر بخلافه ، وقد لص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله ، والله أعلم .

قال أصحابنا: ولا يطو لللجلوس بين السجدتين ، بل يأتي به على المادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر ، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته ، وقد ذكرت ذلك واضحافي وشرح المهذب ، فالاختيار استحباب إطالته ، ولا يطول الاعتدال على الركوع الشاني ، ولا التشهد وجاوسه ، والله أعلم . /

استحباب إطالته ، ولا يطول الاعتدال على الركوع الشاني ، ولا التشهد وجاوسه ، والله اعلم . ولو ترك هذا التطويل كلسه ، واقتصر على الفاتحة صحتت صلاته . ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ، فقد روينا ذلك في الصحيح . ويسن الجمر بالقراءة في كسوف القمر ، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس ، ثم بعد الصلاة بخطب خطبتين المقراءة في كسوف القم فيها بالله تعالى ، ويحشهم على طاعة الله تعالى ، وعلى الصدقة والإعتاق ، فقد صح ذلك في الإحاديث المشهورة ، ويحثهم أيضا على شكر نيمتم الله تعالى، ويحذ رم الففلة والاغترار ، والله أعلم . رسول الله عنها قالت : « لقد أمر رسول الله عنها بالعتاقة في كسوف الشمس » ، والله أعلم .

( باب الأذكار في الاستسقاء)

يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر ، والاستففار بخضوع وتذلل ، والدعوات المذكورة فيه مشهورة ، منها : « اللهم السقنا غيثا منفيثا هنيئا حريئا غدقا (١) عجليلا (٢) منها اللهم المنها اللهم المنها اللهم ا

<sup>(</sup>١) قال الأزهري : الغدق : الكثير الماء والحير ، وقال ابن الجزري : المطر الكبار الغطر .

<sup>ُ (</sup> ٧ ) بكسر اللَّام : أي يجلل البلاد والعباد نفعه ويتفشام بخيره . قال ان الجزري : ويروى بنتح اللام على المفعول .

<sup>(</sup>٣) بفتح السين وتشذيد الحاء المملتين : أي شديد الوقع على الأرض ، يقال : سح المـاء يسعح : إذا سال من فوق إلى أسفل ، وساح الوادي يسيح : إذا حرى على وجه الأرض ، والعام : الشامل .

<sup>(</sup>٤) الظراب: الجبال الصغار، واحدها: ظرب بوزن كتف،

وروينا في « صحيح البخاري » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان إذا قحطوا استسقى بالعُباس بن عبد المطلب ، فقال : اللهَّهُمُّ إناكنا نتوسل إليك بنبينا عَلَيْكِ فَتَسْقِيمَنا ، وإنا نتوسسُّل ، إليك بعم " نبينا مَلِيْكِ فاسقنا ، فينُسْقَوْن .

وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية (١) وغيره . والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة السنسقاء ما يقرأ في صلاة الميد ، وقد بَيَّنَاه ، ويكبيّر في افتتاح الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات كصلاة العيد ، وكل الفروع والمسائل التي ذكرتنها في تكبيرات العيد السبع والحمس يجيء مثلها هنا ، ثم يخطب خطبتين يكثر فهما من الاستغفار والدعاء .

وروينا في سنن أبي داود ، بإسناد صحيح على شرط مسلم ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : « أتت النبي علينه و الله و الله منها نافيعاً عَيْمًا مُعْيِمًا مَعْيِمًا مَمْ يَمًا مَا فَعِمًا عَيْمً مَا لَنْهَا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيَمًا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيِمًا مَعْيَمًا مَعْيِمًا مَعْرَمًا مَعْيَمًا مِعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعْيَمًا مَعِلَمًا مِعْيِمًا مِعْيَمًا مِعْيِمًا مِعْيَمًا مِعْيِمًا مِعْيِمًا مِعْيَمًا مِعْيَمًا مُعْيِمًا مِعْيَمًا مُعْيِمًا مِعْيَمِهِ مَعْيَمًا مُعْيِمًا مُعْيِمً

وروينا فيه بإسناد صحيح (٢) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله وَتَعَلِيلُهُ إِذَا استسقى قال : ﴿ اللَّهُمُ ۚ اسْتَقِ عِبَادَكَ وَبَهَا يُمْدَكُ ، وَانْشُر ۚ رَحْمُتَكَ ، وأَحْمَى بَلَدَكَ المَيِّت ﴾ .

وروينا فيه بإسناد صحيح (٣) قال أبو داود في آخره: هذا إسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله وي قصوط المطر، فأم بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر ويحلين في المنسوث وحميد الله عز وجل ، ثم قال: « إن كُم شكو ثم م جد ثم ديار كم ، النبر والسين من المنسوث الله أن المنسوث الله أن الله الله الله المنسوث المن

<sup>(</sup>٢) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة ، إسناده حسن ، وصححه بعضهم .

<sup>(</sup>٣) بل إسناده حسن .

مسجد ، حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكِن "(١) ضحك وَيُطْلِيْهُ حتى بدات نواجذه ، فقال : أَشْهُدُ ۚ أَنْ ۚ اللّهَ عَلَى كُنُلُ ۗ شَيْءٌ ۗ قَدِيرٌ ۚ ، وأنشَّى عَبْدُ اللهِ ۗ وَرَسُولُهُ ۚ » .

قلت: إبتّان الشيء: وقتُه ، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة . وقحوط المطر ، بضم القاف والحاء : احتباسه . والجدّث ، باسكان الدال المهملة : ضد الخصب . وقوله : ثم أمطرت هكذا هو بالألف ، وها لغتان : مطرت ، وأمطرت ، ولا التفات إلى من قال : لا يقال : أمطرت بالألف إلا في العذاب . وقوله : بدت نواجذه : أي ظهرت أنيابه ، وهي بالذال المعجمة .

واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة ، وكذلك هو مصرّح به في « صحيحي البخاري ومسلم» ، وهذا محمول على الجواز . والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم : أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة لأحاديث أخر ، أن رسول الله على الله على الخطبة ، والله الله على الخطبة ، والله الله على المحلة ، والله الله على المحلة المحلة ، أن رسول الله على المحلة على الخطبة ، والله الله على المحلة المحلة ، والله الله على المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة ، والله المحلة الم

ويستحبُّ الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ، ورفع الأيدي فيه رفعاً بليغاً . قال الشافعي رحمه الله : وليكن من دعائهم : « اللسَّهُمُّ أمرَ "تنا بدُعائك ، ووَعَد "تنا إجابَتَك ، وقد دَعَو "ناك كما أمر "تنا ، فأجبنا كما وعد "تنا ، اللسَّهُمُّ امن أن علينا بمغفيرة ماقار قال كما وإجابتك في سنقيانا وسمعة رزوفنا . ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويصلي على النبي ويقول آية أو آيتين ، ويقول الإمام : أستغفر الله لي ولكم . وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب، وبالدعاء الآخر : اللسَّهُمُّ آتنا في الدُّنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة .

قال الشافهي رحمه الله في والأم»: يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين ، كما يخطب في صلاة العيد يكون أكثر يكبير الله تمالى فيهما ومحمد من ويصليني على النبي عصلية ، ويكثر فيهما من الاستففار حتى يكون أكثر كلامه ، ويقول كثيراً : (اسْتَغْفيرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَاراً ، يُرْسِلِ السَّاءَ عَلَيْكُمْ مِيدُراراً ) [ نوح : ١٠] ثم روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه استسقى وكان أكثر مائه الاستففار .

قال الشافعي : ويكون أكثر' دعائه الاستغفار ، يبدأ به دعاءه ، ويفصل به بين كلامه ، ويختم به ، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام ، ويحثُ الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى .

( باب ما يقوله إذا هاجت الربح )

روينا في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : « كان النبي مسلم » عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : «

 <sup>(</sup>١) قال أبن علان في « شرح الأذكار » : الكن : بكسر الكاف وتشديد النون ، وهو ما يرد به الحر والبرد من المساكن .

الربح(١) قال : ﴿ اللَّهُمُ ۚ إِنِي أَسَائِكُ خَيْرَهَا وَخَيْرُ مَا فِيهَا ، وَخَيْرٌ مَا الرَّسِلَتُ ۗ به ِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا الرَّسِلَتُ به ِ » .

وروينا في وسنن أبي دواد ، وابن ماجه ، باسناد حسن ، عن أبي هربرة رضي الله عنه ، قال : سمت رسول الله مَنْ يَقُول : « الرِّيح من وروح الله تعالى ، تأتي بالرَّحمة ، وَتأتي بالسَّمَةُ وا بالله بالسَّمَةُ وا بالله الله عنه ، فإذا رأيْتموها فلا تَسُبُّوها ، و سَلُوا الله خَير هـــا ، و اسْتَعيذُ وا بالله من شَرِّها ، .

قلت: قوله عَلَيْكِيْهُ: « مِنْ رَوْحِ اللهِ »، هو بفتح الراء، قال العلماء: أي: من رحمة الله بساده.

وروينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عائشة رضي الله عنها ، « أن النبيُّ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُ كَانَ أَن اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ صَيّبًا هَنيينًا ، (٢) . أَعُوذُ مِن شَرِّها ، فإن مطر قال : اللَّهُمُ صَيّبًا هَنيينًا ، (٢) .

قلت: ناشئاً، بهمز آخره: أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه (٣). والصيب بكسر الياء المثناة تحت المشددة: وهو المطر الكثير، وقيل: المطر الذي يجري ماؤه، وهو منصوب بفعل محذوف: أي: أسألك صيّباً، أو اجعله صيّباً.

وروينا في كتاب الترمذي وغيره ، عن أبي بن كمب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ عَلَيْكُو ، و لاتَسَبُنُوا الرّبح ، فإن رأيتُه ما تَكُر هُونَ فَقُولُوا : اللّهُ مُ إِنَّا نَسَالُكُ مِن خَيْرِ هَا وَخَيْرِ ما أَمِرَت به ، و نَعَودُ بك مِن شَر هَذه الرّبح ، و خَيْرِ ما فيها ، و خَيْرِ ما أَمِرَت به ، قال الترمذي : حديث حسن شر هذه و الرّبح و شر ما فيها و شر ما أمرت به ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : وفي الباب عن عائشة ، وأبي هريرة ، وعثان بن أبي العاس ، وأنس ، وابن عباس ، وجار .

وروينا بالإسناد الصحيح في كتاب ابن السني ، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله وَيُتَطِيِّهُ إذا اشتدَّت الربح يقول : ﴿ اللَّهُمُ ۖ لَقَنْحًا لَاعَلَقِيمًا ﴾ (٤) .

قلت: لَقَدْحاً : أي : حاملاً للماء كَاللَّقَدْحة من الإبل. والعقيم : التي لاماء فيها كالعقيم من الحيوان : لاولد فيها .

<sup>(</sup>١) أي : اشتد هبوبها .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح ، صححه الحافظ وغيره .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن علان في « شرح الأذكار » ؛ قال في المرقاة : سمى السحاب ناشئاً لأنه بنشأ من الأفق ،
 يقال : نشأ ، أي : خرج ، أو ينشأ في الهواء : أي يظهر ، أو لأنه ينشأ من الأبخرة المتصاعدة من البحار والأراضي البحرة ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في تخريج الأذكار : هذا حديث صحيح .

وروينا هيه عن أنس بن مالك ، وجابر بن عبد الله، رضى الله عنهم، عن رسول الله عليه قال : « إذا وقمت كبيرة ، أو هاجت ربح عظيمة ، فمليكم بالتكبير ، فإنه يجلو المجاج الأسود »(١) .

وروى الإمام الشَّافمي رحمه الله في كتابه ﴿ الْأُم ﴾ باشناده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال: ما هبُّت الربح إلا جثا النبي ﴿ وَاللَّهُ عَلَى رَكِّبَيهِ وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ اجْمَلُهُا رَحْمَةٌ وَلا تَجْعَلُهُما عَذَابًا ، اللَّهُمُ اجْعَلْها رياحًا ولا تَجْعَلْها ريحًا ، (٢) .

قال ابن عباس: في كتاب الله تمالى: ( إنا أرسكاننا عليهم ويحاً صَر صَراً ) [ فصلت: ١٦] و (أرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ المَقْيِمَ ) [ الذاريات: ٤١ ] وقال تعالى: ( وأرْسَلْنَا الرَّايِح لَوَ اقِيحَ ﴾ [ الحجر: ٢٧ ] وقال سبحانه : ﴿ وَ مِنْ آيَاتِيهِ أَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ مُبْتَشِّرَ الَّهِ [ الروم: ٤٦ ] .

وذكر الشافي رحمه الله حديثًا منقطعًا ، عن رجل ، « أنه شكا إلى النبيِّ وَلَيْكُ الْفَقْر ، فقال رسول الله وَيُتَطِيِّهُ : ﴿ لَعَلَنُّكَ تَسُبُ الرَّبِحَ ﴾ (٣) .

قال الشافعي رحمه الله ؛ لا ينبغي لأحد أن يسبُّ الرياح ، فإنَّها خلق لله تعالى مطبع ، وجند من أجناده ، بجعلها رحمة " ونقمة " إذا شاء . .

# ( باب ما يقول إذا انقض الكوكب)

روينا في كتاب ابن السني ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : 'أمير'نا أن لانتُبع أبصارنا الكوكب إذا انقض ، وأن نقول عند ذلك : ما شاء الله لاقو َّه إلا باللهِ (١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في تخِريج الأذكار : هذا توم ، إنا هما قرنا في الرواية وليس كذلك ، إنا وقع عنده إختلاف على بعض رواته في الصحابي ، فأخرجه ابن السَّني عن أبي يعلى عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم ، عن عنبسة عن محمدين زادان عن جابر... الحديث ، قال الحافظ بعد تخريجه : حديث غريب، وسنده ضعيف جِدًا، فيه محمد زاذان ضعيف ، وشيخه عنبسة بن عبد الرحن متروك ، وأخرجه ابن السني أيضاً من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهذا السند، لكن قال : عن أنس بدل جابر ، وكذا أخرجه ابن عدي في ترجمة عنبسة بهذا السند فقال أيضاً : عن أنس وجابر م

<sup>(</sup> ۲ ) و هو حديث خسن .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في « شرح الأذكار » قال الحافظ : سند هذا الحديث لانه سقط فيه اثنان فصاعدا، وقول الشيخ : عن رجل يوم أن محداً رواه عنه ، وليس كذلك ، بل أرسل القصة ولم أجد لهذا المتن

<sup>(</sup>٤) قال ابن علان فيشرح الاذكار :قال في المرقاة نقلًا عنالمصنف: إسناده ليس بثابت، وقال الحافظ بعد أنأورده باسناده إلى الطهراني : حديث غريب أخرجه ابن السني ، قالالطهراني : لم يروه عن حاد يعني ابن ابي سليات إلا عبدالاعلى تفرد به مومى . أقول : وعبد الاعلىبن أبي الساور ضعيف جداً .

(باب رك الاشارة والنظر إلى الكوكب والبرق)

فيه الحديث المتقدم في الباب قبله . وروى الشافعي رحمه الله في « الأم » باسناد عمن لا يُتشّهم(١) عن عروة بن الزبير رضي الله عنها ، قال : إذا رأى أحدكم البرق أو الود°ق ، فلا يشر إليه ، وليصف ولينعت . قال الشافعي : ولم تزل العرب تكرهه .

( باب ما يقول إذا سمع الرعد )

روينا في كتاب الترمذي باسناد ضعيف (٢) عن ابن عمر رضي الله عنها ، أن رسول الله وَيُطْلِقُونَ كان إذا سم صوت الرعد والصواعق قال : ﴿ اللَّهُمُ ۗ لَا تَهْ تُلْنَا بِغَصَبِكَ ، وَلَا تُهْ لَلِّكُنَا بعذ ابيك ، وعافينا قبَنْلَ ذلك » .

وروينا بالإسناد الصحيح في « الموطأ » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: «مَمْبُحَانَ النَّذِي يُستَمِيْحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الملائيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ هِ وَالملائيكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ هِ وَروى الإمام الشافعي رحمه الله في « الأم » باسناده الصحيح عن طاوس الإمام التابعي الجليل رحمه الله أنه كان يقول إذا سمم الرعد: سبحان من ستَّحت له . قال الشافعي: كأنه يذهب إلى قول الله تعالى : ( و يُستَبِيعُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ) .

وذكروا عن ابن عباس (٣) رضي الله عنهما قال : «كنا مع عمر رضي الله عنه في سفر ، فأصابنا رعد وبرق وبتر د ، فقال لناكعب : من قال حين يسمع الرعد : سنبيحان من يُستبيّح الرّعد ، الرّعد يحمد و والمَلائيكة من خيفتيه الاثما ، عنوفي من ذلك الرعد ، فقلنا فعوفينا » .

( باب مايقول إذا زل المطر)

روينا في وصحيح البخاري » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْنَالِيْهُ كَانَ إِذَا رأَى الطّر قال : « اللَّهُمُ " صَيْبًا نافعاً » .

ورويناه في ﴿ سَنَنَ أَنِ مَاجِهِ ﴾ وقال فيه : ﴿ اللَّهُمُّ صَيِّبًا نَافِعًا ﴾ مرتين أو ثلاثًا .

وروى الشافعي رحمه الله في « الأم » باسناده حديثاً مرسّلاً ، عن النبي وَيَصَلِينَةِ قال : « اطْدُبُوا اسْتِنجابَةَ اللهُ عاءِ عند التيقاءِ الجُيُوشِ ، و إقامة الصّلاة ، و تَذَرُولِ الغيث ، عالى النبيث ، قال الشافعي : وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث ، وإقامة الصلاة (١٠) .

<sup>(</sup>١) يريد بمن لايتهم : شيخه ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبا إسحاق المذني ، وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب.

<sup>(</sup>٢) ولكن للحديث طرق قواه بها بعضهم .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ : لم يذكر من خرجه ، وهمو عندنا بالاسناد إلى الطبراني باسناده إليه...فذكره ، ثم قال الحافظ: هذا موقوف حسن الاسناد وهو و إن كان عن كعب ، فقد أقره أبن عباس وعمر ، فدل على أن له اصلاً.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام عليه في باب ما يقول عند الاقامة صفحه (٣٣).

#### ( باب ما يقوله بعد نزول المطر )

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : وصلى بنا رسول الله عن السبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هك تكور ون ماذا قال رَبُّكُم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال : أصبح من عبادي مرو من بي وكافير ، فأمنًا من قال : مطر الا بنقوم كذا وكذا ، فقد لك مئو من بي كافر و بالكو كب ، وأمنًا من قال : مطير الا بنتوم كذا وكذا ، فقد لك كافر بي مرو من بالكوك به .

قلت: الحديبية معروفة ، وهي بئر قريبة من مكة دون مرحلة ، ويجوز فيها تخفيف الياء الثانية وتشديدها ، والتحفيف هو الصحيح المختار ، وهو قول الشافعي وأهل اللغة ، والتشديد قول ابن وهب وأكثر المحد ثين . والساء هنا: المطر . وإثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء ، ويقال : بفتحهما لغتان . قال العلماء : إن قال مسلم : مطرنا بنوء كذا ، مريداً أن النوء هو الموجيد والفاعيل المحدث للمطر ، صار كافراً مرتداً بلا شك م وإن قاله مريداً أنه علامة لنزول المطر ، فينزل المطر عند هذه العلامة ، ونوله بفعل الله تعالى وخلقه سبحانه ، لم يكفر . واختلفوا في كراهته ، والمختار أنه مكروه ، لأنه من ألفاظ الكفار ، وهذا ظاهر الحديث ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في د الأم ، وغيره ، والله أعني زول المطر .

#### ( باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر )

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : هو بالرفع على الاستثناف ، لانه لم يقصد تسببه عن الطلب قبله ، أي : ادعالله فهو يغيثنا، وهذه رواية الاكثر في البخاري ، ورواه أبو در: أن ينفيثنا ، والكشميهي يفتنا بالجزم .

<sup>(</sup>٢) القزعة : القطعة من السحاب ، وجمعه : قزع ، كقصبة وقصب ٠

<sup>(</sup>٣) أي: اسبوعاً . (٤) يجوز فيه الرفع والجزم .

على الآكام(١) وَالظائرَ ابِ وَبُعلُونِ الأُودِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ ، فانقلمت وخرجنا نمشي في الآكام(١) والظائرَ اب وبُعلُونِ الأُودِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ ، فانقلمت بدل وأغيثنا » في الشمس » هذا حديث لفظه فيها ، إلا أن في رواية البخاري: ﴿ اللَّهَ مُ السَّقِينَا » بدل وأغيثنا » وما أكثر فوائده(٢) ، وبالله التوفيق . ﴿

( باب أذ كار صلاة التراويح )

اعلم أن صلاة التراويح سننيَّة باتفاق العلماء، وهي عشرون ركعة ، يسليَّم من كل ركمتين ، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدَّم بيانه ، ويجيء فها جميع الأذكار المتقدَّمة كدعاء الافتتاح ، واستكال الأذكار الباقية ، واستيفاء التشهد ، والدُّعاء بعده ، وغير ذلك مما تقدَّم ، وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً ، فإنما نبسَّمت عليه لتساهل أكثر الناس فيه ، وحذفهم أكثر الأذكار ، والصواب ما سبق .

وأما القراءة فالختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الحتمة بكالها في التراويح جميع الشهر ، فيقرأ في كل ايلة نحو جزء من ثلاثين جزءاً . ويستحب أن يرتيل القراءة ويبيتها ، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء ، وليحذر كل الحذر بما اعتاده جهلة أعمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنسام بكالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان ، زاعمين أنها نزلت جملة ، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة، وقد أوضحتها في كتاب والتبيان في آداب حملة القرآن ، وبالله التوفيق .

( باب أذ كأر صلاة الحاجة )

روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه ، عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ويلايه : د مَن كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فلايتوضاً و لايحسن الوضوء ، فيم ليصل ركامتين ، فيم لينش على الله عنر وجل ، و لايصل على النبي والمنابق على النبي والمنابق ، فيم ليقل : لا إله إلا الله الحالم الكريم ، منها الكريم ، منها المنابق ، أسالك موجبات الله رب المعرف ألم المنابق من المعلم ، الحكما له والمنابق ، أسالك موجبات رحمتيك ، وعنرا أيم منابع من كال بر ، والسلامة من كال إنه ، لا تدع في ذاتا إلا غفر أنه ، ولا هما إلا فر جناه ، ولا حاجة هي كال رضى إلا قصيد المناد مقال (٣) .

<sup>(</sup>١) ويجمع أيضاً على إكام ، واحده أكمة : التل ، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية .

<sup>(</sup>٣) منها الآدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطّلقاً لاحتال الاحتياج إلى استمراره ، ومنها أن الدعاء بدفع الضرر لاينافي التوكل ، ومنها جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، ومنها استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به .

<sup>(</sup>٣) ولكن له شاهد من حديث أنس عند الطبراني باسناه صعيف ، ولحديث أنس طرق أخرى في مسند الفردوس وإسناده ضعيف أيضاً، كما قال الحافظ في تخريج الاذكار .

قلت: ويستحبُّ أن يدعو َ بدعاء الكرب، وهو: اللَّهُمُّ آيِّنا في اللَّأْشِيا حَسَنَة ۗ وَفِي اللَّاسِةِ وَسَنَة ً وَفِي الآخرَةِ حَسَنَة ً وَفِي الآخرَةِ حَسَنَة ً وَقَيِنا عَذَابَ النَّارِ ، لما قدمناه عن والصحيحين، فيها .

ورو ينا في كتاب الترمذي ، وابن ماجه ، عن عَمَان بن حنيف رضي الله عنه ، أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي عَلَيْ فقال : ادع الله تعالى أن يعافيني ، قال : « إن شئت دَعَو ْت ، و إن شئت صر "ت فَهُو خَيْر " اك " ، قال فادعه ، فأمر ، أن يتوضاً فيحسن وضوء ، ويدعو بهذا الدعاء : الله مُم ان إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد عليه نبي الرسحمة ، الدعاء : الله مُم ان تو جَهُ ال ربي في حاجبي هذه لينفضي في ، الله مُم فتسفيعه في " ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ،

( باب أذكار صلاة التسبيع )

روينا في كتاب الترمذي عنه قال: قد روي عن الذي على حديث في صلاة التسبيح ، ولا يصح منه كبير شيء (١) . قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل المم صلاة التسبيح ، وذكروا الفضل فيه . قال الترمذي : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال: حدثنا أبو وهب قال : سألت عبدالله ابن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها ، قال: يكبر ثم يقول : سبن حانك اللهم و محمدك ، تبارك اسمه ك و تمالى جداك و لا إله غير لا آله غير لا آله عن يقول خس عشرة مرة : سبن حان الله والمد أكر من من يقول خس عشرة مرة : سبن حان الله والحد الله والمد أكر بن ثم يتعود و يقرأ بم الله الرحمن الرحم وفاتحة الكتاب ، وسورة ، ثم يقول عشر مرات : سبن حان الله ، والحد ثه و لا إله إلا الله والله والله أو الله أله والحد أكر بن أنه يسجد فيقولها عشرا ، ثم يسبحد فيقولها عشرا ، ثم يقرأ ، ثم يسبحد فيقولها عشرا ، يصلى أربع ركعات على هذا ، فذلك خس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، يبدأ بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ، ثم يسبحد في كل ركعة ، يبدأ بخمس عشرة تسبيحة ، ثم يقرأ ، ثم يسبحد في فيل ليلا، فأحب إلى أن يسلم في ركعتين ، وإن صلى نهارا ، فإن شاء سلم ، وإن شاء لم يسلم في رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود المبارك أنه قال : ببدأ في الركوع : سبحان ربي العظم ، وفي السجود المبارك المبارك أنه قال : ببدأ في الركوء : سبحان ربي العظم ، وفي السجود المبارك المبارك أنه قال : ببدأ في الركوء : سبحان ربي العظم ، وفي السجود المبارك المبارك

س اس بسال ما من المساور من المساور منها عديث الله و الذي سأتي رواية الترمذي وابن ماحد. (۲) ولكن له شواهد وطرق يثوى بها . منها حديث الله رافع الذي سأتي رواية الترمذي وابن ماحد.

<sup>(</sup>١) لكن له شواهد بمعناه ربما يقوى بها ، قال ابن علان في «شرح الأذكار» : قال الحافظ : ووجدت له شاهداً من حديث أس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا طلبت حاجة فأردت أن تنجح فقل : لا إله إلا الله ... فذكر نحو حديث عبد الله بن أبي أوفى بطوله وأمّ منه ، لكن لم يذكر الركعتين ، قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني أحدهما في كتاب الدعاء والثاني في غيرء قال : وقال الطبراني في هذه الرواية : لا يروى عن أس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يحيى بن سليان المغربي ، قال الحافظ : وأبو معمر، بعني شيخ يحيى بن سليان واجه حاد بن عبد الصمد ، وهو الراوي عن أنس، ضعيف جداً . قال الحافظ : ولحديث أنس طريق أخرى في مسند الفردوس من رواية شقيق بن ابراهم البلخي العابد المشهور عن أبي ولحديث أنس طريق أخرى في مسند الفردوس من رواية شقيق بن ابراهم البلخي العابد المشهور عن أبي هاشم عن أنس بمعناه ، لكن ابن هاشم واحمه كثير بن عبد الله تأبي معمر في الضعف وأشد .

سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ، ثم يسبح التسبيحات ، وقيل لابن المبارك : إن سها في هذه الصلاة ، هل يسبح في سجدتي السهو عشراً عشراً ؟ قال : لا ، إغا هي ثلاثمائة تسبيحة .

وروينا في كتاب الترمذي ، وابن ساجه ، عن أبي رافع رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : وياعتم صل من المساب الله عليه المساب الله المساب الله المساب الله المساب الله المساب الله المساب المس

وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور، فضل: (قل هو الله أحد) وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، وقد ذكرت هذا الكلام مسنداً في كتاب «طبقات الفقهاء» في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ولا يازم من هذه العارة أن يكون حديث صلاة التسبيح صحيحاً ، فإنهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب ،وإن كان ضعيفاً ، ومرادم أرجحة وأقله ضعفاً (٢).

قلت : وقد نصَّ جماعة من أثمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح هذه ، منهم أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني .

قال الروياني في كتابه « البحر » في آخر «كتاب الجنائر » منه : اعلم أن صلاة التسبيح مرغبّ فيها ، يستحبُّ أن يعتادها في كل حين ، ولا يتفافل عنها ، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء . قال : وقيل لعبد الله بن المبارك : إن سها في صلاة التسبيح ، أيسبّح في سجدتي السهو

<sup>(</sup>١) والكن للحديث طرق وشواهد ثدل على أن له اصلًا، وهو حديث حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>٢) بل هو حديث صحيح لطرقه وشواهده .

عشراً عشراً ؟ قال : لا ، وإنما هي ثلاثمائة تسبيحة ، وإنما ذكرت هذا الكلام في سجود السهو ، وإن كان قد تقداً م لفائدة لطيفة ، وهي أن مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشمر بذلك بأنه يوافقه ، فيكثر القائل بهذا الحكم ، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلمين ، والله أعلم .

#### ( باب الأذكار المتعلقة بالزكاة )

قال الله تمالى: ( خُنُهُ من ْ أَمُو الهيم ْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمُ ْ وَتُنْرَكَيْهِم ْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم ْ ) [ التوبة: ١٠٣ ] .

وروينا في وصيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها ، قال : كان رسول الله عَيْنَا في إذا أتا ، قوم بصدقة قال : واللَّهُمُ صَلِّ عَلَيْهِم ، فأتا ، أبو أوفى بصدقته فقال : واللَّهُمُ صَلِّ على آل أبي أو في » .

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : الاختيار أن يقول: آخذ الزكاة لدافعها: أُجَرَك (١) الله ﴿ فيها أعْطيَيْتَ ، و جَعلَه لك طَهُوراً ، وبارك لك فيها أَبْقيت وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة، سواء كان الساعي أو الفقراء، وليس الدعاء بواجب على المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا: إنه واجب، لقول الشافسي: فحقَّ على الوالي أن يدعو َ له، ودليله ظاهر الأمر في الآية . قال العلماء : ولا يستحبُّ أن يقول في الدعاء : اللَّهُ ثُمَّ صلَّ على فلان ، والمراد بقوله تمالى : ( وَ صَلَّ عَلَيْهُم ْ ) أي : ادع ُ لهم . وأما قول النبي مُقَالِين : « اللَّهُمْ صَلِّ عَلَيْهِم ْ ، فقال اكون لفظ الصلاة مختصاً به ، فله أن يخاطب به من يشاء ، بخلافنا نحن . قالوا : وكما لايقال : محمد رضي الله عنه ، أو رضوان الله عليه ، وشبه ذلك ، فلو قال : ﴿ وَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّذِي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهه تنزيه . وقال بعضهم : هو خلاف الأولى ، ولا يقال : مكروه . وقــال بمضهم : لا يجوز ، وظاهره التحريم ، ولا ينبني أيضاً في غير الأنساء أن يقال : عليه السلام ، أو نحو ذلك إلا إذا كان خطابًا أو جوابًا ، فإن الابتداء بالسلام سُنَّة ، وردَّه واحب ، ثم هذا كانَّه في الصلاة ، والسلام على غير الأنبياء مقصوداً . أما إذا جمل تبعاً ، فإنه جائز بلا خلاف ، فيقال : اللَّهُمُ صلٌّ على محمد ٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرِّيته وأتباعه ، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا ، بل قد 'أمرنا به في التشهد وغيره ، بخلاف الصلاة عليه منفرداً ، وقد قدَّمت ذكر هذا الفصل مبسوطاً في وكتاب الصلاة على النبي عُمَلِينَا في و

( فصل ) : اعلم أن نية الزكاة واجبة ، ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات ، ويستحب

<sup>(</sup>١) بمد الهمزة وقصرها ، والقصر أجود .

أَنْ يَضَمُ ۚ إِلَيْهِ التَلْفَتُظُ بِاللَّسَانَ ، كَمَا فِي غيرِهَا مِن العبادات ، فإنَّ اقتصر عَلَى أَفْظُ اللَّسَانُ دونِ النَّية بالقلب ، فني صحته خلاف . الأصحُّ أنه لا يصبحُ ، ولا يجب على دافع الزَّكَاة إذا نوى أن يقول مع ذلك : هذه زكاة ، بل يكفيه الدفع إلى من كان أهلها ، ولو تلفظ بذلكُ لِم يضرَّ ، ، والله أعلم .

( فسل ): يستحبُّ لن دفع زكاة "، أو صدقة "؛ أو نذراً ، أو كُفَارة " ونحو ذلك أن يقول : رَبَّنا تَقَبَّلُ مِنتًا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ، فقد أُخِد الله طَبِحُلنه وتعمالى بذلك عن إبراهم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم ، وعن امرأة عمران .

# كتاب أذكار الصيام

## ( باب ما يقوله إذا رأى الهلال ، وما يقول إذا رأى القمر )

روينا في و مسند الدارمي ، وكتاب الترمذي ، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ، و أن النبي مُنْتَظِيْةٍ كان إذا رأى الهلال قال : اللهُمُمُّ أهيلتُهُ عَلَيْنا باليُمْن والإيمَان والسَّلامة والإسلام ربي وربي وربيُّك اللهُ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في رمسند الدارمي، عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: «كان رسول الله وَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَمَانَ وَاللهُ عَلَيْنَا فَالْمُسْنَ وَالْإِيمَانَ وَالسَّلَامَةَ وَالْإِسْلَامِ، وَاللهُ عَلَيْنَا فِالْمُسْنَ وَالْإِيمَانَ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا مُتِحِبُ وَتَرَرْضَى ، رَبُّنَا وَرَبَّكَ اللهُ ،

وروينا في «سنن أبي داود» في «كتاب الأدب» عن قتادة ، أنه بلغه ، « أن ني الله من كان إذا رأى الهلال قال : هيلال خير ور شد ، هيلال خير ور شد ور شد ، هيلال خير ور شد ور شد ور مير ور شد ور مير ور شد ور شد ور شد ور مير ور شد ور مير ور شد ور شد ور مير ور مير ور شد ور شد ور شد ور مير ور شد ور شد ور مير ور شد ور شد ور مير ور شد ور مير ور ور مير ور ور مير ور م

وفي رواية عن قتادة وأن النبي مَلِيَّاتِيْ كَانَ إِذَا رِأَى الْهَلالُ صَرَفَ وَجَهِ عَنْهُ ، هَكَذَا رَوَاهَا أَبُو داود مرسكين . وفي بعض نسخ أبي داود ، قال أبو داود : ليس في هذا الباب عن النبي عَلَيْتِيْنِهُ حديث مسند صحيح (١) .

ورويناه في كتاب ابن السني ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله عليها .

وأما رؤية القمر ، فروينا في كتاب ابن السني، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: وأخذ رسول الله

<sup>(</sup>١) وله شواهد مرسلة وهوصولة يقوى بها ، منها الذي بعده ، وفي الباب عن علي وعبادة بنالصامت ورافع بن خديج وعائشة وغيرم .

مَنْ اللهِ مِنْ شَرَّ هَذَا الْقَمَرَ حَيْنَ طَلَعَ فَقَالَ : تَمُوَّذِي بِاللهِ مِنْ شَرَّ هَذَا الناسيقِ (١) وَنَا وَقَبَ عَ<sup>(٢)</sup>.

وروينا في « حلية الأولياء » بإسناد فيه ضعف ، عن زياد النميزي ، عن أنس رضي الله عنه ، قال : «كان رسول الله وَيُقِيِّنِهِ إذا دخل رجب قال : « اللَّهُمُ الرَكُ لَنَا في رَجَب وتَشَمَّبُانَ وَبَلِيْنُنَا رَمَضَانَ » .

ورويناه أيضاً في كتاب ابن السني بزيادة (٣) .

### ( باب الأذكار المستحبة في الصوم )

يستحبُّ أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان ، كما قلنا في غيره من العبادات ، فإن اقتصر على القلب.كفاه ، وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلاخلاف ،والشَّسنَّة إذا شتمه غيره ، أوتسافه عليه في حال صومه أن يقول : « إني صائم ، إني صائم » مرتين أو أكثر ،

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله وَيَنْ قَالَ : « الصّيام ْ جُنْنَة ۚ ، فإذَا صَامَ ٱحَد ْ كُمْ ۚ فَلَا يَر ْفَتُ ۚ وَلَا يَجْهَـَل ْ ، وَ إِنَّ الْمُر وُ ۖ قاتلَـه ۚ أو شَا تَمَـه ۚ فَلَا يَقُلُ ْ : إِنِي صَائِمٌ ، إِنِي صَائِمٌ ، مَر َّتَـّانِ ِ » .

قلت : قيل : إنه يقول بلسانه ، ويُسمَّعُ الذي شاعّة لله ينزجر ، وقيل : يقوله بقلبه لينكفَّ عن المسافهة ، ويحافظ على صيانة صومه ، والأوَّل أظهر . ومعنى شاعمه : شتمه متمرِّضاً لمشاعمته ، والله أعلم

ورُوينَا في كتابي الترمذي وابن ماجه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، ثلاثمة " لا تُررَدُ دَعُو َ نَهُم : الصَّامِمُ حتَّى يُفَوْطِرَ ، وَالإمامُ العادِلُ ، وَالإمامُ العادِلُ ، وَتَعَوَ مَ المَادِلُ ، وَوَدَعُو مَ المَادِلُ ، وَالإمامُ الترمذي : حديث حسن .

قلت : هكذا الرَّواية « حتى » بالتاء الثناة فوق(٤) .

( باب ما يقول عند الافطار)

روينا في سنن أبي داود ، والنسائي ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، قال : « كان النبيُّ عَلَيْكُ إذا

(110)

<sup>(</sup>١) قال المصنف في فتاويه : الفسق : الظامة ، وساه غاسقاً لأنه ينكسف ويسود ويظلم . والوقوب : الدخول في الظلمة ونحوها بما يستره من كسوف وغيره . قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب : يشبه أن يكون سبب الاستعادة منه في حال وقوبه لأن أهل الفساد ينتشرون في الظلمة ، ويتمكنون فيها أكثر مما يتمكنون منه في حال الضياء فيقدمون على العظام وانتباك الحارم ، فأضاف فعلهم في ذلك الحال إلى القمر لأنهم يتمكنون منه بسببه ، وهو من باب تسمية الشيء باسم ماهو من سببه ، أو ملازم له . اه .

<sup>(</sup>۲) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) وهي : «وكان يقول : إن ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهر » ، وإسناده ضعيف أيضاً .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ : كأنه يريد الاشارة إلى أنها وردت بلفظ حين، بدل حتى، وهو كذلك .

أفطر قال: وذَهَبَ الظَّمَّا ، وابْتَلَتَّتِ المُرْوَقُ ، وَثَبَتَ الأُجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى ، (١٠). قلت: الظمأ مهموز الآخر مقصور: وهو العطش. قال الله تعالى: ( ذلك بأنتَّهُمْ لايُصييُبهُمْ ظَمَا أُ ) [ التوبة: ١٢٠] وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهراً ، لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدوداً.

وروينا في سنن أبي داود ، عن مماذ بن زهرة ، أنه بلغه ، « أن النبي ۗ وَاللَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ " وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُسْمَدُ مُ ، وَعَلَى رِزْ فِيكَ أَذْطَرَ " تَ مُكذَا روا مرسكة (٢).

وروينا في كتاب ابن السني ، عن معاذ بن زهرة ، قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ: « الْمُعَدُّ للهُ السَّذِي أَعَالَمَنِي فَعَسُمُنْتُ ، ورَزَقَنِي فَأَفْطَرَ ْتُ ، (٣) .

وروينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : « كان النبي و موسي إذا أفظر قبال : « الله مُم الله عنهما ، قال : « الله مُم الله عنهما ، وعلى رز قبك أفطرنا ، فتتقبل مينا إناك أنت السميع العليم ، (٤) .

( باب ما يقول إذا أفطر عند قوم )

روينا في سنن أبي داود وغيره بالإسنادالصحيح (٢) عن أنس رضي الله عنه ، و أن النبي عَلَيْكَيْنَ الله عنه ، و أن النبي عَلَيْكَيْنَ الله عنه ، و أن النبي عَلَيْكَيْنَ الله عنه عند كُمُ الله النبي عند كُمُ الله عند كُمُ الله الله عند عند كُمُ الله الله عنه عند كُمُ الله الله عند الله عن

وروينا في كتاب ابن السيءن أنسقال : «كان النبي على الله الله عند قوم دعا لهم فقال : أقطر عند كُمُ الصَّاعُمُونَ ... » إلى آخره (٧) .

( باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر)

ـ روينا بالأسانيد الصحيحة في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها عن عائشة رسي الله

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) ولكن له شواهد يقوى بها . . .

<sup>(</sup>٣) وهو مرسل ضعيف ، ولكن يُشهد له الذي قبله .

<sup>(ُ</sup> ٤) وإسنادة ضعيف ، ولكن يشهد لأوله الأحاديث التي قبله .

<sup>(</sup> ه ) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) في إسناده ضعف ، وهو حديث صحبح بطرقه .

<sup>(</sup>٧) وهو حديث حسن .

عنها قالت : ﴿ قَلْتَ: يَارِسُولَ اللَّهُ إِنْ عَلَمَتُ لِيلَةَ القَدَّرِ مَا أَقُولَ فَهَا ؟ قَالَ : قُولِي : اللَّهُمُ ۚ إِنْتُكَ عَلَمُوا ۗ 'تُحَبُّ الْعَمَدُو ۚ فَاعْتُهُمُ ۚ عَمَنْنِي ﴾ قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

قال أصحابنا رحمهم اللة: يستحبُّ أن يكثر فيها من هذا الدعاء، ويستحبُّ قراءة القرآن وسائر الإذكار والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة، وقد سبق بيانها مجموعة ومفرَّقة. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها، هذا نصه، ويستحبُّ أن يكثر فيها من الدعوات بمهات المسلمين، فهذا شمار الصالحين وعباد الله العارفين، وبالله التوفيق.

( باب الأذكار في الاعتكاف )

يستحبُّ أنْ يكثر فيه من تلاوة القرآن وغيره من الأذكار .

## كتاب أذكار الحج

اعلم أن أذكار الحج ودعواتيه كثيرة لاتنحصر، ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها، والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره، واذكار في نفس الحج . فأما التي في سفره، فنؤخر ها لذكر ها في أذكار الإسفار إن شاء الله تعالى. وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى، وأحدف الإدلة والإحاديث في أكثرها خوفاً من طول الكتاب، وحصول السامة على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جداً، فلهذا أسلك فيه طريق الاختصار إن شاء الله تعالى.

فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه(١) ، وقد قدمنا ما يقوله المتوضى والمفتسل، وما يقوله إذا لبس الثوب، ثم يصلي ركمتين ، وتقدَّمت أذكار الصلاة ، ويستحب أن يقرأ في الركمة الأولى بعد الفاتحة (قُلُل يَاأَيُّهَا الكافرُونَ) وفي الثانية (قُلُل هُو اللهُ أحدُهُ) فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء ، وتقدَّم ذكرُ جُمل من الدَّعوات والأذكار خلف الصلاة ، فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه . ويستحب أن يساعد بلسانة قلبه(١) ، فيقول : نويت الحج وأحرمت به لله عز وجل ، لبيك اللهم البيك ... إلى آخر التلبية . والواجب لية القلب، واللفظ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : أي لصحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعلًا ، روى الشيخان « أنه صلى الله عليه أحرم في إزار ورداه » أو قولًا رواه أبو عوالسة في « صحيحه » ولفظه « ليحرم أحد كم في إزار ورداه ونعلين » ، والسنة كون الإزار والرداه أبيضين ، ويسن كونها جديدين نظيفين ، وإلا فنظيفين ، ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه ، ولو قبل النسج على الأوجه ، أما المعصفر والمزعفر فيتمين اجتفابها .

 <sup>(</sup>٧) قال ابن علان في ه شرح الأذكار »: ويستدل لحصوصية الإحرام بالسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أخي هل تستثني إذا حججت ؟
 قلت: ماذا أقول ، قالت: اللهم الحجج أردت ، وإليه عمدت ، فان يسرته لي فين الحج .

سئنة ، فلو اقتصر على القلب أجزأه ، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه . قال الإمام أبو الفتحسئليم بن أبوب الرازي : لو قال يمني بعد هذا : اللهّمُم "لك أحرم نفسي وشعري وبشري وسلمي وحي، كان حسنا(۱) . وقال غيره : يقول أيضاً : اللهّمُم "إني نويت الحج فأعني عليه وتقبّله مني ، ويلبي فيقول : لبيك اللهُم "لبيك ، لبيك لاشريك لله لبيك ، إن الحد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك ، هذه تلبية رسول الله عليه الشريك الله يقول في أو "ل تلمية يلبيها : لبيك اللهم " بحجة ، إن كان أحرم بها ، ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيا يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار .

واعلم أن التلبية سُنيَّة لوتركمها صم حجه وعمرته ولا شيء عليه ، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله عليه ، هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وقد أوجبها بعض أصحابنا ، واشترطها الصحة الحج بعضهم ، والصواب الأول ، لكن تستحبُّ المحافظة علمها للاقتداء برسول الله عليها ، وللخروج من الخلاف ، والله أعلم .

وإذا أحرم عن غيره قال :نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان، لبيك اللَّهُمَّ عن فلان... إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه .

(فصل): ويستحب أن يصلي على رسول الله والحنة ، ويستعيذ به من النار ، ويستحب الإكثار مأمور الآخرة والدنيا ، ويسأل الله تعالى رضوانه والحنة ، ويستعيذ به من النار ، ويستحب الإكثار من التلبية ، ويستحب ذلك في كل حال قامًا ، وقاعدا ، وماشيا ، وراكبا ، ومضطحما ، ونازلا ، وسائرا ، ومنحد ثا ، وجنبا ، وحائضا ، وعند تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكانا ، وغير ذلك ، كاقبال الليل والنهار، وعند الأسحار ، واجتماع الرقاق ، وعند القيام والقمود ، والصعود والهبوط، والركوب والنزول ، وأدبار الصاوات ، وفي المساجد كايم ا ، والأصح أنه لايلي في حال الطواف والسمى، لأن لهما أذ كاراً مخصوصة .

ويستحبُّ أنْ يرفع صوته بالتلبية بحيث لايشق عليه ، وليس للمرأة رفع الصوت ، لأن صوتها يخاف الافتتان به . ويستحبُّ أنْ يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر ، ويأتي بها متوالية ً لايقطعها بكلام ولا غيره . وإن سلتَّم عليه إنسان ردَّ السلام ، ويكره السلام عليه في هذه الحالة

وإذا رأى شَيْئًا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة ، اقتداءً برسول الله وَالْمُلَالِينَ (٢). وأعلم أن التلبية لاتزال مستحبة حتى يرمي جررة العقبة يوم النحر أو يطوف طواف الإفاضة إن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: ماذكره الشيخ ــ يعني النووي ــ عن سليم بن أيوب وغيره لم أر له سلماً .

<sup>(</sup>٧) قال ابن علان في شرح الاذكارُ: وأورد الحافظ مستند ماذكره المصنف من قول ماذكر إذا أعجبه، من طريقالشافعي عن مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية : لمبك اللهم لمبك... إلى آخرها ، حقى إذا كان ذات يوم والناس يدفعون عنه فكأنه أعجبه ماهو فيه فقال : لمبيك إن العيش عيش الآخرة ، قال ابن جريج : وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة ، قال الحافظ : هذا مرسل .

قدُّمه عليها ، فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه ، واشتغل بالتكبير . قال الإمام الشافعي رحمه الله : ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن .

( فصل ): فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زّاده الله شرفا، استحب لهأن يقول: اللَّهُمُ هَذَا حَرَرَمُكَ وَأُمنُكَ وَأَمْنُكُ عَلَى النَّارِ ، وأمنيّي مِنْ عَذَابِكَ بَومَ تَبَعْمَثُ عَبادَك، وَاحْبَمَكُ عَبادَك، وَاحْبَمَكُ عَبادَك، ويدعو بما أحب (١).

(فصل ): فإذا دُخُل مكة ووقع بصره على الكعبة ووصل المسجد، استحب له أن يرفع يديه ويدعو ، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ، ويقول : اللَّهُمُّ زد هذا المبيئت تَمُسْريفا و تَمَطيعا و تَمَكْر عا و مَهابة ، و زد من شرقه وكراً منه محمّن حجه أو اعتمرَهُ تَمَسُريفا و تَكَرُعا و تَعَنظيما و براً .

ويقول: اللَّهُمْمُ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، حَبَيْنا رَبَّنا بِالسَّلامِ ، ثم يدعو عب شاء من خيرات الآخرة والدنيا ، ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أول الكتاب في حمر المساحد.

( فصل في أذكار الطواف): يستحبُّ أن يقول عند استلام الحجر الأسود وعند ابتداء الطواف أيضاً: بيشم اللهِ واللهُ أكْبرُ ، اللهُمُ إيماناً بيك و تبصديقاً بيكتابيك ، و و فاء بيمه لدك و البياعاً ليسنية نبيتك مُنتسلة .

ويستحب أن يكر هذا الله كر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، ويقول في رَمَله في الأشواط الثلاثة : « اللهم الجهناله حَجّا مَبْرُ وراً ، وَذَنْبا مَعْفُوراً ، وَسَعْبا في الأشواط الثلاثة : « اللهم الجهناله من أشواط الطواف: « اللهم المنفور وار حم ، مَشَكُوراً » (٢) . ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف: « اللهم المنفير وار حم ، واعنف عمّا تعلم وأنت الأعر الأكرم ، اللهم ربينا آينا في الدائيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عدّاب النّار » ،

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار: قال المصنف في «المجموع» عن الماوردي: إن جعفر بن مجمد روى عن أبيه عن جده قال ؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند دخوله مكة: «اللهم البلد بلدك ، والبيت بينك ، حث أطلب رحمتك ، وألزم طاعتك ، متبعاً لامرك ، راضيا بقدرك ، مستسلماً لامرك ، أسألك مسألة المضطر اليك ، المشفق من عذا بك ، خائفاً لعقوبتك ، أن تستقبلني بعفوك ، وأن تتجاوز عني برحتك ، وأن تدخلني جنتك » قال ابن علان : قال الحافظ : ولم يسنده الماوردي ولا وجدته موصولاً ولا الذي قبله ، وجعفر هذا هو الصادق ، وأبوه محمد هو الباقر ، وأما جده ، فان كان الضمير لحمد ، فهو الحسين بن علي ،ويحتمل أن يريد أباه علي بن أبي طالب لأنه الجد الاعلى ، وعلى الاول يكون مرسلاً ، وقد وجدت في «مسند الفردوس » من حديث ابن مسعودقال : لما طاف الذي صلى الله عليه وسلم بالبيت وضع يده على الكعبة فقال اللهم البيت بيتك ، ونحن عبيدك ، واصينا بيدك . . . فذكره حديثاً ، وسنده ضعيف .

 <sup>(</sup> ٧ ) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ: ذكره الشافعي وأسنده إليه البيهقي في « الكبير »
 و في « المعرفة » ، ولم يذكر سند الشافعي به ، وسيأتي في القول في الرمل بين الصفا والمروة نحوه .

قال الشافعي رحمه الله: أحبّ مايقال في الطواف: اللهم م ربّنا آتينا في الدنيا حسنة ... إلى آخره ، قال: و أحب أن يقال في كايه ، ويستجب أن يدعو فيا بين طوافه عا أحب من دين ودنيا ، ولو دعا واحد وأمنَّن جماعة فحسن. وحكي عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعاً: في الطواف ، وعند الماتزم ، وتحت الميزاب ، وفي البيت ، وعند رمزم ، وعلى الصفا والمروة ، وفي المسعى ، وخلف المقام ، وفي عرفات ، وفي المزدلفة ، وفي منى ، وعند الجرات الثلاث ، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها . ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر . وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد التمالحليمي من القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر . وأفضل الذكر قراءة القرآن . واختار أبو عبد التمالحاء أفضل من القراءة على الصحيح و الأول . قال أصحابنا: والقراءة أفضل من القراءة على الصحيح . وقيل: القراءة أفضل من المراءة على الموسم ختمة في طوافه فيمظهم قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله : يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طوافه فيمظهم أحرها() ، والتداعلى .

ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركمتي الطواف أن يدعو عبا أحب، ومن الدعاء المنقول فيه : اللَّهُمُ أنا عَبَدُكُ وَابنُ عَبَدكَ أَتَيبُتُكَ بِذُنْتُوبِ كَثَيْرَةً (٧٪ وأعمال سَيَّئَةً وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنَ النَّارِ فَاعْتُفِرْ لي إنتَّكَ أَنْتُ اللَّهُمُ أُورْ الرَّحِيمُ .

( فصل في الدعاء في الملتزم ، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ) : وقد قدمنا أنه يستحاب يه الدعاء .

ومن الدعوات المأثورة: اللهم لل الحمد منها وما كم أعلم على تجيع نعمك من يدك ، ويمكاف من يدك ، أحمد لا يجمع تعمل المحمد ال

( فعمل في الدعاء في الحيجر ): بكسر الحاء وإسكان الجيم ، وهو محسوب من البيت. قد قد منا أنه يستجاب الدعاء فيه .

ومن الدعاء المأثور فيه : يا رَبِّ أَتَيَنْتُكَ مِنْ شُعْتَةً بَعِيدَةً مَثُومَيْلًا مَمْرُوفَكَ فَأَنِكَ مِنْ سُعِدَةً مِنْ سَوَّاكَ يا مَمْرُوفَا فَأَنِكَ عَنْ مَمْرُوفًا مِنْ سَوَّاكَ يا مَمْرُوفًا

<sup>(</sup>١) لاسند له في ذلك . (٢) في بعض النسخ : بذنوب كبيرة .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ : لم أقف له على أصل .

بالمعروف (١).

( فصل في الدعاء في البيت ): قد قد منا أنه يستجاب الدعاء فيه .

وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنها و أن رسول الله وَيَتَطِيّلُهُ لما دخل البيت أي مااستقبل من دُبر الكعبة فوضع وجهه وخدَّه عليه،وحميد الله تعالى وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة ، فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجلوالمسألة، والاستغفار ، ثم خرج، ٢٥٠.

(فصل في أذكار السعي ): قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه ، والسّننَّة أن يطيل القيام على الصفا، ويستقبل الكمبة، فيكبّر ويدعو فيقول: اللهُ أكبّر ، اللهُ أكبّر ، اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر ، ولله الحتمد ، اللهُ أكبر على ما هكانا ، والحتمد في ما أو لانا ، لا إله إلا الله وحدة ، لاشريك له ، له الملك وله الحتمد في ونجيت ، بيك ما الحكيث ، وهو على كل شي في قدير ، لا إله إلا الله ، أنجز وعدة ، وتنصر عبد ، وهو الأحيزاب وحدة ، لا إله إلا الله ، وكلا تعبيد إلا إيناه ، مخلصين له الدين ولو كر م الكافير ون ، اللهم أن اللهم أن اللهم أن اللهم أن اللهم من وإننك والله الله من يدعو بخيرات الدنيا والآخرة ، ويكرر هذا الله كثر والدعاء ثلث مرات ، ولا يلي ، وإذا وصل إلى المروة رقي عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفال ،

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان بقول على الصفا: اللهُمُ اعْسِمْنا بِدِينكَ وطَواعِينَةِ رَسُولِكَ وَلِيَالِهُ ، وَجَنَبْنا حُدُودَكَ ، اللهُمُ اجْعَاننا نَحَبْكَ وَمُعْبِ مِلَالِكَ مَلَالِكَتَكَ ، اللهُمُ حَبْنِنا وَنَحِبُ عِبادَكَ الصَّالِخِينَ ، اللهُمُ حَبْنِنا إليّن وَنَحِبُ عِبادَكَ الصَّالِخِينَ ، اللهُمُ حَبْنِنا إليّن وَلَي عِبادِكَ الصَّالِخِينَ ، اللهُمُ اللهُمُ مِلْنَا اللهُمُ وَرَسُلِكَ ، وإلى عيادِكَ الصالحين ، اللهُمُ يسترونا اللهُمُ واغْفِرُ لنا في الآخرة والأولى ، واجْعَلْنا يسترونا اللهُمُ واجْعَلْنا

<sup>(</sup>١) قال ابن علان : قال الحافظ : روينا الأثر المذكور في «المنتظم» لابن الجوزي وفي ومثير العزم» له بسند ضعيف من طربق مالك بن دينار قال : بينا أنا أطوف إذا أنا بامرأة في الحجر وهي تقول . . . وذكر الحديث ، ثم ذكر قصة له ولأيوب السختياني معها قال: فسألت عنها ، فقالوا: هذه مليكة بلت المنكدر وهي أخت محمد بن المنكدر أحد أنمة التابعين .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث صحيح ، صححه الحافظ في « تخريج الأذكار » .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم والدارمي وأبو داود والنسائي من حديث جابر الطويل في حجة رسول الله عليه وسلم .

مِنْ أَمُّنَةِ النُّتَّقِينَ . ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة : رَبِّ اعْفَرْ وَارْحَمُ وَارْحَمُ وَأَرْعَمُ وَأَرْعَمُ وَالْعَنْ وَالْمُعْمَ اللَّهُمُ آنِنِا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِيرَةُ وَقِنا عَذَابَ النَّارِ (١) .

ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: ﴿ اللَّهُمُ ۗ يَا مُثْقَلَيْبَ الْقُلْمُوبِ ثُمَيِّت ۚ قَلَابِي على دينـك َ » .

« اللَّهُمُّ إِنِي أَسَالُكَ مُوجِبِاتِ رَحْمَتِيكَ ، وعَزَاتُمَ مَغْفَيرَ تَيْكَ والسِّلامَةَ مِنْ كلَّ إِنْم ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ » .

﴿ اللَّهُمُ ۗ إِنِّي أَسَالُكَ الْهَدِّي وَالتَّقِي وَالْعَفَافَ وَالْهَيْدَى ﴾ .

« اللَّهُمُ " أُعِنِي على ذِكْثَرِكَ وشُكْثَرِكَ وَحُسَّنَ عِبَادَتِكَ » .

« اللَّهُمُ الْيَ أَسَالُكَ مَنَ الخَيرِ كُلُلِّهِ مَا عَلَمَنْ أَمِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمَ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا تَمْ أَعْلَمَ ، وأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلِ إِلَيْهَا مِن قَوْلِ أَوْ عَمَل ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَول إِلَيْهَا مِنْ قَول إِلَيْهَا مِن قَول إِلَيْهِا مِنْ قَول إِلَيْهُا مِنْ قَول إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا مِنْ قَول إِلَيْهَا مِنْ قَولُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا إِلَيْهُا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلْهُ إِلَيْهُا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهُا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهِا فَلَا إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهُا مِنْ قَوْلُ إِلَا عُلْهُ إِلَيْهِا مِنْ قَوْلُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا قُولُ إِلَا عُلَاهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ عَلَى إِلَيْهُ إِلَى أَلْهُ إِلَا لَا قُرْبُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِللْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَا لَهُ لِلْهُ إِلَا لِهُ إِلَا لِهُ إِلَا لَهُ لِلْهُ إِلَيْهِ أَلَالِهُ أَلَا لِهُ لِلْهِ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ أَلَالِهُ إِلَا لَهُ لِلْهُ إِلَا لَهُ أَلَالْ

ولو قرَّ القرآن كان أفضل . وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن ، فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم .

( فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات ): يستحب إذا حرج من مكة متوجها إلى منى أن يقول: اللهم الله اللهم الله اللهم اللهم

وإذا سار من منى إلى عرفة استحب أن يقول: اللهُمُ اليَّكَ تَوَجَّهُتُ ، وَوَجَّهُكَ الكَرَيمَ أَرَدُتُ ، فاجِعْمَلُ ذَنْبِي مَغْفُوراً ، وَحَمَّتِي مَبْرُوراً ، وارَّحَمْنِي ولا مُخْمَيْنِهُ فِي الكَرَيمَ أَرَدُتُ ، فاجِعْمَلُ ذَنْبِي مُغْفُوراً ، وَحَمَّتِي مَبْرُوراً ، وارَّحَمْنِي ولا مُخْمَيْنِهُ فِي الكَرَيمَ اللهُ مَنِي قَدِيرُ (٣) .

ويلبي ويقرأ القرآن، ويكثر من سائر الأذكار والدعوات، ومن قوله: اللَّهُ مُ ۗ آتِنا في الدُّنيا حَسَنَة وفي الآخيرَ وَ حَسَنَة وقينا عَذَابَ النَّادِ .

<sup>(</sup>١) وهو موقوف صحيح.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: والتول في هذا الذكر كالذي قبله .

( فسل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات ): قد قد منا في أذكار الميد حديث النبي وَ خَيْرٌ وَ خَيْرٌ الدُّعَاءِ يَوْمٌ عَرَفَةً ، وَخَيْرٌ مَا قَنْانُتُ أَنَا وَالنَّدِيونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهُ ۚ إِلاَ اللهُ ۚ وَحَدْنَ لاشَرِيكَ لهُ مَا لهُ النُّكُ ۗ وَلهُ الْحَمَدُ وَهُوۤ عَلَى كُنُلُ شَيءٍ قَديرٌ مَ (١) . فيستحب الإكثار منَّ الذُّكُّر والدعاء ، ويجبَّهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للا عام، وهو مُسْظَمَ الحج (٢) ، ومقصود موالموال عليه، فينبغي أنَّ يستفرغ الإنسان وسعَّه في الذِّ كَثْرِ والدُّعاء ، وفي قرَّاءة القرآن ، وأنْ يدعو َ بأنواع الأدعية، ويأتي َ بأنواع الأذكار ، ويدعو لنفسه ، ويذكر َ في كل مكان ، ويدعو َ منفرداً ومع جماعة ، ويدعو َ لنفسه ، ووالديه ، وأقاربه ، ومشايخه ، وأصحابه ، وأصدقائه ، وأحبابه ، وسائر من أحسن إليه ، وجميع السلمين ، وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كليِّه ، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه ، بخلاف غيره ، ولا يتكلُّف السجع في الدعاء ، فإنه يشغل القلب ، ويذهب الانكسار ، والخضوع ، والافتقار ، والمسكنة ، والذَّالَّه ، والخشوع ، ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه ، له أو غيره ، مسجوعة إذا لم يشتغل بتكاثُّف ترتَّيها ومراعاة إعرابها . والسُّننَّة أن يخفض صوته بالدعاء ، ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالنوبة من جميع المخالفات ، مع الاعتقاد بالقلب ، ويلح في الدعاء ، ويكرره ، ولا يستبطىء الإجابة ، ويفتح َ دعاء، ويختِمَه بالحمد ِ لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى ، والصلاة والنسليم على رسول الله والمستقلمة على الله والمعاملة والمعارض على أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة .

وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : ﴿ أَكُثُرُ دَعَاءُ النِّي مُشْتَكِلُوا يُومُ عَرَفَةً في الموقف ؛ اللَّهُمْ اللَّهُ الْحَمَّدُ كَالَّذِي نَقُولُ ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لكَ صَلاتي وَ نُسْلَكِي وَ محْمَانِي ۚ وَمِمَانِي ، وَإِلَيْكُ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّ تُرَ اثْنِ (٣) ، اللَّهُمُّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَوَسَوْسَةِ الصَّدْرِ ، وَسَتَاتِ الْأَمْرِ ، اللَّهُمُّ إِنِي أَعْوِذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا تَجِيءِ بِهِ الرِّيحُ ، (٤).

ويستحب الإكثار من التلبية فيا بين ذلك ، ومن الصلاة والسلام على رسول الله وتتلفي ، وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء ، فهنالك تُستْكَبُ العبراتُ ، وتستقال العَثراتُ ، وتُرتجى

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) أي : الوقوف بعرفة معظم الحج ، إذ بادراكه يدرك الحج ، وبفواته يفوت ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: « الحيج عرفة » .

<sup>(</sup>٣) أي إرثي ومالي كله لك ، إذ ليس لأحد معك ملك .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الدعوات، رقم (٥١٥) من حديث علي بن ثابت عن قيس بن الربيع عن الأغر ابن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي رضي الله عنه، وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوي .

الطلبات ، وإنه لموقف عظم ، ومجمع جليل ، يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين ، وهو أعظم علم الدنيا .

ومن الأدعية الختارة: واللَّهُمُ آننا في الدُّنيا حَسَنَةً ، وفي الآخيرة حَسَنَةً ، وقي الآخيرة حَسَنَةً ،

و اللَّهُمُ ۚ إِنِي ظُلَمَتُ نَفْسِي ظُلْمُا كَثَيْرًا ، وإِنَّه لايَعْفُر ُ اللَّهُمُ ۚ إِلا أَنْتَ فَاعْفُر ۚ لِي مَعْفُر ۚ الرَّحِم ۗ ، فَارحمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُور ُ الرَّحِم ۗ ، .

واللهَّهُمُّ اعْنُفَرُ فِي مَعْفُرَةً تُصْلِح بِهَا شَأْنِي فِي الدَّارَيْنِ ، وارْحَمْنِي رحمةً السُّعَدُ بِها فِي الدَّارِيْنِ ، وتُبُ عليَّ تَو بَةً نصوحاً لاأنْكُمُها أَبَداً ، وأَلْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةِ لا أَزَيْمُ عُنْها أَبَداً ، (١) .

﴿ اللَّهُمُ انْقُلْنِي مِنْ ذَلَّ المَسْسِيَّةِ إِلَى عِنْ الطَّاعَةِ ، وأَعْنَيْنِي بَحَلَالِكِ عَنْ عَرْامِك ، وَبَعْنَوْنُلُكَ عَمَّنْ سَوَاكَ » .

﴿ وَنَوَّارُ قَلْنِي وَقَبْرِي ، وَأُعِذْنِي مِنَ الشَّرَّ كُلَّهِ ، وَاجْمَعُ لِي الْحَيْرَ كُلْلَّهُ ، (٢)

( فَسُل فِي الْأَذْكَارِ المُسْتَحِبَةُ فِي الْأَفَاضَةُ مِن عَرِفَةً إِلَى مُرْدِلْفَةً ): قد تقدَّم أنه يستحبُ الإكثار مِن التلبية في كل موطن ، وهذا من آكدها . ويكثر من قراءة القرآن ، ومن الدعاء ، ويستحبُّ أن يقول : لا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكْبَرُ . ويكرر ذلك .

(فسل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام):قال الله تعالى : ( فإذًا أَفَصَنْتُم ۚ ( عُ) مِن عَرَ فات فاذ كُر و أَ الله ( ) عَنْدُ المَنْ وإن كُنْتُم ْ مِن عَرَ فات فاذ كُر و أَ الله ( ) عَنْدُ المَنْ المَنْ عَرَ الحَرامِ ( ) واذ كُر و م كما هذا كُم وإن كُنْتُم ْ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الاذكار » : قال الحافظ : لم أقف عليه مسنداً .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ : وقع بعضة في حديث أني سعيد ، بسند ضعيف في « مسند الغردوس » .

 <sup>(</sup>٣) قال أين علان في « شرح الاذكار » : قال الحافظ : وهو حسن ، ولم أره مأثوراً .

<sup>(</sup>٤) فاذا أفضم : أي : دفعتم ، يقال : فاض الإناه : إذا امتلاً حتى ينصب من نواحيه .

<sup>(</sup>ه) فاذكروا الله ، أي : بالدعاء والتلبية .

 <sup>(</sup>٦) وهو مأخوذ من الشعار ، أي : العلامة ، لانه من مصلم الحج ، وأصل الحرام : المنع ، فهو
 منوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه .

مِنْ قَبَـُكُمْ لِمِنَ الصَّالَّيْنَ ﴾ [البقرة: ١٩٨] فيستحبُّ الإكثار من الدعاء في المزدلفة في ليلته ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن، فإنها ليلة عظيمة ، كما قدمناه في الفصل الذي قبل هذا .

ومن الدعاء المذكور فيها: اللهُّهُمَّ إني أسألكَ أنْ تَرَّزُ قَنِي فِيهَذَا المَـكانُ جَوَامِعَ الخَيشِ كُليِّهِ ، وأَنْ تُصْلِيحَ شَأْنِي كُلْتُهُ ، وأَنْ تَصْرُ فِ عَنِي الثَّمَر كُلُلَّهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَفَتَمَلُ ذلكَ غَيْرُ لُكَ ، وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلا أَنْتَ (١) .

وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلائها في أوّل وقتها ، وبالغ في تكبيرها ، ثم يسير إلى المشمر الحرام ، وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى و قُرْرَح ، بضم القاف وفتح الزاي ، فإن أمكنسه صُعود مستعيد مستقبل الكعبة ، فيحمد الله تعالى ، ويكبيره، ويماثيله ، ويوحيده ، ويسبيحه ، ويكثر من التلبية والدعاء .

ويستحبأن يقول: اللهم كماو قفتنافيه وأرينتنا إيثاه ، فو قفنا لذكرك كما هديئتنا، واغفر النا وار حمناكما وعد تنا يقو لك ، وقو الك الحق ( فإذا أفض تُم من عرفات فاذ كر وا الله عند الكم وإن كنتم من عرفات فاذ كر وا الله عند الكم وإن كنتم من قن في قبله لم واذ كر وم كم هداكم وإن كنتم من قبله قبله لممن الناس واستنه و والكنتم من الله إن الله عنداكم ويكر من قوله: (ربينا آينا في الد ثيا حسينة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار).

ويستحبُّ أن يقول: اللَّهُمُّ لكَ الحَمَّدُ كُلُثُهُ ، ولك الكَمَالُ كُلُثُهُ ، ولك الكَمَالُ كُلُثُهُ ، ولك الحَلالُ كُلُثُه ، ولك التقديسُ كُلُثُهُ ، اللَّهُمُ اعْفِرْ لي جَمِعَ ما أَسُلَقَتُهُ ، وَاعْصِمَني فها بَقبِي ، وَارْزُ قَنْي عَمَلاً صَالِحًا رَضَى بهِ عَنَى " ياذا الفَضْلِ العَظيمِ »(٣) .

اللَّهُمُ ۚ إِنِي أَسْتَشَدُّفُوعُ ۚ إِلَيْكَ ۚ مِحْتُواسٌ ۚ عَبَادِكَ ۚ ، وَأَتَوَ سَلَّ ٰ بِكَ ۚ إِلَيْكَ ، أَسَأَلُكُ ۚ ، أَسَأَلُكُ ۚ ، أَسَأَلُكُ ۚ ، أَسَأَلُكُ ۚ ، أَنْ تَمُنُ ۚ عَلَيْ عِمَا مَنَنَدْتَ بِهِ عَلَى أُو ْلِيا لِكَ ، أَنْ تَمُنُ ۚ عَلَيْ عِمَا مَنَنَدْتَ بِهِ عَلَى أُو ْلِيا لِكَ ،

حديث لان سعيد ، إحراجه أبن منطور في الانتشاب مورون له . و و معمد و . خاله بن يزيد العمريو هو متروك .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ: لم أره مأثوراً ، لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن قال ابن علان: وورد في الدعاء بجوامع الحبر ما أسنده الحافظ من طريق الطبراني عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو... فذكر حديثاً طويلاً ، وفيه: « اللهم إني أسألك فواتح الحبر، وحواته وجوامعه ، وأوله وآخره ، وظاهره وباطنه ، والدرجات العلى من الجنة » قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث حسن غريب ، أخرجه الحاكم مفرقاً في موضعين وقال : صحيح الاسناد .

<sup>( &</sup>gt; ) قال ابن علان في «شرح الأذكار »: قال الحافظ : لم أره مأثوراً ، وكلام الشبخ ـ يعني النووي ـ بر إلى أنهمنتزع من الآية التي ذكرها ، وعزاه في «شرح المهذب» فقال: واستحب أصحابنا أن يقول. .النح . ( ٣ ) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : لم أره مأثوراً ، وورد بعضه غير مقبد في حديث لأي سعيد ، أخرجه ابن منصور في « مسند الفردوس » مرفوعاً ... فذكره ، وقال : وفي سنده

وأن تُصالبح حالي في الآخيرة والدنايا يا أر حمَّمَ الرَّاحمينَ (١) .

( فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى ): إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام من المشعر الحرام متوجها إلى منى ، وشماره التابية والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كليه ، وليحرص على التلبية فهذا آخر زمنها ، وربما لا يقد "ر له في عمره تلبية " بعد ها .

( فصل في الأذكار المستحبة عنى يوم النحر ) : إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل من يستحب أن يقول : الحتمد لله الله الله الله منافي ، الله منه هذه منى قد التهديم المنافي ، الله منه هذه منى قد التهديم ، وإذا عبد لا ، وفي قبضتيك ، أسألك أن تمن علي على علم مناشت به على أوليائك ، اللهم المناشع المناسسة في ديني يا أر حم الراحمين (٢) .

قَإِذَا شرع في رأمي جمرة المَقَبَة قطع التلبية مَع أوَّل حَمَاة واَسْتَعْل بِالتَكبير ، فيكبير مع كل حصاة ، ولا يُسَنَ الوقوف عندها الدعاء (٣) ، وإذا كان معه هند ي فنحره أو ذبحه ، استحب أن يقول عند الذبح أو النحر : بيشم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمسر وعلى آله وسلام (٤) ، اللهم من من فلان إن كان وسلام عن غيره .

وإذا حلق رأسه بعد الذبح فقد استحب بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثلاثاً ثم يقول: الحَمَّدُ لله على ما هَدَانا ، والحَمَّدُ لله على ما أَدْعَمَ به عَلَمَيْنا ، اللَّهُمُ اللهُ على ما أَدْعَمَ به عَلَمَيْنا ، اللَّهُمُ هَذَهِ ناصيتي فَتَقَبَّلُ مني واغْفر لي ذُنُوبِي ، اللَّهُمُ اعْنَفر أي ولامُحَلِّقيين والمُقَمِّد بن عا والسع المَعْف ق آمين (٥) .

والمُقَصَّرينَ ، يا و اسبعَ المَعْفرةِ آميين (٥) . وإذا فرغ من الحلق كبَّر وقال : ﴿ الحَمَّدُ لِلهِ الذي قَضَى عَنَّنَا أَسُسُكَنَا ، الاَّهُمُّ زِدنا إِيَانَا وَيَقيناً وَعَوْنَا ، وَاغْفِر ُ لِنَا وَلَا إِنْهَا وَأُمَّهَا تِنَا وَالْمُسْلِمِينَ أَحْمَعِينَ (٢) .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الاذكار » : قال الحافظ : لم أره مأثوراً ·

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ : لم أره مأثوراً .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في « شرح الاذكار »: فائدة : أخرج الحافظ عن جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على القرن ، وهو يقول : « يا حي يا قبوم ، لا إه إلا أنت برحتك أستغيث ، فاكفني شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وقال الحافظ: هذا حديث حسن غريب برحتك أستغيث ، فاكفني ألى نفسي المرفة عين » وقال الحافظ: هذا حديث حسن غريب ألم المناه المن

<sup>(</sup>٤) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ: نس عليها الشافعي فقسال: والتسمية في الذبيحة: بسم الله ، وما زاد بعد ذلك من ذكر الله فهو خير، ولا أكره أن يقول فيها: صلى الله على محمد، بل أحب ذلك، وأحب أن يكثر الصلاة عليه، لأن ذكر الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عبادة بوحر عليها.

<sup>(</sup> ه ) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال الحافظ : لم أره مآثوراً ، وآخره ، أي : « اغفر للمحلقين والمقصرين » متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ : لم أقف عليه أيضاً .

( فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التسريق ): روينا في و صحيح مسلم » عن أبكي شمة الملير (١) الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويستقلل التشريق (٣) أيام أكثل وشر "ب و ذكر الله تعالى » فيستحب الإكثار من الأذكار ، وأفضلها قراءة القرآن . والسنة أن يقف في أيام الرمي عند الجرة الأولى إذا رماها ، ويستقبل الكعبة ، ويحمد الله تعالى ، ويكبير ، ويهليل ، ويسبتح، ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح ، ويمكث كذلك قدر سورة البقرة ، ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك ، ولا يقف عند الثالثة ، وهي جرة العقبة .

( فصل ): وإذا نفر من منى فقد انقضى حجمه، ولم يبق ذكر يتعلق الحج، لكنه مسافر، فيستحب له التكبير والتهليل والتجميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى .

وإذا دخل مكة وأراد الاعتبار فعل في عمرته من الأذكار مايأتي به في الحج " في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والذبيح ، والحلق ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) عن نبيشة الحير: هوبالنون فوحدة فتحتية فشين معجمة مصغر ، يقال فيه: نبيشة الحير بن عبدالله الهذلي ، ويقال : نبيشة بن عمرو بن عوف « روي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال : بارسول الله إما أن تفاديهم ، وإما أن تمن جليهم ، فقال : أمرت بخير ، أنت نبيشة الحير » روى عنه مسلم هذا الحديث ، ولم يرو عنه البخاري شيئاً ، وخرج عنه الأربعة .

<sup>(</sup> ٢ ) سميت بذاك ، لاشراق ليلها بالقمر ونهارها بالشمس ، وقيل ؛ لتشريق لحوم الأضاحي فيها .

<sup>(</sup>٣) و هو حديث حسن لشو اهده .

المافية في بَد ني و العصامة في ديني ، وأحسن منتقلي ، وار و تقني طاعتك ما ابتقيتني واجمع لي خسيري الآخيرة والدَّنيا ، إنَّكَ على كُلُّ شي و قدير (١) . ويفتتح هذا الدعاء ويختيمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ، والصلاة على رسول الله ويختيمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ، والصلاة على رسول الله ويختيمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ، والصلاة على باب السجد وتدعو بهذا الدعاء مم الدعوات . وإن كانت امرأة حائضاً استحب لها أن تقف على باب السجد وتدعو بهذا الدعاء مم تنصرف ، والله أعلى .

( فصل في زيارة قبر رسول الله وَيَنْ فِي وَ أَذَكَارِها ) : اعلم أنه ينبغي لسكل من حج " أن يتوجه إلى زيارة رسول الله وَيَنْ هُ سُواء كَانَّ ذَلْكُ طريقه أو لم يكن ، فإن زيارته وَيَنْ مِن أَم " القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات ، فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة عليه وَيَنْ فِي طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرميها وما يعر ف بها، زاد من الصلاة والتسليم عليه وينا في وسأل الله تمالى أن ينفعه بزيارته ويَنْ فِي وَأَنْ يسمده بها في الدارين ، وليقل : اللهم " أفْتَتَح على " أبنو اب ر محمق على " أو الله والمنا و

وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول ما يقوله عند دخول باقي المساجد ، وقد قد مناه في أول الكتاب، فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة (٢) على نحو أربع أذرع دار القبر ، وسلم مقتصداً لا يرفع صوته فيقول : السكلام علميك يارسول الله ، السكلام علميك ياخيرة الله من خكاهيه ، السكلام عكيك ياحبيب الله ، السكلام علميك سيد المرسكين و خاتم النبييين ، السكلام عكيك وعلى آلك وأصحابيك وأهدل بيئت وعلى النبييين و والمالة ، وأدين و المشاح و على النبييين و وادين المسكلام عكن أشهد أنك بكنا المنسلة ، وأدين و مسولا عن أمسيه الأمانية ، ونصحت الأمية ، فتجز ال الله عن عن أمسيه المنسلة ما جزى و مسولا عن أمسيه و المستهد المنسلة ، وأدين و مسولا عن أمسيه و المسلم عن أمسيه و المسلم عن أمسيه و المسلم و المسلم عن أمسيه و المسلم و ا

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي، وقال: هذا من كلام الشافعي، وهو حسن. قال الحافظ: وقد وجدته بمعناه من كلام بعض من روى عنه الشافعي أخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق قال ... فذكره . قال الحافظ: وقد وردت أثار عديدة فيا يدعى به عند الملتزم ليس فيها شيء من المرفوعات ولا الموقوفات، فلم أستوعها ، واقتصرت على أثر واحد، ثم أخرجه عن الاصمعي قال: رأيت أعرابياً عند الملتزم ، فقال: اللهم إن على حقوقياً فتصدق بها على ، وإن على تبعات فتحمل بها عني ، وأنا ضيفك ، وقد أوجدت لكل ضيف قرى ، فاصعل قراى اللهلة الجنة .

<sup>(</sup>٢) وقال بعض العلماء : يستقبل القبلة ، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان في « شرح الاذكار » : قال الحافظ : لم أجدهمأثوراً بهذا التام ، وقد ورد عن ابن

وإن كان قد أوساه أحد بالسلام على رسول الله ويتلاق قال: السلام عليك يارسول الله من فلان ابن فلان، ثم يتأخر قدر فراع إلى جه يمينه فيسليم على أبي بكر، ثم يتأخر فراعا آخر فيسليم على عمر رضي الله عنها، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله ويتلائه في حق نفسه ، ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه و من أحسن إليه وسائر المسلمين، وأن يجهد في إكثار الدعاء، وينتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسيحة ويكبره ويهلله، ويصلي على رسول الله ويكبر من كل ذلك، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيها.

وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب أن يودع السجد بركعتين ، ويدعو عالحب أحب من المدينة والسفر استحب أن يودع السجد بركعتين ، ويدعو عالم من يأتي القبر فيسلتم كما سلتم أو لا تجيمل هذا آخير المم يد يحرم رسموليك ، ويَسيّر في العنو د إلى الحرمين سبيلا سبهلة سبهلة عنيك و فتضليك ، وار وقيني العنو و العافية في الدانيا والآخيرة ، وردتا سالمين غاغين إلى أو طانيا آمينيين . فهذا آخر ما وفقني الله يجمعه من أذكار الحج ، وحي

عمر بعضه أنه كان يقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كذا في « إيضاح الناسك » .

قال ابن علان ؛ وأسنده الحافظ من طريقين، بهذا اللفظ في إحداهما ، وبنحوه في الاخرى، وقال في كل منها، موقوف صبحيح، وعن مالك رحمه الله يقول:السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانه ، وهذا الوارد عن ابن عمر وغيره ، مال إليه الطبري فقال : وإن قال الزائر ما تقدم من التطويل فلا بأس ، إلا أن الاتباع أولى من الابتداع ولو حسن ... التخ .

(١) قال أبن هلان في  $\tilde{\kappa}$  شرح الأذكار  $\kappa$ : قال الحافظ: فيه شيئان ، الأول : أنها لم يخرجاه لاعن أبي هريرة ولا عن غيره إلا بلفظ: «بيتي» بدل «قبري» الثاني : أن هذا القدر أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازني ، وعندهما عن أبي هريرة مثله ، لكن بريادة « ومنبري على حوضي  $\kappa$  ،

قال ابن علان : ثم أورد الحافظ للحديث طرقاً كثيرة عند الطبراني وأبي عوانة وغيرهما ، ثم قسال : فهذه الروايات متفقة على ذكر البيت ومعناه .

أقول: وقد ذكر الحافظ بعض الروايات التي جاءت بلفظ القبر، ولا يتحلق من ضعف. ومعنى الحديث قال بعضهم: هو على ظاهره: وأن ذلك المكان ينقل إلى الجنة وليس كسائر الأرض يذهب ويغنى، أو هو الآن من الجنة حقيقة، وقيل: معنى الحديث: أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة، ومن لزم العبادة عند المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض، كما جاء في الحديث: «الجنة تحت ظلال السيوف» يريد أن الجهاد يؤدي إلى الجنة، وقيل: إن معناه: ما بين منبره وبيته حذاه روضة من رياض الجنة، وكذلك قوله في الحديث: قبري على ترعة من ترع الجنة، أي : حذاء ترعة من ترعبا. والله أعلى، والترعة: الروضة على المكان المرتفع خاصة، فأن كان على المكان المعلمين فهو روضة.

إِنْ كَانَ فِيهَا بِمَضَ الطَولُ بِالنسبة إِلَى هذَا الكتابِ ، فهي مختصرة بِالنسبة إِلَى مَا نُحفظه فيه ، والله الكريم لسأل أنْ يوفيقنا لطاعته ، وأنْ يجمع بيننــا وبين إخواننا في دار كرامته .

وَقُد أُوضِحَتُ فَيَ كُتَابِ المناسكِ مَا يَتَعَلَقَ بَهِذَهُ الْأَذْكَارُ مِنَ التَّبَاتُ وَالْفُرُوعِ الرَّائِدَاتُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِالْمُونِقُ وَالْمُصَمَّةُ .

وعن العتي قال: كنت جالساً عند قبر الذي وَاللّهِ ، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يارسول الله م سمعتُ الله تمالى يقول: (وكو أنتَهُم إذ طَلَكَمُوا أَنْفُستَهُم جاؤوك فاسْتَغَفْفَرُوا الله واسْتَغَفْفَر والله واسْتَغَفْفَر أوا الله تَوَاباً رحيماً) [النساء: ٣٤] وقد حشتك مستغفراً من ذنبي، مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشأ يقول:

يا خَيْسَ مَنْ دُّفِيْتَ بِالقَاعِ أَعْكُمُهُ فَطَابِ مِن طَيْبِينَ القَاعِ وَالْأَكُمُ الْمُنْفِي الْهُدَاءِ لَقِبِ أَنْتَ سَاكَنُهُ فَيْهِ الْمَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكُرَمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

قال: ثم انصرف ، فحملتني عيناي فرأيت النبي عليالي في النوم فقال لي: يا عتبي ، الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له » (١).

## كتاب أذكار الجهاد

أما أذكار منفره ورجوعه فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله تعالى . وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصراً .

## (باب استحباب سؤال الشهادة)

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » ، عن أنس رضي الله عنه ، « أن رسول الله والله والله على أم حرّرام (٢) ، فنام ثم استيقظ وهو يضحك ، فقالت : وما يضحك يا رسول الله ؟ قال : ناس من " أُمسَّي عُرُ ضُوا عَلَي " غُرْ آة في سبيل الله يَر "كَبُون " ثَبَج هَذَا البَحر مُلُوكا على الأسر"ة او " مشل المملوك ، فقالت : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله موسول الله من المهم فدعا لها رسول الله من الله من المهم فدعا الله من الله منهم فدعا الله منهم فدعا الله منه منه الله منهم فدعا الله منهم الله منه الله منهم فدعا الله منه منهم فدعا الله منهم الله منهم فله الله منه منهم فدعا الله منهم الله منهم فدعا الله منهم الله منهم الله منهم الله منهم فله الله منهم الله منهم فدعا الله منهم الله منه الله منهم الله منه الله منهم الله منه

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي »: هذه الحكاية ذكر هابعضهم يرويهاعن العتبي بلاإسناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن ألم المناد، وبعضهم يرويها عن محمد بن حمد الميان الزعفر ان عن الأعراني، وقد ذكرها البيهتي في كناب «شعب الايان » باسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي، فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته، فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى الفبر، ثم ذكر نحو ما تقدم.

<sup>(</sup>٧) زاد في رواية : بنت ملحان ، وكانت محت عبادة بن الصامت ، وهي الغميصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة ، والغمس والرمس : نقس يكون في العين . قال في الصحاح : الرمس بالتحريك ، وسيخ يجمع في الموق ، فإن سال فهو غمس ، وإن جمد فهو رمس .

قلت : ثبيج البحر، بفتح الثاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضاً ثم جيم : أي ظهره ، وأمَّ حَرَّام بالراء .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ وضي الله عنه أنه سمع رسول الله عنه أنه سنن الله الله الله الله المتنال مين نفسيه صادقاً ، ثُمُ مات أو فترل فإن الله الترمذي : حديث صحيح (١) .

وروينا في وصحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْظِيْلُو و مَن ْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا 'أَمْطِيبًا وَلَوْ لَمْ تُصِيْفهُ' » .

وروينا في و صحيح مسلم ، أيضاً عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله والله والله والله والله والله والله والنه والله والله

# ( باب حث الامام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه مايحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك )

روينا في « صحيح مسلم » عن بريدة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله عَلَيْكُ إِذَا أُمَّرَ أُمِرا على جيس أو سرية ، أوصاء في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال : اغْزوا بسم الله ، اغْزُوا ولا تَغْلُقُوا(٣) اغْدُوا بسم الله ، اغْزُوا ولا تَغْلُقُوا(٣) ولا تَمْدُوا فَل يَعْدُوا بَالله ، اغْرُوك مِن المُسْر كِينَ ولا تَمْدُوا فَل يَعْدُوا وَلا يَعْدُوا بَالله مِن المُسْر كِينَ فاد عُهُم الى الله عَهُم الى الله عَدُواك مِن المُسْر كِينَ فاد عُهُم الى الله عَهُم الله عَهُم الى الله عَمْد الله بعوله .

(باب بيان أن السنيَّة للامام وأمير السرية اذا أراد غزوة أن يوري غيرها)

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : « لم يكن رسول الله وينا في يريد سفرة إلا ور"ى بغيرها » .

## ( باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على

مايمين على القتال في وجهه وذكر ماينشطهم ومحرضهم على القتال)

قال الله تعالى (يا أيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ على القيتالِ ) [ الأنفال : ٦٥ ] وقال

<sup>(</sup>١) وأخرجه أيضاً أحمد في «المسئد» ، وهو حديث صحيح ، صححه الحافظ وغيره .

<sup>(</sup>٢) قسال المصنف في «شُرح مسلم»: الرواية الأخرى: يعني رواية أنس مفسرة لمعنى الرواية الثانية : يعني حديث سهل ، ومعناهما جميعا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه ، ففيه استحباب نية الحير .

<sup>(</sup> ٣ ) من الغلول : الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها .

<sup>(</sup>٤) بكسر الدال من الغدر : وهو نقش العيد .

تعالى: ( وَحَرَّضِ الْمُؤَّمِينِينَ ) [ النساء: ٨٤ ] :

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله عند والجوع قال : الله من الله المنه عند أن الآخرة عند الأنهار والمهاجرة » .

## ( باب الدعاء والتضرع والتكبير عند المؤمنين ) القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين )

قال الله عز وجل : ( يا أينها السَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم ْ فِئَة ً فَانْبُتُنُوا وَاذْ كُرُوا اللهَ كَثِيراً لَمَلَسَّكُم ْ تَفْلِيحُونَ ، وأطبِعُوا اللهَ وَرَسُولَه ْ ولا تَذَازَعُوا فَتَفَّ شَلَوا اللهَ وَرَسُولَه ْ ولا تَذَازَعُوا فَتَفَّ شَلَوا وَتَفَد هُتِبَ رِبِحُنُكُم وَ اطْبُورُوا إِنَّ اللهَ مَع َ الصَّابِرِينَ ، ولا تَكُونُوا كالسَّذِينَ خَرَجُوا وَتَفَد هُبُونَ عَن مُ سَبِيلِ اللهِ ) [ الأنفال : ٤٥- ١] مين في ديار هيم في بَطراً ورَثاءَ النشَّاسِ وبَصَد ون عَن سَبِيلِ اللهِ ) [ الأنفال : ٤٥- ١] قال بعض العلماء : هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب إلقتال .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن عباس قال : قال النبي هَا الله وهو في قبته والله مُن الله مِن الله مُن الله من الله من الله من الله من اله من الله من الله

قلت : يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعناه : يرفع صوته بالدعاء .

وروينا في وصحيحها » عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها و أن رسول الله عليها في الناس قال : وأينها النتاس بعض أيامه التي لقي فيها العدو ــ انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام في الناس قال : وأينها النتاس لا تتَمَنتُوا لقياء العدوس والله والمالية العافيية ، فإذا لقييتتُموهم فاصبيرُوا ، واعثلَمنُوا أن الجنتَة تحيّت ظيلالي السينوف » ثم قال : واللهم مُنزل الكتاب ، ومنجري واعثلَمنُوا أن الجنت الإحراب ، اهنزمهم وانتصر في عليهم وفي رواية : واللهم مُناسم ، وفي رواية : واللهم مُناسم ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في « الفتح » : قال ابن بطال : حكمة النهي أن المرء لايعلم ما يؤول إليه الأمر ، وهو نظير سؤال العافية من الفتن .

مُنْوُلِ الْكِيَّابِ، سَرَيعُ الْحِسابِ، اهْنُرِمِ الأَحْزَابِ، اللَّهُمُ اهْنُرِمَهُمْ وَرَالْزَلِهُمْ،.

وروينا في رصحيحهما ، عن أنس رضي الله عنه قال : رصبح النبي مَنْ الله خير ، فلما رأوه قالوا : عمد والخميس (١) ، فلجؤوا إلى الحصن ، فرفع النبي مَنْ الله فقال : الله أكثر خربت خيبر ، إنسًا إذا نتز آثنا بساحة قدوهم فساء صباح المناذرين ، .

وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وروينا بالإسنان لاتر دَّان \_ أو قلسًا تُر دَّان \_ الدُّعاء عند النَّداء ، وعيند البأس حين يُلْنَجِم بَعْضُهُم بَعْضًا ، .

قلت: في بعض النسخ المتمدة و يلحم ، بالحاء ، وفي بعضها بالحم ، وكلاهما ظاهر .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال وكان رسول الله عنه أن وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال وكان رسول الله عنه أنت عَضُدي والنسيري ، بك أحثول ، و بك أصول ، و أبك أأقات ل ، . قال الترمذي : حديث حسن (٢) .

قلت: معنى عَـضُدي: عوني. قال الخطابي: معنى أحبُول: أحتال. قال: وفيه وجه آخر، وهو أن يكونممناه: المنع والدفع، من قولك: حال بين الشيئين: إذا منع أحدها من الآخر، فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك.

وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشمري رضي الله عنه وأن النبي مَنْ الله عنه وأن الله من الله عنه وأن الله من الله من الله من الله الله من الله م

وروينا في كتاب الترمذي عن 'عمارة بن زَعْكَرَةَ رضي الله عنه قال: محمت رسول الله وروينا في كتاب الترمذي عن 'عمارة بن زَعْكَرَةَ رضي الله عنه قال: محمت رسول الله ويُسْتُنِي يقول: وإنَّ الله تَعَالَى يَقُنُولُ : إِنَّ عَبْدِي كُلُّ عَبْدِي ، الثَّذِي يَذَكُرُ نِي وَهُوَ مُلاقً قِرْ نَهُ مُ يَعْنِي عند القتال. قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي (٣).

قلت : زعكرة بفتح الزاي والكاف وإسكان المين المهملة بينهما .

 <sup>(</sup>١) الخميس هو الجيش ، كما وقع في نسخة من الأذكار، وقد فسرهبه في البخاري، قال :سمي خميساً ،
 لأنه خمسة أقسام : ميمنة وميسرة ، ومقدمة ، ومؤخرة ، وقلب .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ، وهو حديث صحيح ، صححه الحافظ وغيره .

<sup>(</sup>٣) لكن له شاهد-حسنه به الحافظ ، قال ابن علان في «شرحالأَّهُ كَارِ» : قال الحافظ : ولكن وجدث له شاهداً قوياً مع إرساله اخرجه البغوي من طريق جبير بن نفير فلالك قلت : حسن .

وإنتُّمَا يَعْلَلِبُهُمْ أَنْتُ ،.

وروينا في الحديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال وكنا مع النبي " عَيْنَا اللهِ في غزوة، فلتي العدو" ، فسمعته يقول: يا ماليك يَـوْم الدَّيْنِ ، إِيَّاكَ نَـمْبُـدُ وإِيَّاكَ تُسْتَــَـين (١٧) ، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيسها ومن خلفها . ٣٧٥

وروى الإمام الشافعي رحمه الله في ﴿ الأمّ ، بإسناد مرسل عن النبيّ عَلَيْكُ قَال : ﴿ اطْلَبْهُوا السُّناءِ عَلَيْكُ قَال : ﴿ اطْلَبْهُوا السُّلامِ اللهُ عَادَ عَنْدَ النَّهِ الْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلامِ ، وَأَنْزُولِ الغَيْثِ . >(٣)

قُلْت: ويستحبُّ استحبابا مناً كيداً أن يقرآ ماتيسر له من القرآن ، وأن يقول دعاء الكرب الذي قد منا ذكره ، وأنه في والصحيحين ، ولا إله إلا الله الله المنظيم الحليم ، لا إله إلا الله ورب السيّمة والورب المنظيم ، لا إله إلا الله ورب السيّمة والورب المنسقة ورب المنسقة ورب المنسقة ورب المنسقة ورب الكريم . »

ويقول ماقدمناه هناك في الحديث الآخر « لا إله و الحكيم الكريم ، سُبْحان الله ربّ السَّمتوات السَّبْع ورَبّ العرش العظم ، لاإله إلا أثنت ، عز جارك وحل " تناؤك . »

ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر: ﴿ حَسَّنْهُمُنَا اللَّهُ ۗ وَنَعِيْمُ الوَّ كَبِيلُ ۗ . ،

ويقول: ﴿ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَ اللهِ العَلَى العَطْمِ ، مَا شَاءَ اللهُ لا قُوةَ إِلاَ اللهِ ، اعْتَصَمْنَا اللهِ ، اسْتَمَنَّا اللهِ ، تَوَكَّدْنَا عَلَى اللهِ . ، ويقول ﴿ حَصَّنْتَنَا كُلْتَنَا أَكُلَّنَا اللهِ مَا اللهِ ال

ويقول : ﴿ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانَ ، يَا مَن ْ إِحْسَانُهُ ۚ فَوَ ٰقَ كُلُّ إِحْسَانَ ، يَا مَالِكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، يَا حَيْ يَاقَيْتُومْ ، يَاذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا مَن ْ لَا يُعْجَزُهُ ثَنِي ۚ وَلَا يَتَعَاظَمُهُ ثَنِي هُ انْصُر ْنَا عَلَى أَعْدَ اثنا هَـ وَ لا عَلَيْهِمْ ، وَأَظْهُر انَا عَلَيْهُمْ فَي عَافِيلَة وَ تَعْيرهم ، وَأَظْهُر انا عَلَيْهُمْ فَي عَافِيلَة وَسَلَامَة عَامَلَة عَاجَلًا ، فكل هذه المذكورات جاء فها حث أكيد ، وهي مجراً بة .

( باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة )

روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عُبُبّاد التابعي رحمه الله ــ وهو بضم المين وتخفيف الباء ــ قال : كان أصحاب رسول الله ويتخليه يكرهون السوت عند القتال(٤).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : إياك أعبد وإياك أستعين . (٢) تقدم التعليق عليه في الصفحة ه . ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق عليه في الصفحة ٣٣.

وُ عُ ) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : هكذا أخرجه أبو داود ، ثم أردفه بحديث أي موسى الأشعري أنرسول الشعلي الشعليه وسلم كان يكره رفع الصوت عندالقتال ، وهذا حديث حسن .

( باب قول الرجل في حال القتال : أنا فلان لارعاب عدواً م

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ، أن رسول الله وَ الله عَلَيْنِيهِ قال يوم حنين: « أَنَا النَّبِي ۗ لاكَذَب، أَنَا ابْنَنُ عَبُدِ النَّطَالُب » .

وَرُويِنَا فِي ﴿ صحيحيها ﴾ عن سلمة بن الأكوع : أن عليًا رضي الله عنها لما بارز مَر ْحَبَا(١) الحديدي ﴾ ، قال علي رضي الله عنه : \_ أنا السَّذي سَمَّتُ نبي 'أمرِّي حَيَّدُرَ وَ(٢) \_

وروينا في « صحيحيها » عن سلمة أيضاً أنه قال في حال قتاله الذين أغاروا على اللقاح : أنا ابن الأكوع واليوم ْ يوم ُ الرشْضَّع

( باب استحباب الرجز حال المبارزة )

فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا .

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ، عن البراء بن عازبرضي الله عنها أنه قال له رجل : أفررتم يوم حنين عن رسول الله والله عنها أنه قال له رأيتُه وهو على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان بن الحارث (٣) آخذ " بلجامها ، والنبي " والنبي يقول : « أنا النبي الخارث (١٠ آخذ " بلجامها ، والنبي والنبي يقول : « أنا النبي المحالمة الما النبي المحالمة وفي رواية « فنزل ودعا واستنصر » .

وروينا في «صحيحيه » عن البراء أيضاً قال: رأيت النبي عَلَيْكِلِي ينقل معنا التراب يوم الأحزاب وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: «اللهُّهُمُّ لَو لا أثنت ما اهتد يننا ، و لا تصد قننا و لا تصد قننا و لا صليننا ، فأنز لن سكينة عليننا ، و تبيت الأقدام إن لاقيننا ، إن الألى قد بغنوا عليننا ، إذا أرادوا فيتننة أبيننا ».

قد عامت خيب أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أفياست تلهب

فقال علي رضي الله عنه :

أنا الذي سمتني أمسى حيدر كليث غابات كريه المنظر السندر أو فيهم بالصاع كيل السندر ا

فضربه ففلق رأس مرحب فقتله ، وكان الفتح .

(٧) حيدره: اسم للأسد.

( w ) هو ابن عمه صلى الله عليه وسلم : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>١) قال المصنف في «التهذيب» : مرحب اليهودي بفتتح الميم والحاء ، قتل كافراً يومخيبر . ا ه . وقصة مبارزته معه عن سامة قال : خرجنا إلى خببر وكان عمي : يعني عامراً يرتجز ، فساق القصة إلى ن قال : فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال : لأعطين الراية رجلًا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، فيستى في عينيه فبرأ، ورسوله ، فيستى في عينيه فبرأ، ثم أعطاه الراية ، وخرج مرحب فقال :

وروينا في « صحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه قال : جعل المهاجرونوالأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب على مُتونهم أي : ظهورهم : ويقولون : تَحْنُ التَّذَينَ بايَعنُوا مُحَمَّداً ، على الخندق وينقلون التراب على مُتونهم أي : ظهورهم : ويقولون : تَحْنُ التَّذِينَ بايَعنُوا مُحَمَّداً ، على الإستلام \_ وفي رواية : على الجهاد \_ ما بقينا أبدا ، والنبي ويَشْنِيلُو بحبيهم « اللهُمُ التَّهُمُ التَّهُمُ النَّهُمُ الخَيْرَ إلا خَيْرَ الاَخْيَرُ في الأنتُصَار والمُهاجِرة » .

(باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة ، وإظهار السرور بذلك وأنه لا ضير علينا في ذلك بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا)

قال الله تعالى: (وَلا تَحْسبَنُ النَّذِينَ قُتِيلُوا في سَبِينُ اللهِ أُمْواتاً بِلَ أُحْياءٌ عِينُدَ رَبِّهِم يَرُوْرَ قُونَ ، فَرِحِينَ عِمَا آتَاهُم الله مِن فَصَلِيهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالنَّذِينَ اللهُ عِنْ نُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ يَنْ بِنَصْحَفُوا بِهِم مِن خَلَفْهِم اللهُ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيع أُجْرَ اللهُ ولاهُم يَحْرُنُونَ . يَسْتَبَعْبُوا بِنِصْمَة مِنَ اللهِ وَفَصْل وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيع أُجْرَ اللهُ ومَنْ مَنْ اللهِ و قَصْل وأَنَّ اللهَ لا يُضِيع أُجْرَ اللهُ ومَنْ مَنْ اللهِ واتَّقَو الجُرْ والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله والله الله والله وا

روينا في « صخيحي البخاريومسلم » عن أنس رضي الله عنه، في حديث القراء أهل بترمت عنونة الذين غدرت الكفار بهم فقتلوه : أن رجلاً من الكفار طمن خال أنس وهو حرّام بن ملحان ، فأنفذه ، فقال حرام : الله أكبر فرت ورب الكعبة . وسقط في رواية مسلم « الله أكبر » . قلت : حرام بفتح الحاء والراء .

( باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم )

ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى ، والثناء عليه ، والاعتراف بأن ذلك من فضله لا يحولنا وقو تنا ، وأن النصر من عند الله ، وليحذروا من الإعجاب بالكثرة ، فانه يخاف منها التعجيز من قال تعالى : ( و يَو م حُنني في إذ أع جَبَت كُم م كَث رَ تُكُم فَلَم تُعن عند كُم شيئاً و صاقت علي علي الأرض عِما رحبت منه و اليّنتم مد بيرين ) [التوبة: ٢٥] .

( باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم )

يستحب إذا رأى ذلك أنْ يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه ، واستنجار ما وعد

المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه، وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم: لا إلّه و إلا الله المنظيم الحليم، لا إلّه إلا الله ربّ السّمتوات وربّ العرّش العرّش العرّش العرّش العرّش الكريم .

ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقد مة والتي ستأتي في مواطن الخوف والملكة . وقد قدمنا في باب الرجز الذي قبل هذا وأن رسول الله على لم الله على الله السلمين ، نزل واستنصر ودعا ، وكان عاقبة ذلك النصر (لقد كان لكر الكر في رسمول الله السوة حسنة ) [ الأحزاب: ٢١] .

وروينا في وصحيح البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم 'أحد وانكشف المسلمون قال عمي أنس بن النضر: اللهم" إني أعتدر إليك بما صنع هؤلاء \_ يمني أصحابه \_ وأبرأ إليك بما صنع هؤلاء \_ يمني المشركين \_ ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا به بضماً وغانين ضربة أو طمنة برمح أو رمية بسهم.

## ( باب ثناء الامام على من ظهرت منه براعة في القتال )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة وأخذ م اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة في أثرهم . . . فذكر الحديث، إلى أن قال : قال رسول الله عليات : « كان خير فر سانينا اليو م أبو قتادة ، وخير رّ رّجاً التنا سلمة ( ) .

## (باب ما يقوله إذا رجع من الغزو)

فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في ﴿ كتاب أذ كار المسافر ﴾ ، وبالله التوفيق .

## كتاب أذكار المسافر

اعلم أن الأذكار التي تستحب المحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضاً ، ويزيد المسافر بأذكار ، فهي المقصودة بهذا الباب ، وهي كثيرة منتشرة جداً ، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى، وأبو"ب لها أبواباً تناسبها ، مستعيناً بالله ، متوكلاً عليه.

#### ( باب الاستخارة والاستشارة )

اعلم أنه يستحبُّ لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه مَن ملم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ، ويثق بدينه ومعرفته ، قال الله تعالى : (وتساور هُمُم في الأمر) [ آل عمران ١٥٩] ودلائله كثيره ، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك ، فصلى ركعتين

من غير الفريضة ، ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه . ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن وصحيح البخاري ، وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة ، والله أعلم .

## ( باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر )

فإذا استقر عزمه على السفر فليحتهد في تحصيل أمور : منها أن يوصي َ بما يحتاج إلى الوصية به ، وليشهد° على وصيته ، ويستحلُّ كل من بينه وبينه معاملة في شيء ، أو مصاحبة ، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى برِّه واستعطافه ، ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات ، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره ، وليجتهد على تعلثُم مايحتاج إليه في سفره . فإن كان غازياً تعليُّم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم ، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. وإن حاجاً أو معتمراً تعليُّم مناسك الحج أو استصحب معه كتاباً بذلك ، ولو تعليُّمهــــــــا واستصحب كتاباً كان أفضل . وكذلك الغازي وغيره ، ويستحب أن يستصحب كتاباً فيه ما يحتاج إليه ، وإن كان تاجراً تعلُّم ما يحتاج إليه من أمور البيوع ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم ويستحب ويكره ويباح ، وما يرجُّح على غيره • وإن كان متعيِّداً سائحًا ممتزلًا للناس ، تعلُّم ما يحتاج إليه في أمور دينه ، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه . وإن كان عن يصيد تعلُّم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم ، وما يحل به الصيد وما يحرم ، وما يشترط ذكاتُه ، وما يكني فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك . وإن كان راعياً تعليُّم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممنّ يمتزل الناس، وتعلُّم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها ، والاعتناء بحفظها والتَّية شُظ لذلك ، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض ، وغير ذلك . وإن كانرسولاً من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم بتعلثُم ما يحتاج إليه من آداب نحاطبات الكبار، وجوابات ما يمرض في المحاورات، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لايحل ، وما يجب من حراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق ، والحذر من التسبب إلى مقدّمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك . و إن كان وكيلاً أو عاملاً في قراض أو نحوه تعليُّم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريكُ وما لايجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لايجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط الإشهاد فيه، وما يجب وما يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز . وعلى جميع المذكورين أن يتعلُّم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر ، والحال التي لايجوز ، وهذا كله مذكور في كتب الفقه لايليق بهذا الكتاب استقصاؤه ، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة،وهذا التعلُّم المذكور من جملة الأذكار كما قدَّمتُه في أول هذا الكتاب، وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبائبي والسلمين أجمين .

( باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته )

يستحب له عند إرادته الخروج أن يُصلي ركمتين لحديث المُقطَّمُ (١) بن المقدام الصحابي (٢) ، رضي الله عنه أن رسول الله وَيُتَنِينُونُ قال : « ما خَلَقْفَ أَحَدُ عِنْدَ أَهْلُهِ أَفْضَلَ مِنْ رَضِي الله عنه أن رسول الله وَيُتَنِينُونُ قال : « ما خَلَقْفَ أَحَدُ عِنْدَ أَهْلُهِ أَفْضَلَ مِنْ رَضِي اللهِ عند هُمْ حين يُريدُ سَفَرَاً ، رواه الطبراني (٣) .

قال بعض أصحابنا: يستحبُّ أَنْ بقراً في الأولى منها بعد الفاتحة ( قُلُ مِنْ الْبَيْهَا الكافر ُونَ ) وفي الثانية ( قُلُ هُو الله ُ أحدُ ثُل وقال بعضهم: يقراً في الأولى بعد الفاتحة ( قَبُل أَعَودُ بُرب الفَلَقَ وَ فَل المُوسِي ، فقد برب الفَلَق ) وفي الثانية ( قُل أعودُ برب النَّاس ) فإذا سلَّم قرأ آية الكرسي ، فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع (٤) ، ويستحب أن يقرأ سورة ( لإيلاف قرريش ) فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني ، الفقيه الشافعي ، صاحب الكرامات الظاهرة ، والأحوال الباهرة ، والمعارف المنظاهرة : إنه أمانُ من كل سوء . قال أبو طاهر بن جَحاشتويه : أردت سفراً وكنتُ خائفاً منه ، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء ، فقال لي ابتداءً من قبل نفسه: من أراد سفراً ففزع من عدو " أو وحش فليقرأ ( لإيلاف

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : هو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاه وكسر العين .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: إنما هو الصنعاني، بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة، وبعد الألف نون، نسبة إلى صنعاء دمشق، وقيل: بل إلى صنعاء اليمن، كان بها ثم تحول إلى الشام وكان في عصر صفار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، بل أرسله عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين تمجاهد والحسن، وقد سيمسع الطبراني أحاديثه الموصولة في ترجمته من مسند الشاميين، وقال في أكثرها: المطعم بن مقدام الصنعاني تماضيطته .

<sup>(</sup>٣) قوله : رواه الطبراني: قال الحافظ: بتبادر منه مع قوله : الصحابي ، أن المراد «المعجم الكبير» للطبراني ، الذي هو مسند الصحابة ، وليس هذا الحديث فيه ، بل هــو في كتاب « المناسك » للطبراني ، وأخرجه ابن عساكر في ترجمة مطعم بن المقدام الصنعاني من «تاريخه الكبير» ، فذكر حاله ومشابخه والرواة عنه، وتاريخ وفاته ومن وثقه وأثني عليه ، وأسند جملة من أحاديثه ، منها هذا الحديث بعينه ، وسنده معضل أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي ، وقد نبه على ماذكرناه من التصحيح وغيره الشيخ الحدث زين الدين الغير شي الدمشقي فــا قرأته بخطه في هامش تخريج أحاديث «الإحياء» لشيخنا العراقي، وأقره على ذلك ، وبلذي عن الحافظ زين الدين ابن رجب البغدادي نزيل دمشق أنه نبه على ذلك أيضاً رحمه الله تعالى .

م قال ابن علان : قال الحافظ : وجاء عن أنس حديث يدخلفي هذا الباب ، وهو قوله : كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر لم يرتحل إذا نزل منزلاً حتى يودع ذلك المكان بركمتين ، وفي رواية الدارمي : كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر لم يرتحل إذا نزل منزلاً إلا ودعه بركعتين ، ثم ذكر له الحافظ شواهد بمعناه وحسنه بها .

<sup>(</sup>ع) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ ، بل بمعناه وأتم منه ، فن ذلك حديث أبي هريرة قال صلى الله عليهو سلم : من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى (إليه المصير) حين يصبح ، لم ير شيئاً يكرهه حتى يمي ، ومن قرأها حين يمي لم ير شيئاً يكرهه حتى يصبح ، وقال : هذا حديث غريب، وسنده ضعيف ، أخرجه إن السني والبيقي في «الشعب» وأبو الشيخ في «ثواب الأعمال».

قُرْ َيْشُ ۚ ﴾ فإنها أمان من كل صوء ، فقرأتها فلم يمرض لي عارض حتى الآن .

( باب أذكاره إذا خرج )

قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته ، وهو مستحب للمسافر ، ويستحب له الإكثار منه ، ويستحب أن يودّع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه ، ويسألهم الدعاء له ويدعو لهم. وروينا في « مسند الإمام أحمد بن حنبل » وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله

وَرُولِينَهُ أَنْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا اسْتُودَعِ شَيْئًا حَفَظَهُ ۚ ﴾ (٢). وروينا في كتاب ابن السنيوغيره،عن أبي هريرَ ةرضي الله عنه عن رسول الله وَلِيَّتِينِهُ قَالَ: ﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَلَيْتَقُلُ ۚ لِلَنْ ﴿ يُخَلِّفُ ۚ : أَسْتُودِ عَلَكُمْ ۚ اللهَ البَّذِي لا تَضْعِمُ وَدَا أَعْمُهُ ۚ ﴾ (٣).

وروينا عن أبي هريرة أيضاً عن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِذَا أَرَادَ أَحَدُ كُنُمُ ۚ سَفَراً ۗ فَلَيْهُوَ دَّعَ ۚ إِخُوانَهُ ۚ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَاعِلُ ۚ فِي دُعَائِمِهِ ۚ خَيْرًا ۗ ﴿ ٤٠ .

والسَّنَّةُ أَنْ يَقُولُ لَهُ مِن يُودِّعِهُ مَا رُويِنَاهُ فِي رَسَنَ أَبِي دَاُّودٍ » عَنْ قَرْعَةً قَالَ : قَالَ لِي ابن عمر رضي الله عنهما : تمال أودعك كما ودعني رسول الله وَيَتَنَالِينُ : ﴿ ٱسْتَوْ دُع ۗ اللهَ دِينَـكَ ۖ وَٱمَانَـتَكَ ۖ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار» : قال الحافظ : هذا حديث غريب ، أخرجه ابن السني وابن عدي في ترجمة عمر بن مساور في الضعفاء .

<sup>(</sup>٢) وهو جزء من حديث رواه أحمد في المسند ، قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ بعد إخراج الحديث بجملته عن ابن عمر : هذا حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ وغيره .

<sup>(</sup>٤) قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ: هذا حديث غريب أخرج الطبر ان في «الأوسط».

و خواتيم عمليك ، (١).

قال الإمام الخطابي : الأمانة هنا : أهله ومن يخليّفه، وماله الذي عند أمينه . قال : وذكر الدّين هنا لأن السفر مظنة المشقة ، فربما كان سبباً لإهمال بمض أمور الدين .

قلت : قزعة ، بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها .

ورويناه في كتاب الترمذي أيضاً عن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي وَلَيْكُ إِذَا ودع رجلا أَخَذ بيده فلا يد عما حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله وَلَيْكُ ، ويقول: أسْتَودعُ اللهَ وَلَيْكُ وأَمانَتَكَ وآخر عمليك ، (٢) .

ورويناه أيضاً في كتاب الترمذي عن سالم « أن ابن عمر كان يقول الرجل إذا أراد سفراً : ادن مني أودعك كما كان رسول الله ويتلاق يود عنا ، فيقول : أسْتَو دع الله وينك وأمانكتك وأمانكتك وخواتيم عمليك ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وروبنا في رَسَن أَفِي داود ، وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي السحابي رضي الله عنه قال : كان النبي مستقل إذا أراد أن يود ع الحيش قال : ﴿ أَسْتَو ْدَعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعَمَالِكُمْ ، .

وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى الذي عَلَيْتِ ؛ فقال: يا رسول الله، إني أريد سفراً فزو دني ، فقال: وَعَـفَـرَ اللهُ التَّقَدُو َى ، قال: زدني ، قال: وَعَـفَـرَ فَالْ : وَعَـفَـرَ ذَنْبَـكَ ، قال: زدني ، قال: وَيَسَسَّرَ لَكَ الْخَيَدْرَ حَيَّيْشُمَا كُنْنْتَ ، قال الترمذي: حديث حسن.

## ( باب استحباب طلبه الوسية من أهل الخير )

روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إلى أريد أن أسافر فأوصني ، قال: « عَلَمَيْكَ بِيتَقَوْى اللهِ تعالى ، وَالتَّكَيْمِيرِ عَلَى كُلُّ شَرَف ، فلما ولتَّى الرجل قال: اللَّهُمُ الطُّو لَهُ البَمِيدَ ، وَهَوَّن عَلَيهِ السَّفَرَ » قال الترمذي : حديث حسن .

## ( باب استحباب وصية المقيم المسافر ) بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر )

وروينا في « سنن أبي داود والترمذي » وغيرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « استأذنت النبي مَنْ الله في الممرة ، فأذن وقال : لاتندْسننا يا 'اخري من دعائيك ، فقال كلمة "

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن . حسنه الحافظ وغيره .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن بشواهده . حسنه الحافظ .

ما يسرني أن لي بها الدنيا ». وفي رواية قال : ﴿ أَشْرِكُنَا يَا ۖ الْحَكَيُّ فِي دُعَاثِكُ ﴾ قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

( باب ما يقوله إذا ركب دابته )

قال الله تعالى: (وَجَعَلَ لَكُمُم مِنَ الفَّلُكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَر ْكَبُولَ (١) لِتَسَّتُو وَا على ظَهُورِهِ ثُمُّ تَذَ كُرُوا نَعْمَةَ رَبِّكُم إِذَا اسْتَوَيْتُهُ عَلَيْهِ (٣) وَتَقُولُوا سُبُّحانَ النَّذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ومَا كُنْنَا لَهُ مُقَرَّرِيْنِينَ (٣) ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا اللَّهُ قَلْيُونَ ) [الزخرف: 12].

وروينا في وصحيح مسلم ، في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ه أن رسول الله وتقطيلي كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثاً ، ثم قال : (سُبْحان الله ي سَخَرَ الله وَتَعَلَيْهِ كَانَ إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبّر ثلاثاً ، ثم قال : (سُبْحان الله ي سَخَرَ الله هُذَا وَمَا كُنْنَا له مُقُر نبين ، وإنّا إلى ربّنا لمنتقليدون ) اللهم إنّا نسألنت في سنفر نا هندا البير والتقوى ، و من العمل ما تر ضنى، اللهم هو ن علينا سنفر نا هندا ، واطو عننا بعد ه اللهم أنث العساحيب في السنفر والخايفة في الأهل ، اللهم أن أعلوذ بيك من و عثاء السنفر ، وكابة المنظر ، وسنوم المنتقلب في المال والأهل ، وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : آيبلون تالبون عابد ون لربينا حاميد ون م هدا

<sup>(</sup>١) أي ماتر كبونه في البر والبحر .

<sup>(</sup> ٢ ) أي على ما تركبون من الانعام والغلك .

<sup>(</sup>٣) أي مطيقين .

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه ، وهو حديث صحيح .

زاد أُبو داود في روايته «وكان النبي مُثَلِّلِيَّةٍ وجيوشه إذاً علوا الثنايا كبَّروا ، وإذا هبطوا سبحوا (١) وروينا مُعناه من رواية جماعة من الصحابة أيضاً مرفوعاً .

وروينا في وصحيح مسلم » عن عبد الله بن سرجسرضي الله عنه قال : وكان رسول الله عليه والله وا

قلت : ورواية النون أكثر ، وهي أكثر أصول « صحيح مسلم » ، بل هي المشهور فيها .

<sup>(</sup>١) هذه الجملة من الحديث مدرجة ، وليست من حديث أبي داود بسنده ، وإنما رواها عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم... إلى آخره ، وهو معضل، وقد سها عن هذا الإدراج الإمام أنو وي رحه الله ، فتجعله من الحديث ، وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكار ، كما في «شرح الأذكار « لابن علان ه/ ، ٤ ، فقال : وقع في هذا الحديث خلل من بعض رواته ، وبيان ذلك أن مسلماً وأبا داود وغير هما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جربج عن إلى الزبير عن على الأودي عن ابن عمر قال : كان رول الله صلى الله عليه وسلم عليه و سلم إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ... الحديث، إلى قوله : لربنا حامدون ، فاتملة من أخرجه على سياقه إلى هنا ، ووقع عند أبي داود بعسد «حامدون » : وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه ... الخ ، و ظاهره أن هذه الزيادة بسند التي قبلما ، فاعتمد الشيخ - يعني النووي - على ذلك ، وصرح بأنها عن ابن عمر، وفيه نظر ، فان أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عنابن وصرح بأنها عن ابن عمر، وفيه نظر ، فان أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن على عن عبد الرزاق عنابن أخبرنا ابن جريح ... فذكر الحديث إلى قوله : « لربنا حامدون » ثم أورد ثلاثة عشر حديثاً بين مرفوع وموقوف ، ثم قال بعدها : أخبرنا ابن جريج قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبروا ، وإذا هبطوا سبحوا ، فوضعت الصلاة على ذلك، هكذا أخرجه معضلا ، ولم يذكر فيه لابن جريج كسنداً ، فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه أدرجه ، وهذا أدق ماوجد في المدرج . اه .

والوعثاء بِفتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالدُّ : هي : الشدُّة . والكَمّاية بِفتح الكاف وبالمدُّ : هو تغيُّر النفس من حزن ونحوه . والمنقلب : المرجع .

### ( باب ما يقول إذا ركب سفينة )

قال الله تمالى: (و قال ار كُبُوا فيها بِسْمِ اللهِ تَجْراها و مَرْساها (١) [هود: ٤١] وقال الله تمالى: (و تَجَعَلَ لَكُمْمْ مِنَ الْفُلْنَكِ وَالْإِنْمَامِ مَا تَرَ كَبُونَ .) الآيتين [الزخرف: ١٢]

وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن على رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ : و أمان " إِنْ مُتَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِينُوا أَنْ يَقُولُوا ( بِسْمٍ اللهِ بَجْرَاها وَمُرْ سَاهَا إِنَّ رَبِّي لَنَهَ فُورٌ رَحِيمٌ ) - ( وَمَا قَدَرُ وَا اللهَ حَقَّ قَدْرُهِ ... ) الآية [ الزمر: ٢٧] ٥ (٢٧) هكذا هو في النسخ و إذا ركبوا ، لم يقل : السفينة .

### ( باب استحباب الدعاء في السفر )

روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتعلق : « تَلاثُ دَعَوَة المَظْلُوم ، ودَعُوة وَ المَظْلُوم ، ودَعُوة المُطْلُوم ، ودَعُوة المُسافِر ، ودَعُوة المَظْلُوم ، وليس في رواية المُسافِر ، ودَعُوة الوالد على والده » .

## ( باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها )

روينا في « صحيح البخاري » ، عن جابر رضي الله عنه قال : كنا إذا صَعَيِدنا كَبُسُرنا ، وإذا زلنا سَبُتَّحنا .

وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابته ، عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «كان النبي ويستسي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبّروا، وإذا هماوا مستّحوا » (٣) .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « كان النبيُّ مَاتِّكُ إِذَا

<sup>(</sup>١) مجراها ومرساها، بغتج المبين وضمها مع الإمالة وعدمها ، مصدران : أي حريها ورسيها ، أي : منتهى سيرها ، وهما منصوبتان على الظرفية الزمانية على جهة الحذف ، أي : كما حذف من «جثتك مقدم الحاج» : أي وقت قدومه . قال أبو حيان : ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء، و«بسم الله» الحبر ، قال في الحرز: فيكون إخباراً عن سفينة نوح بأن إجراءها وإرساءها باسم الله .

<sup>(</sup>۲) و هو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق على هذه الفقرة في الصفحة ١٨٥ فهي مدرجة في الحديث ، وقد خفيت على الإمام النووي رحمه الله .

قفل من الحج والممرة ، قال الراوي : ولا أعلمه إلا قال: النزو ، كلما أوفى على "ثنيية أو فكه فكد كثير ثلاثا ثم قال : لا إليه إلا الله و وحده لا لا شريك له من المه الماثك ، ولك الحمد و هيو على كنل شري و قدير ، آيبون تاثيبون عايدون ، ساجدون ، لربينا حامدون ، صدق الله و وهيو الله و وعد من المن و والله والله والله والله والله والله والله المناو ، وفيها و إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ، .

قلت: قوله: أوفى: أي ارتفع، وقوله: فدفد، هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى: وهو الغليظ المرتفع من الأرض، وقيل: الفلاة التي لاشيء فيها، وقيل: غليظ الأرض في ارتفاع.

وروينا في وصحيحيها » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : وكنا مع النبي عَلَيْكِينِ ، فكنا إذا أشر فنا على واد هلتَّلنا وكبَّرنا وارتفعت أصواتنا ، فقال النبيُّ وَلَيْكِينِي : ﴿ يَا أَيُّهُمَا النّيَّاسُ النّيَّ وَلَيْكِينِ : ﴿ يَا أَيُّهُمَا النّيَّاسُ النّيَّ وَلَا غَالْمِا ۚ ، إِنَّهُ النّيَاسُ النّيَّ مَعَلَمُ مَ اللّهُ مَعَلَمُ مُ اللّهُ النّيَا مَعَلَمُ مُ اللّهُ مَعَلَمُ مُ اللّهُ اللّهُولِلللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَلَتْ : اربِمُوا بَفْتُحُ الباءُ المُوحِدَّةُ ، مَعْنَاهُ : ارفَقُوا بَأْنَفْسَكُمْ .

وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدّم في باب استحباب طلبه الوصية، أن رسول الله عَلَيْكُلُهُمْ قال : « عَالمَيْكُ ۚ بِتَنْقَدُوكَى اللهِ تَعَالَى ، وَالتَّكَثْبِيرِ عَلَى كُلُّ شَرِفٍ ، .

وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبيُّ مَنْتَاكِيُّ إِذَا علا شرفا من الأرض قال : ﴿ اللَّهُمْ مَ لَكُ الثَّمَرُ فَ عَلَى كُنُلِّ شَرَف ي ، وَلَكَ الْحَمَدُ عَلَى كُنُلِّ حَال ۗ ».(١)

## ( باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه )

فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم .

( باب استحباب الحداء للسرعة في السير و وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها )

فيه أحاديث كثيرة مشهورة .

### ( باب ما يقول إذا انفلتت دابته )

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه عن رسول الله علي قال : ﴿ إِذَا النَّفَيَلَــَـَــَــُ وَاللَّهِ مُ أَرْضِ فَكَلَّةً فِلَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُنَادِ : يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِيسُوا ، يَا عِبَادَ اللّهِ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : حديث غريب ، أخرجه أهمد عن عمارة بن زاذات ، واخرجه ابن السني من وجه آخر عن عمارة ، وهو ضعيف .

احبيسُوا ، -فإنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ في الأرض حاصراً سيَتَحْبِسِنُه ، (١) قلت: حكى لي بوض شيو خنا الكيار في العلم أنه انفلت له داية أنظنها بغلة ، وكان يعرف هذا الحديث ، فقاله، فبسها الله عايم في الحال. وكنت أنا مرَّة مع جماعة ، فانفلت منها بهيمة وعجزوا عنها ، فقلته ، فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام .

( باب ما يقوله على الدابة الصعبة )

رويناه في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله يونس بن عبيد دينار البصري التابعي المشهور رحمه الله قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: (أفَغَيَّرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ ، وله أسْدَمَ مَن في السَّمَدُواتِ والإرْض طُوعاً وكرها و إليه أراعينة مراحية و [ آل عمران: ۱۸ ] إلا وقفت باذن الله تعالى (۲). (باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لايريده)

روينا في « سَنْنَ النَّسَائِي » وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه « أن النبي وَالْمَالِينَ لَمْ يَرِ وَرَبَّ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَانَ ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَانَ ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَانَ ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلَانَ ، وَرَبَّ الرياحِ وَمَا ذَرَينِ ، السَّبْعِ وَمَا أَثْلَلَانَ ، وَرَبَّ الرياحِ وَمَا ذَرَينِ ، السَّبْعِ وَمَا أَثْلَلُنَ ، وَرَبَّ الرياحِ وَمَا ذَرَينِ ، أَمَالُكَ خَيْرً هَذُهِ القَرْيَةِ وَخَيْرً أَهْلَهِا وَخَيْرً مَا فَيها ، وَنَعُوذُ بَيْكَ مِنْ شَرِّها وَشَرِّ مَا فَيها ، وَنَعُوذُ بَيْكَ مِنْ شَرِّها وَشَرِّ مَا فَيها » (٣) .

وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله عَلَيْكِيْ إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال : اللَّهُمُ ۖ إني أسأانُك َ مِن ْ خَيْدِ هَذَهِ وَخَيْدِ مَا جَمَعْتَ فيها

<sup>(</sup>١) وفي سنده ضعف وانقطاع ، قال ابن علان في « شرح الاذكار » : قال الحافظ : حديث غريب ، أخرجه ابن السني والطبراني ، وفي السند انقطاع بين ابن بريدة و ابن مسعود ، وقد جاء بمعناه حديث آخر جه الطبراني بسند منقطع ايضاً عن عتبة بن غز وان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إذا ضل أحدكم ، أو أراد عوناً وهو بأرض ليسبها إنس فليقل : ياعباد الله أعينوني تلاقاً ، فان لله عباداً لايرام » قال الحافظ : ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه رسلم قال : « إن لله ملائكة في الارض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ، فاذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة ، فليناد : ياعباد الله أعينوني ، وقال الحافظ : هذا حديث حن الاسناد غريب جداً ، اخرجه البزار وقال : لا نعامه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بذا الله ظلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٧) قال أبن علان : قال الحافظ : هو خبر مقطوع ، وراويه عنه المنهال يعني أبن عيسى ، قال أبو حالم : هو مجهول ، قال الحافظ : وقد وجدته عن اعلى من يونس ، أخرجه البيهقي في التفسير بسنده من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إذا استعصت دابة أحدكم ، أو كانت شوصاً فليقرأ في أذنها ( أفغير دين الله يبغون ) إلى (ترجعون) .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ وغيره .

وأَعْنُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِها ، اللَّهُمُّ ارْزُقْنَا حَيَاها ، وأَعِيَّا مَن وباها ، وَحَبَيِّنَا إِلَى أَهْلِيها ، وَحَبَيْبُ صَالِحي أَهْلِيها إِلَيْنَا ، (١).

( باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيره )

## ( باب ما يقول المسافر إذا تغو العيلان )

الغيلان فَنادُوا بِالأَذَانِ ﴾ (٢) .

قلت: والنيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم، ومعنى تنولت: تلوَّنت في صور، والمراد: ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. وقد قدَّمنا ما يشبه هــــذا في وباب ما يقول إذا عرض له شيطان، في أول وكتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات، وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك.

## ( باب ما يقول إذا زل منزلا)

روينا في «صحيح مسلم» و «موطأمالك» و «كتاب الترمذي» وغيرهم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سممت رسول الله ويُطلِيني يقول: « مَن ْ نَرَلَ مَنْ نَرَلا مُنْمَ قال: أَعُوذُ بِكُلَماتِ اللهِ التَّاماتِ مِن ْ شَرِ مَا خَلَقَ ، ثَم يَضُرَّهُ شَيء حتى يَر تحيل مِن ْ مَنْزَلَه ذلك ، وروينا في «سنن أبي داود» وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال: كانر سول الله وشيئ إذا سافر فأقبل الليل قال: « يا أرض ُ رَبي وَرَ شُك الله ، أعُوذُ الله مِن السّر وأسر وسر الله عنها قال: كانر سول الله من الله عنها قال: كانر سول الله والله عنها قال: ٤ عنه من الله عنها قال: كانر سول الله والله عنها قال: « يا أرض ُ رَبي وَرَ شُك الله مُن اعْدُونُ الله عنها قال: ٤ ومن من أَعْدُونُ الله عنها قال عنه والله عنه عنه عنه الله عنها قال والله والله عنه الله عنها قال الله عنها قال والله والله

<sup>(</sup>١) قال ابن علان : قال الحافظ : في سنده ضعف ، لكنه يعتضد بجديث ابن عمر ، فساق سنده اليه قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجتم من بلدكم إلى بلد تريدونها فقولوا : اللهم رب السموات السبع وما أظلت ، فذكر مثل هذا الحديث الماضي أولاً ، لكن بالافراد فيها ، وزاد : ورب الجبال،أسألك خير هذا المنزل وخير مافيه ، وأعوة بك من شر هذا المنزل وشر مافيه ، اللهم ارزقنا جناه واصرف عنا وياه ، وأعطنا رضاه ، وحبينا إلى أهله وحبب أهله إلينا ، وفي سنده ضعف ، لكن توبع ، فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر ، وفي مبارك أيضاً مقال ، لكن يعضد بعض هذه الطرق بعضاً .

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً أحمد في المسند ، وهو جزء من حديث طويل ، من رواية الحسن البصري عن جابر ، والحسن لم يسمع من جابر عند الأكثر ، ورواه أيضاً البزار من رواية الحسن عن سعد ، ولايعلم للحسن ماع من سعد ، ورواه الطبراني عن أي هزيرة ، وفي سنده عدي بن الفضل وهو متروك .

الحَيَّةِ والعَقْرَبِ ، ومِن ساكين ِ البُّلَّه ، ومِن وَاللهِ وما وَلَهُ ﴾ (١).

قال الخطابي: قوله «ساكن البلد» هم الجن الذين هم سكان الأرض ، والبلد من الأرس : ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالوالد: إبليس، وما ولد: الشياطين ، هذا كلام الخطابي ، والأسود : الشخص ، فكل شخص يسمى أسود .

(باب ما يقول إذا رجع من سفره)

السُّنَّة أن يقول ما قدمناه في خديث ابن عمر المذكور قربها في « باب تكبير المسافر إذا صد الثنايا ».

وروينا في « صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه ، قال : أقبلنا مع النبي وَلَيْسِكُونُ أَنَا وَأَبُو طَلَيْحَةً ، وصفية رديفته على ناقته ، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : آييبُونَ تائيبُونَ عابِدُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ ، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة .

( باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبيح )

اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح ، وقد تقدم بيانه .

( باب ما يقول إذارأي بلدته )

المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا ، وأن يقول ماقدمناه في باب ما يقول إذا رأى قرية ، وأن يقول : « اللَّهُمْ ۖ اجْعَلَ لنا يَهَا قَرَاراً وَرَرِزْقاً حَسَناً »(٣).

( باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته )

روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله وَيُسْتَلِينُ إذا رجع

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن ، حسنه الحافظ وغيره .

<sup>(</sup>٢) الحديث بطوله سنده ضعيف، وقد أخرج مسلم أوله عن أبي هر يرة، وليس فيه ثلاث مرات، ولقسمه الآخر شواهد بعناه ، فالحديث حسن بشواهده دون تقييده بثلاث مرات .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر المصنف من خرجه ، وقد ذكره الحافظ من رواية الطبراني في كتاب الدعاء عن أي هريرة وله شاهد من حديث أنس ، وهو حديث حسن .

من سفره ، فدخل على أهل قال : تَو ْبَا تَوبا ، لِرَ بِننا أُو ْبا ، لا يُغادِر ْ حَو ْبا ، (١).

قلت: توباً توباً: سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير: تب عليناً توباً، وإما على تقدير: نسألك توباً ، وأوباً بمعناه من آب: إذا رجع ، ومعنى لا يغادر : لا يترك ، وحوباً ، معناه : إثماً ، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان .

( باب ما يقال لمن يقدم من سفر )

بيك ، أو نحو ذلك ، قال الله تعالى : ( لَشِنْ شَكَرْ تُهُ ۚ لأَزِيدَ نَكُمْ ۚ ) [ ابراهيم : ٧ ]وفيه أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب بعده .

## ( باب ما يقال لمن يقدم من غزو )

روينا في كتباب أبن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله وَيُتَطِيِّهُ في غزو ، فلما دخل استقبلته فأخذتُ بيده ، فقلت: الحَمَدُ لله النَّذي نَصَرَكَ وَأَعَزَّكَ وَأَكْرَ مَكَ ۗ (٢).

## ( باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله )

روينا في كتاب ان السني عن ان عمر رضي الله عنها قال: « جاء غلام إلى النبي عَلَيْكِ فقال: إني أريد الحج ، فمشى معه رسول الله عَلَيْكِ فقال: يا غُلام ، رَوْدَكَ الله التَّقْوَى ، وَوَجَهَكَ فَي أَرِيدُ الحَجِ ، فمشى معه رسول الله عَلَيْكِ فقال: يا غُلام ، وَوَجَهَك فَي الله عَلَيْكِ فَي الله عَلَيْكِ فَي الله عَلَيْكِ فَي الله عَلَيْكِ فَي الله عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ مِنْكُ مَا الله عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُ مِنْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا الله عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَ

وروينا في « سنن البيهقي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هَيْكِيْلَةُ : « اللَّهُمُ مُّ اعْدُفِرْ ۚ لِلْنَحَاجِ وَ لِمَن ِ اسْتَعَنْفَرَ لهُ ۚ الحَاجُ ۚ » قال الحاكم : هو صحيح على شرط مسلم (٤) .

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(ُ</sup> y ) قال الحافظ : وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داوه ، قال : وعجبت الشيخ \_ يعني النووي \_ في المتصاره على ابن السني دون أني داود ، أما مسلم فلم يقع المفصود من هذا الحديث بالترجمة في روايته ، والله أعلم . '

<sup>(</sup>٣) وخرجه الحافظ من طريق الطبراني ، وقال : حديث غريب أخرجه ابن السني، قال الطبراني في « الأوسط » لم يروه عن عبد الله بن عمر بيعني الراوي عن عافع عن سالم عن أبيه ابن عمر الا مسلمة الجهني ، ضعفه أبو داود.

<sup>(</sup>٤) حسنه الحافظ في تخريج الأذكار .

## كتاب أذكار الأكل والشرب

#### ( باب ما يقول إذا قرب اليه طعامه )

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عن النبي مَرِينِكُ أنه كان يقول في الطعام إذا قُرِّب إليه : « اللهَّهُمَّ باركُ لنا فيها رزَ قَتْنَا ، و قينا عَذَابُ النَّارِ ، بستم الله . .

( باب استحباب قول صاحب الطعام المنيفانه عند تقديم الطعام : كلوا ، أو ما في معناه )

أعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله ، أو كاوا ، أو الصلاة (١) ، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل ، ولا يجب هذا القول بل يكني تقديم الطعام إليهم ، ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ ، وقال بعض أصحابنا : لا بد من لفظ ، والصواب الأول ، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك : محمول على الاستحماب ،

(باب النسمية عند الأكل والشرب)

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم » عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله وَيَقْطِينُهُ : « سَمِ اللهَ وكُنُل مِيمَمِينيك َ »(٢) .

وروينا في « سنن أبي داود والترمذي » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عنها قالت : قال رسول الله عنها قالت : « إذا أكّلَ أَحَد كُنُم " فَلَيْ يَذَ كُرُ الله الله تَعالَى في أُوّلُه ، فان " نسيي آن يُذَ كُرُ الله الله تعالى في أوّله في أوّله فلينية لله إله الله أوّله وآخر م قال الترمذي : يسم الله أوّله وآخر من مصيح .

وروينا في وصحيح مسلم، عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « إذا دَخُلُ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ اللهَ تعالى عند دُخُوله وعند طعامه ، قال الشَّيطان أ: لامبيت لكُمْ ولا عَشَاء ، وإذا دَخَلَ فَهَ يَذَ كُر اللهَ تعالى عند دُخُوله ، قال الشَّيطان : أدر كثم الله تعالى عند طعامه ، قال : أدر كِثِمُ الله تعالى عند طعامه ، قال : أدر كِثِمُ المبيت ، وإذا لم يند كثر الله تعالى عند طعامه ، قال : أدر كِثِمُ المبيت والعساء » .

وروينا في وصحيح مسلم» أيضاً في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من مسجزات رسول الله علي الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) أو الصلاة ، لعل وجه جعله من ألفاظ الاذن في التناول أنه يكفي تقديم الطعام إليهم ، فلهم الأكل بذلك من غير افتقار إلى إذن لفظاً اكتفاء بالقرينة كما في الشرب بالسقايات في الطرق .

<sup>(</sup>٧) وفي آخِره: وكل ممايليك ، وسيأتى بتمامه في الصفيحة (٩٩) .

فأذَنْ لَهُمَ فَدَخَلُوا ، فقال النبي عَلَيْكِينَةٍ : كَـُلَمُوا وَسَمَّوا اللهَ تَمَالَى ، فأكلوا حتى فعل ذلك بهانين رجلاً » .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن حذيفة رضي الله عنه ، قال : « كنا إذا حضرنا مع رسول الله ويُعلِينه طعاماً لم نضع أيدينا حتى ببدأرسول الله ويُعلِينه فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاماً، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله ويُعلِينه بيدها ، ثم جاء أعرائي كأنما يُدفع، فأخذ بيده ، فقال رسول الله ويُعلِينه : إن الشيطان يستحيل الطعام أن لايد كر السم الله عليه على المؤتل بيدها ، فأخذ ت بيدها ، فأخذ ت بيدها ، فأخذ ت بيدها ، فأخذ ت بيدها ، فأخذ أن بيدها ، وإنه أن المستحيل بيدها ، فأخذ ت بيدها ، والثاني نفسي بيده إن في يدى مع يدها » ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل .

قلت : مخشي ، بفتح الميم وإسكان الخاء وكُسر الشين المعجمتين وتشديد الياء ، وهذا الحديث محمول على أن النبي والمسلمية لم يملم تركه التسمية إلا في آخر أمره ، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية .

وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله وَيَتَطَالِنُهُ بِأَكُلُ طَعَاماً في ستة من أصحابه ، فياء أعرابي فأكله بلقمتين ، فقال رسول الله عَلَيْظِينُهُ : أما إنّه مُ لو° سمسًى لاكتفاكم م قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا عن جابر رضي الله عنه عن الذي مُتَّلِينَهُ قال : ﴿ مَنْ ۚ نَسِيَ ۚ أَنْ يُسْمَدِّيَ عَلَى طَعَامِيهُ ۗ فَكَايْنَةَ مُراً : قَمُلُ ۚ هُمُو اللهُ أَحَدُ ، إذا فَرَخُ ۗ ﴾ .

قلت: أجم العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله ، فان ترك في أوله عامداً أو ناسياً أو مكر ها أو عاجزاً لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله ، استحب أن يسمي، للتحديث المتقدم، ويقول: بسم الله أوله وآخره ، كما جاء في الحديث ، والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المصروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه ، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك ، والله أعلم .

( فصل ) : من أهم ما ينبغي أن يعرف: صفة التسمية، وقدر المجزى منها ، فاعلم أن الأفضل أن يقول : بيسم الله الرسمة في الرسمة إلى الرسمة الله الله عنه الله الله الله السنة ، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما ، وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين ، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه ، وقد ذكرتُه عن جماعة في كتاب و الطبقات » في ترجمة الشافعي ، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس ، فإنه يجزى ويه قول أحد الجماعة .

#### ( باب لايعيب الطعام والشراب )

روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرةرضي الله عنه قال: «ماعاب رسول الله والمعلمة على الله والمعلمة عنه المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة على المعلمة المعلمة المعلمة على المعلمة المعلمة

وروينا في وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه » عن هاب الصحابي رضي الله عنه (١) قال : «سمت رسول الله عليه وسأله رجل : إن من الطعام طعاماً أتحرَّج منه ، فقال: لا يَتَحَلَّمَتَنَ في صَدَّرِكَ شَيَءٌ ضَارَعَتَ به النَّصرانيَّةَ » .

قلت: هذاب بضم الها وإسكان اللام وبالباء الموحدة . وقوله : يتحلنّجن ، هو بالحاء المهملة قبل اللام والحيم بعدها ، هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجملة بين الأثمة ، وكذا ضبطناه في أصول سماعنا « سنن أبي داود » وغيره بالحاء المهملة ، وذكره أبو السعادات ابن الأثير بالمهملة أيضاً ، ثم قال : ويروى بالحاء المعجمة ، وهما بمنى واحد . قال الخطابي : معناه : لا يقع في ريبة منه . قال : وأصله من الحلج: هو الحركة والاضطراب ، ومنه حلج القطن . قال : ومعنى ضارعت النصرانية ، أي : قاربتها في الشبه ، فالمضارعة : المقاربة في الشبه .

#### ( باب جواز قوله : لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة )

( باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه )

روينا في وصحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه « أن النبيُّ مَلَيْكِلِيُّهُ سأل أهلته الأُدْمُ ، فقالو ا : ما عندنا إلا خل ، فدعا به فجمل يأكل منه ويقول : نيعهمَ الأُدْمُ الْخَالُ ، نيعهمَ الأُدْمُ الْخَالُ ».

<sup>(</sup>١) عن هلب الصحاني رضى الله عنه. ضبطه لمصنف كما سبأتي وغيره بضم الهاء وسكون اللام وبالباء الموحدة ، وهو هلب الطائي ، وأبير قبيصة مختلف في اسمه ، فقيل : زبد بن آغافة ، قاله البخاري ، وقيل : زبد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شس بن عدي بن أخرم ، يجتمع هو وعدي بن أخرم الطائي في عدي ابن أخرم ، وإنما قيل له : الهلب لأنه كان أقرع، فسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ، فنبت شعره ، وهو كوفي روى عنه ابنه قبيصة أحاديث ، منها أحاديث الباب .

#### ( باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفعل )

روينا في وصحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَاللَّهُ : ﴿ إِذَا دُعَيَ اللَّهُ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا دُعَيَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نَا مُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعُلُمُ عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعُلُمُ عَلَيْكُ مَا أَعُلُمُ عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَعُلُمُ عَلَيْكُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلِي عَلَاكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَاكُمُ عَلِيْكُ

وروينا في كتابُ ابن السني وغيره قال فيه : « فإنْ كانَ مَنْفُطِرًا فَلَيْمَاكُنُلُ ، وَإِلَّ كَانَ صَاغًا دَعَا له ُ بالمَرَكَة » .

#### ( باب ما يقوله من دعي اطعام اذا تبعه غيره )

#### ( باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم »عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها قال : «كنت غلاماً في حجار رسول الله وَيَتَطِلِنُهُ : ياغلامُ ، سَمُّ اللهُ تَعَالَى ، وكُنُلُ عَلَامُ ، سَمُّ اللهُ تَعَالَى ، وكُنُلُ عَمَّا يَلْمِكُ » .

وفى رواية في الصحيح قل: « أكلت يوماً مع رسول الله ﷺ فجعلت آكُلُ من نواحي الصحفة ، فقال لي رسول الله ﷺ : كُنُلُ مِنْ يُلْمِيكَ » .

قلت : قوله : تعليش ، بكَسَرُ الطاء وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ، ومعناه : تتحرك وتمتده إلى نواحي الصحفة ، ولا تقتصر على موضع واحد .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جلة بن محيم قال : أصابنا عام سنة مع ابن الزمير فرز قناتمراً ، فسكان عبدالله بن عمر رضي الله عنها بمر بنا ونحن نأكل ، ويقول : لاتقارنوا (٣) ، فإن النبي مُقْتَطِيلِهُ نهى عن الإقرال (٣) ثم يقول أ: « إلا أن يَسَانَاذُونَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، .

قَلَّتَ : قُولُه : لا تقارتوا، أي : لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة .

- (١) وهي دون القصعة ، والقصعة ، ماتشبع عشرة ــوقيل ، الصحفة كالقصعة ــ وجمعها صحاف .
  - ( ٢ ) وفي رواية : لاتقرنوا .
- (٣) كذا لأكثرالرواة ، وأخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ القران، قال ابن الأثير في «النهاية» : إلما نهى عن القران لأن فيه شرها ، وذلك يزر بي بفاحله ، أو لأن فيه غبناً لرفيقه ، وقبل : إلما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام ، وكانوا مع هذا يواسون من القليل ، فاذا اسجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه ، وربما كان في القوم من قد اشتد جوعه ، فربما قرن بين التمرتين أو عظم اللقمة ، فأرشدهم إلى الاذت فيه ليطيب به أنفس الباقين .

وروينا في وصحيح مسلم، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه و أن رجلاً أكل عند النبي ويُلَّلِنَهُ شماله ، فقال : كُنُلُّ بِيتَمينِكَ (١) ؟ قال : لاأستطيع ، قال : لااسْتَطَعَتْ (٢) ، ما منعه إلا الكيبُر(٣) ، فما رفعها إلى فيه ،

قلت : هذا الرجل هو بُسُر، بضم الموحدة وبالسين المهملة : ابن راعي العَيْر بالمثناة وفتح العين ، وهو صحابي ، وقد أوضحت حاله ، وشرج هذا الحديث في « شرح صحيح مسلم » ، والله أعلم .

( باب استحباب الكلام على العامام)

فيه حديث جابر الذي قدَّمناه في « باب مدحُ الطعام » . قال الإمام أبو حامد الغزالي في والإحياء، من آداب الطعام أن يتحدَّثوا في حال أكله بالمروف ، ويتحدثوا بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها.

#### ( باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع )

روينا في « سنن أبي داود وابن ماجه » عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله وَيَنْ الله عنه أن أصحاب رسول الله وَيَنْ الله وَيَنْ الله وَيَنْ الله وَيَنْ الله وَيَنْ الله وَيَنْ الله وَيُنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيُبَارَكُ لَاكُمُ فِيهِ » (٤) .

#### ( باب مايقول إذا أكل مع صاحب عاهة )

روينا في « سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه » عن جابر رضي الله عنه « أن رسول الله عَلَيْكُ . أُخذ بيد مجذوم فوضمها معه في القَصِمة ، فقال : كُنْل " بيسْم ِ الله ِ ثِيقَة " بالله ِ و تَتُو كُنْلاً عَلَيْه ِ ، (٥).

# ( باب استحباب قول صاحب الطعام لمنيفه ومن في معناه اذا رفع بده من الطعام « كل »وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك )

اعلم أن هذا مستحب ، حتى يستحب ذلك للرجل مع زوجته وغيرها ، منعياله الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم ولهم حاجة إلى الطعام وإن قلتت .

<sup>(</sup>١) كل بيمينك ، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حتى في الاكل .

<sup>(</sup>٢) فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا إذن .

<sup>(</sup>٣) على النبي عن الاكل بالشال حيث لاعذر، فإن كان عذر يمنع عن الأكل باليمين من مرض أو حراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الاكل بالشال.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حسن يشواهده .

<sup>(</sup>ه) وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية البصري أبو مالك أخو مبارك بن فضلة ، وهو ضعيف، كما في التقريب ، وقد قال الترمذي : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث يونسبن محمد عن المفضل ابن فضالة .

ومما يستدل به في ذلك ما رويناه في وصحيح البخاري، عن أبي هربرة رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله ويتلاق لما الشتد جوع أبي هربرة وقعد على الطريق يستقرىء من مر به القرآن ، معرضا بأن يضيفه ، ثم بعثه رسول الله وتتلاق إلى أهل الصفقة ، فارواهم أجمين من قدح ابن ، . . وذكر الحديث ، إلى أن قال : قال لي رسول الله وتتلاق و بقيد أنا و أثنت ، قلت : صدقت يارسول الله ، قال : اقعد فاشرب ، فقعدت فشربت، فقال : اشرب ، فقعدت فشربت، فقال : اشرب ، فقعدت فشربت، فقال : اشرب ، فقدت فشربت، فقال : مسلكا ، قال : فأرني ، فأعطيته القدح ، فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة .

( باب ما يقول اذا فرغ من الطعام )

قلت : مكني، بفتح الميم وتشديد الياء ، هذه الرواية الصحيحة الفصيحة ، ورواه أكثر الرواة بالهمز ، وهو فاسد من حيث العربية ، سواء كان من الكفاية ، أو من كفأت الإناء ، كما لايقال في مقروء من القراءة : مقرىء ، ولا في مرمي مرمىء بالهمز . قال صاحب ﴿ مطالع الْأَنُوارِ ﴾ في تفسير هذا الحديث : المراد بهذا المذكور كليِّه الطعام ، وإليه يعود الضمير . قال الحربي : فالمكني : الإناء المقلوب للاستفناء عنه ، كما قال: ﴿ غير مستفنى عنه ﴾ أو لمدمه ، وقوله : غير مكفور ، أي : غير مجيحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه ، بل مشكورة ، غير مستور الاعتراف بها والحد عليها . وذهب الخطابي إلى أن المراد بهذا الدعاء كليِّه الباري سبحانه وتعالى ، وأن الضمير يعود إليه ، وأن معنى قوله : غير مكني : أنه يُعاشم ولا يُطاهم ، كانه على هذا من الكفاية ، وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحديث ، أي : إن الله تعالى مستنن عن معين وظهير ، قال : وقوله : ولامود ع : أي : غير متروك الطلب منه والرغبة إليه ، وهو بمعنى المستغنى عنه ، وينتصب «ربنا» على هذا بالآختصاص أو المدح أو بالنداء ، كأنه قال : يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا ، ومن رفعه قطمه وجعله خبراً ، وكذا قيده الأصيلي كأنه قال: ذلك ربنا: أو أنت ربنا، ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في ثوله: الحمد لله . وذكر أبو السمادات ابن الأثير في « نهاية الغريب » نحو هذا الخلاف مختصراً . وقال : ومن رفع «ربنا» فعلى الابتداء المؤخر: أي ربنا غير مكنيولا مودَّع ، وعلى هذا يرفع «غير» قال: ويجوز أنْ يكونُ الكلام رَاجِمًا إلى الحمد ، كأنه قال : حمداً كثيرًا غير مكني ولا مودع ولا مستنى عن هذا الحمد. وقال في قوله: ولا مودَّع : أي غير متروك الطاعة، وقيل : هو من الوداع ، وإليه يرجع، والله أعلم.

وروينا في « صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيُطَيِّعُهُ : « إِنَّ الله تعلقها ليَر ْضَنَى عَنَ المَدَّنَدُ مَا اللهُ تَعَلَّمُ اللهُ تَعَلَّمُ اللهُ تَعَلَّمُ عَلَيْهُا ، وَيَشْرَبُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُا ، وَيَشْرَبُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُا ، وَيَشْرَبُ اللهُ تَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُا » .

وروينا في « سنن أبي داود » وكتابي « الجامع » و « الشهائل » لاترمذي عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه « أنّ النبي ويُعَنِينِهِ كان إذا فرغ من طعامه قال : الحَمَّدُ لِلهِ النَّذِي أَطَّمَمَنَا وَسَقَانَا وَسَقَانَا وَجَمَلَنَا مُسُلِّمِينَ ﴾ (١) .

وروينا في «سَنَن أبي داود والنسائي » بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه إذا أكل أو شرب قال: « الحَمَدُ للهِ النَّذي أطاهمَ وسَقَى و سَوََّعَهُ و جَعَلَ لهُ مُ تَحَدُّرَ حِاً ».

وروينا في « سنن أبي داود والترمذي وإن ماجه » عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال : قسال رسول الله عنه أبي داود والترمذي وإن ماجه » عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال : قضيه رسول الله عنه الله عنه أكل طعاماً فقال : الحكم ثد من الله الله عنه ولا قدُو ق ، غفير له منا تقد من دناه من فائه منه من الترمذي : حديث حسن . قال الترمذي : وفي الباب عني باب الحمد على الطعام إذا فرغ منه \_ عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أبوب وأبي هريرة .

وروينا في «سنن النسائي » وكتاب ابن السني باسناد حسن (٢) عن عبد الرحمن بن جبير التابعي «أنه حدَّنه رجل خدم النبي عَلَيْكُنْ عَاني سنين أنه كان يسمع النبي عَلَيْكُنْ إذا قرب إليه طعام يقول: بيشم الله ، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهُّهُمَّ أطاء مَدْتَ وَسَقَيْتَ ، وأعاننات وأقانيات وأقانيات ، وأعانيات وقانيات ».

وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكَ وَ أَنْهُ كَانَ بَقُولُ في الطعام إذا فرغ: الحَمَّدُ مِنْ السِّدِي مَنَّ عَلَينا وَهَدَانا ، وَالتَّذِي أَشَّبُعَنَا اللهُ وَالتَّذِي أَشَّالُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ بعد تخريج الحديث : هذا حديث ضحيح أخرجه النسائي في الكبرى من طريق يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن سعيد بن أني أيوب عن بكر بن عمر و عن ابن هيرة سيعي عبد الله عن عبد الرحن بن جبير عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم وابن السني من طريق عبد الله بن زيد المقرىء عن سعيد ، وساقه الشيخ على لفظه ، وقوله \_ يعني النووي \_ باسناه حسن من طريق عبد الله بن زيد المقرىء عن سعيد ، وساقه الشيخ على لفظه ، وقوله \_ يعني النووي \_ باسناه حسن قال الحافظ : في اقتصاره على حسن نظر ، فإن رجال سنده من يونس إلى الصحابي أخرج لهم هسلم ، وقد صرح النابعي بأن الصحابي حدثه في رواية المقرىء ، فلعله \_ أي النووي \_ خفي عليه حال ابن هميرة .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن بشواهده .

وروينا في « سنن أبي داود والترمذي » وكتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَيْنِيلِيُّو : ﴿ إِذَا أَكُنَلُ أَحَدُ كُمْ طَمَاماً » وفي رواية ابن السني « مَن ْ أَطَّعْمَهُ أَ اللهُ طَعَاماً فَلَيْيَقَتُلُ : اللهُّهُمُ الرك لنا فيه وأطنعه نا خيرًا منه ، ومَن ْ سَقَاهُ الله منالى لنبياً فَلَيْيَقَتُلُ : اللهُّهُمُ الرك لنا فيه وزدنا منه ، فإنَّه ليس شيء بجثري من للبينا فله يوانه الله عنه عنه الله الترمذي : حديث حسن .

ورَوينا في كتاب ابن السني باسناد ضعيف عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال : « كان رسول الله عنه أن الله عنه قال : « كان رسول الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه ا

( باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام اذا فرغ من أكله )

روينا في «صحيح مسلم» عن عبد بن بُسر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي قال: « نزل رسول الله مين أبي ، فقر بنا إليه طعاماً ووطيّبة وأكل منها ، ثيم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه و يجمع السبابة والوسطى . قال شعبة : هو ظني (٢) وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الأصبعين ، ثيم أتي بشر اب فشر به ، ثيم ناوله الذي عن يمينه ، فقال أبي : ادع الله لنا ؛ فقال : الله تعالى أله أله أبي أبي الرك كم أنه فيا رز قشته أم ، واغ فير قله وار من منه منه منه وار منه منه منه وار منه منه منه وار منه منه منه والمنه الله بنا والمنه والمنه

قلت : الوطبة ، بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة : وهي قربة الطيفة يكون فهيا اللبن .

وروينا في « سنن أبي داود» وغيره بالإسنادالصحيح عن أنسرضي الله عنه أن النبي عَيَّنَا اللهِ عَلَيْنَ خَاءِ إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه ، فخاء بخبز وزيت (٣) فأكل ، ثم قال النبي عَيَّنَا اللهُ : أَمُّطَرَ عَيْنَدَ كُمْ أَللا لِمُنْ وَأَكُل صَامَاتُهُم الأَيْر الر ﴿ ، وَصَامَتُ عَلَيْكُمُ لَا لَكُمْ اللا لِكَمَة ﴿ ) .

عن الزُّبيب أه. وقد تقدم الحديث في السفحة (٢٦٢) بلفظ : بخبر وزيت ، وهو تصحيف أيضاً .

<sup>(</sup>١) والمستغرب من هذا الحديث تكر ار الحمد ، وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه مسلم من حديث أنس دون التسمية والتحميد ، قال الحافظ ؛ والمتن شاه عن أبي هريرة يفسر الكيفية المذكورة هنا وهو مطابق لحديث ابن مسعود ، ولفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس ، إذا أدلى الإنام إلى فيه سمى الله ، وإذا أخر ، حمد الله ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، قال الحافظ بعد تخر يجه من طريق الطبر اني أيضاً ، هذا حديث حسن ، خرجه الخرائطي في « فضيلة الشكر » .

<sup>(</sup> ٢ ) قال ابن علان في شرح الاذكار : معنى هذا الكلام أن شعبة قال : الذي أظه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث ، وأشار إلى ترده فيه، وشك في هذه الطريق، لكنجاء في طريق أخرى عنه عند مسلم أيضاً الجزم بذلك من غير شك فيه ، فهو ثابت بتلك الطريق ، ولاتضر رواية الشك سواء تقدمت على الرواية الاخرى أوتا خرت، لانه تدقن في وقت ، وشك في وقت ، والمتن ثابت ، ولا يتعه النسبان في وقت آخر، ( ٣ ) وعند أحمد والطهراني: فقرب له زبيها، وهو الصواب، قال الحافظ: وما أطن الزبت إلا تصحيفاً

وروينا في و سنن ابن ماجه » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: و أفطر رسول الله صلى وآله وسلم عند سعد بن معاذ ، فقال : أقطر وعند كُمْ الصَّا يَمْنُونَ » . . . الحديث .

قلت : فها قضيتان جراً السعد بن عبادة وسعد بن معاذ .

#### ( باب دعاء الانسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما )

روينا في وصحيح مسلم ، عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشور قال : و قو فع النبي في من الله عنه أطاعيم من أطاعيم من أطاعيم من سقاني ». وأسه إلى السهاء ، فقال : اللهم أطاعيم من أطاعيم من أطاعيم من سقاني ». وروينا في كتاب ابن السبي عن عمرو بن الحكمين (٢) رضي الله عنه و أنه سقى رسول الله عليه المنا فقال : اللهم أم أم يعناء » (٢).

قلت : الحمق ، بفتح الحاء المهملة وكسر الم .

وروينا فيه عن عمرو بن أخْطَب بالخاء المجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال: «استسقى رسول الله وَيَطْلِلُهُ : اللّهُمُ جَدُّلُهُ ، . اللّهُ مُثَلِّلُهُ : اللّهُمُ جَدُّلُهُ ، . قال الراوي : فرأيته ابن ثلاث وتسمين أسود الرأس واللحية »(٤)

قلت: الجمجمة، بحيمين مضموتين بينها ميمساكنة، وهي قدح من خشب وجمها جماجم ، وبه سمي دير الجماحم ، وهو الذي كانت به وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يُعمَل فيه أقداح من خشب، وقيل: سمي به لأنه بني من جماحم القتلي لكثرة من قتل.

#### ﴿ بَابِ دَعَاءُ الْانْسَانُ وَتَحْرِيضُهُ لِمَنْ يَضْيِفُ ضَيْفًا ﴾ `

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن بشو اهذه .

 <sup>(</sup>٢) هو عمرو بن الحمق ، بن كاهل ، ويقال : الكاهن ، بن حبيب الحزاعي ، صحابي سكن الكوفة ،
 ثم مصر ، قتل قي خلافة معاوية .

 <sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف ، لكن قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمرو بن ثعلبة الجهني عن الطبراني ،
 وآخر عند ابن السني عن أنس من وجهين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) وهو حديث حسن .

### ( باب الثناء على من أشحرم ضيفه )

روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال إني مجمود (١) ، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك (٢) ، فقال : مَن يُضيف هذا الله الله أخرى فقالت مثل ذلك ، حتى قلن كلهن مثل ذلك (٢) ، فقال : مَن يُضيف فقال الله الله أنه فانطلق به إلى رحله فقال لام أته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا ، إلا قوت صبياني ، قال : فعليهم بشيء ، فاذا دخل ضيفنا فأطفتي السراج وأريه أنا نأكل ، فاذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه ، فقعدوا وأكل فقومي الى السراج حتى تطفئيه ، فقعدوا وأكل الضيف ، فلما أصبح غدا على رسول الله متنافية ، فقال : قد عنجيب الله من صنيع كما الضيف ، فلما أصبح غدا على رسول الله متنافية ( و يؤثر ون على أدْفُسيهم و ولو كان بهيم بيضائة ") [ الحشر : ه ] .

قلت: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطمام حاجة ضرورية ، لأن المادة أن الصبي وإن كان شبعان يطلب الطمام إذا رأى من يأكله ، ويحتُمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما ، والله أعلم .

# ( باب استحباب ترحيب الااسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفًا عندهوسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك)

روينا في « ضحيحي البخاري ومسلم » من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنها « أن رسول الله عليه قال ؛ من °كنان يئؤ مين والله واليتوم الآخر فكاليك يئؤ مين الله واليتوم الآخر

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله وَيُتَّالِينَّ ذات يُوم أو ليلة ، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنها ، قال : ما أخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتِكُما هَذَهِ السَّاعَة ؟ قالا : الحوع يارسول الله ، قال : وأنا و التَّذي نَفْسي بِيلده لأخْرَجَني التَّذي أخْرَجَني التَّذي أخْرَجَني التَّذي أخْرَجَني التَّذي أخْرَجَكُما ، قوموا ، فقاموا معه ، فأتى رجلاً من الأنصار (٣) فإذا ليس هو في بينه ، فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً ، فقال لها رسول الله والله الله عليانية : أينن فلان ؟

<sup>(</sup>١) أي أصابني الجهد وهو المشقة والخاجة وسوء العطش والجوع .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الشعليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدليا ، والصبر على الجوح وضيق الحال ، وفيه أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة النسيف ومن يطرقهم ينفسه، فيواسيه من ماله أولاً بما تيسر إن أمكنه ، وإلا فيطلب من أصحابه على سبيل التعاون على البر والتقوى .

<sup>(</sup>٣) هو أبو إلهيثم بن التيهان .

قالت : ذهب يستعذب لنا من الماء(١) ، إذ جاء الأنصاري" فنظر إلى رسول الله مُستَطَّلِيْهِ وصاء قال : الحمد لله ، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . . . ، وذكر تمام الحديث .

( باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام)

روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْنَالِيُّهُ : ، طَمَامَكُمْ مُ بِذِكْرِ اللهِ عَنَى وَجَلَ والصَّلاةِ ، ولا تَنَامُوا عَلَيْهِ ، لَهُ قُلُوبُكُمْ مُ (٢).

#### كتاب السلام والاستثذان (وتشميت العاطس وما يتعلق بها)

قال الله تمسالى: (فإذا دخلاته بينونا فسلتموا على أنفنسكه (٣) من عند الله منهار كنة طبيسة ) [النور: ٢١] وقال تعالى: (وإذا حبيبتم فنحير الله منهار كنة طبيسة ) [النساء: ٢٨] وقال تعالى: (لاتك خلنو فنحير بينونا بينوتكنم حتى تسانانيسوا (٤) وتسليموا على أهلها) (٩) [النور: ٧] عنين بينوتكنم الأطفال منكنم الدين في المسانانين الناذ نئوا كما استاذن الناق قبلهم ) [النور: ٥] وقال تعالى: (وهل أناك حديث ضيف إبراهيم الناف دخالوا عليه فقالوا سلاما ، قال سكلم ) [الذاريات: ٢٤].

واعلم أن أصل السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وأما أفراد مسائله وفروعه ف أن تحصر ، وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة إن شاء الله تعالى ، وبه التوفيق والإصابة والرعابة.

( باب فضل السلام والأمر بافشائه )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عـ

<sup>(</sup>١) في الحديث جواز استعذابالماء، وأنذلك لايناني الزهد ، وفيه أن خدمة الرحل أهل بر حواثجهم بنفسه تواضعاً لايناني المروءة، بل هو من كمال الحلق وحسن التواضع .

<sup>(</sup>٢) وهو جديث ضعيف ، قال ابن علان في « شرح الافركار » ؛ قال الحافظ : هذا حديد وإن كان معناه قويا ً .

<sup>(</sup>٣) أي بعضكم على بعض .

<sup>( ؛ )</sup> أي تستأذنوا .

<sup>(</sup>ه) هذه آداب شرعية أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمرم أن بيوناً غير بيونتم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، ويتبغي للانسان أد ثلاث مرات، فان أذن له وإلا انصرف.

رجلاً سأل رسول الله مُؤَيِّلِيِّهِ: أي الإسلام خير ؟ قال : تُطَيِّمُ الطَّمَّامَ ، وتقرأ السُّلام على عَنَ عَنَرَ فَتْ وَمَنْ مُ لَمَّدِفْ » .

وروينا في « صحيحيهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَتَلَيْهُ قال : « خَلَقَ اللهُ عَنَ وَحَلَقَ اللهُ عَنَ وَحَلَقَ اللهُ عَنَ اللهُ عَن آلنبي وَتَلَيْهُ قال : « خَلَقَ اللهُ عَن وَحَلَلُ آدَمَ عَلى صُورَ له (١) طُنُولهُ مَن قراعاً ، فَلَمَا خَلَقَهُ قال : اذْ هَبُ فَسَلَيْمُ عَلَي الولَّيْكَ : فَقَال : السَّلامُ عَلَيْكُمُ " ، فقالوا : السَّلامُ عَلَيْكُمُ أَن فقالوا : السَّلامُ عَلَيْكُمُ الله فَرَ ادْرَحَهُ الله فَرَ ادْرَحَهُ الله فَرَ ادْرُوهُ : ورَحَهُ الله فَرَ ادْرُوهُ : ورَحَهُ الله عَلَي الله عَلَي الله فَرَ ادْرُوهُ : ورَحَهُ الله عَلَي الله عَلَي الله فَرَ ادْرُوهُ : ورَحَهُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

وروينا في « صحيحيها » عن البراء بن عارب رضي الله عنها قل : « أمرنا رسول الله والله والله والله والله والله والله والله عنها الماطس ، ونصر الضعيف ، وعون المطاوم ، وإنساء المريض ، وإبرار القسم » هذا لفظ إحدى روايات البخاري .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَالْكُلُومُ : « لاتَد ْخُلُوا الْجُنَنَّة َ حَتَى تُتُومِنُوا ، ولا تُتُومِنُوا حَتَى تَعَابُّوا(٣) أَوَلا أَد ُ لَنَّكُمْ على شَيِ إِذَا فَعَلَاتُمُوهُ تَعَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُهُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ».

وروينا في « مسند الدارمي » وكتابي الترمذي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الجيدة عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال : سممت رسول الله ويتالي يقول : « يا أينها النّاس أفشنوا السّلام ، وأطنعيمُوا الطنّعام ، وصلوا الأرحام، وصلتُوا والنّاس نيام ، تد خُلنُوا الجَنّة بسلام ، قال الترمذي : حديث صحيح (٤) .

وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: « أُمَرَ نَا نَايِنَا عَلَيْكَالِيْهِ أَن نُهْشَى السلام » (°).

<sup>(</sup>١) أي : إن الله تعالى خلق آدم في أول نشأته على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى مونه .

<sup>(</sup>٢) وفي الحديث دليل على فضيلة آدم حيث تولى الله تعالى تأديبه ، وعلى أن السلام أدب قديم مشروع منذ خلق آدم ، وفيه دليل على استحباب السعي لطب العلم ، وآدم أول من سعى لطلب العلم بمنتضى هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) ولاتؤمنوا حتى تحابوا ، قال ابن علان : قال المصنف : هكذا هو في جميع الأصول والروايات: 
« ولا تؤمنوا » بحدن النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة . اه . قال : وقال بعضهم : حسن ذلك 
لمشاكاة الفعل المنصوب قبله : أي حتى تحابوا ، الكن قال الطبي : ونحن استقرأنا نسخ مسلم والحميدي وجامع 
الأصول وبعض نسخ المصابيح فو جدناها مثبتة بالنون على الظاهر ، ونازعه في المرقاة في ذلك بأن نسخ 
المصابيح المقرومة على للشايخ الكبار كابن الجزري والسيد أصيل الدين وجمال الدين المحدث وغيرها من النسخ 
الحاضرة كلما بحدف النون ، وكذا متن مسلم المصحح المقروء على حملة مشايخ ، منهم السيد نور الدين الايت .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ : حديث حسن .

<sup>(</sup>ه) إسناده جيد .

وروينا في د موطأ ، الإمام مالك رضي ألله عنه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أن الطفيل بن أبي بن كمب أخبره أنه كان بآتي عبد الله بن عمر فيندو ممه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سيقياط ، ولا صاحب بيعة (١) ولا مسكين ولا أحد إلا سليم عليه ، قال الطفيل : جُنت عبد الله عني سمر يوماً ، فاستتبعني إلى السوق ، فقلت له : ما تصنع بالسوق وأنت لا نقف على البيح ولا تسأل عن السيلم ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق ؟ قال : وأقول : اجلس بنا هاهنا نتحدث ، فقال لي ابن عمر : يا أبا بعلن (٢) وكان الطفيل ذا بعلن ، إنما نفدو من أجل السلام نسليم على من التيناه (٣).

وروينا في و صحيح البخاري ، عنه قال : وقال عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمهن فقد جم الإيمان : الانصاف، من نفسك، ، وبذلُ السلام للعالم ، والانفاق من الإقتار .

وروينا هذا في غير البخاري مرفوعاً إلى رسول الله منتظيمة (٤).

قلت: قد جم في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنيا، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره به، ويجتنب جميع مانهاه عنه، وأن يؤدي للناس حقوقهم، ولا يطلب ماليس له، وأن ينصف أيضاً نفسه فلا يوقعها في قبيح أصلا. وأما بذل السلام للمالكم، فعناه لجميع الناس، فيتضمن أن لايتكبر على أحد، وأن لايتكون بينه وبين أحدجفا ويتناع بسببه من السلام عليه بسببه . وأما الإنفاق من الاقتار، فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكل عليه والشفقة على المسلمين، إلى غير ذلك، نشأل الله قبالي الكريم التوفيق لجميعه.

( باب كيفية السلام)

اعلم أن الأفضل أن يقول المسلّم : السَّلّامُ: عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلّم عليه واحداً ، ويقول الحبيب : وعَلَيْتُكُمْ السَّلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ويأتي بوّاو العطف في قوله : « وعليكم » .

و بمن نص على أن الأفضل في المبتدىء أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه «الحاوي» في كتاب السير ، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب صلاة الجمعة وغيرهما.

ودليله ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمر ان بن الحصين رضي الله عنها قال : جاء رجل إلى النبي وتشيئة فقال : السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس ، فقال النبي عشينة

<sup>(</sup>١) أي بيعة نفيسة لقرينة مقابلته بالسقاط .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) فيه أَن ذكر بعض خلقة الانسان إذا لم يتأذ بذكره فلم يقصد به الإهانة وإدخال العبب لايكون عرماً منهياً عنه .

<sup>(</sup>٣) قال الجافظ : وهو موقوف صحبتح.

<sup>(</sup>٤) وإسناده ضعيف في المرفوع .

عَشْرٌ ، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه ثم جلس ، فقال: عشرون ، مم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجاس، فقال: تكاثُّرُون ، قال الترمذي حديث حسن .

وفي رواية لأبي داود من رواية معاد بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا، قال: وثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون، وقال: هَـَكَـذَا تَـكَـنُونُ الْهَـَطَـائِـلُ مَـ(١)

وروينا في كتاب ابن السي باسناد ضميف عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رجل بمير بالنبي عليه الله عنه قال: «كان رجل بمير بالنبي عليه الله وعلم الله عليك يا رسول الله ، فيقول له النبي عليه و و عكميك السلام و و رضوانه ، فقيل: يا رسول الله تسلم على هذا سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابك ؟ قال: وما يَمْنَمُني من ذلك وهو يَنْصرِف بأجر بضمية عَشر رَجُلاً ؟ ».

قال أصحابنا: فإن قال المبتدىء: السلام عليكم ، حصل السلام ، وإن قال: السلام عليك ، أو سلام عليك ، والله عليك ، والله عليك ، حصل أيضاً . وأما الجواب فأقله: وعليك السلام ، أو وعليكم السلام ، فان حذف الواو فقال : عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جواباً ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في « الأم » ، وقاله جمهور أصحابنا . وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب « التتمة » بأنه لا يجزئه ولا يكون جواباً ، وهذا ضيف أو غلط ، وهو مخالف المكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي .

أما الكتاب، فقال الله تمالى: (قالنوا سلاماً ، قال سلام ) [ هود: ٣٩] وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلنا ، فقد جاء شرعنا بتقريره، وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم ويتياني فلن النبي ويتياني أخبرنا و أن الله تمالى قال: هي تحيتك وتحية ذريتك ، وهذه الأمة داخلة في ذريته ، والله أعلم .

واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب: عليكم ، لم بكن جواباً ، فلو قال: وعليكم بالواو ، فهل يكون جواباً ؛ فيه وجهان الأصحابنا ، ولو قال المبتدى ، : سلام عليكم ، أو قال : السلام عليكم ، فللمحبيب أن يقول في الصورتين : سلام عليكم ، وله أن يقول : السلام عليكم ، قال الله تعالى : (قالوا سكاماً ، قال سكاماً ، قال سكاماً ، قال سكاماً ، قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا : أنت في تعريف السلام وتنكيره ، فالحيار ، قلت : ولكن الألف واللام أولى .

( فصل ): روينا في , صحيح البخاري ، عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﴿ إِنَّهُ كَالْ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ : حديث غريب ، أخرجه أبو داود ، ولم يسقى من لفظه إلا ماذكره الشيخ ، بل أحال به على لفظ حديث عمر ان .

إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُنفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلتُم عليهم سلتُم عليهم ثلاثًا » .

قلت : وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً ، وسيأتي بيان هذه المسألة وكلام الماوردي صاحب « الحاوي ، فيها أن شاء الله تعالى .

( فصل ): وأقل السلام الذي يصير به مسلمًا مؤدًّياً سُمُنَّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلمَّم عليه ، فإن لم يُستمعه لم يكن آتياً بالسلام ، فلا يجب الردُّ عليه . وأقلُّ ما يسقط به فرض ردّ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمَعه المسلمِّم ، فإن لم يسمَعه لم يسقط عنه فرض الردّ ، ذكرها المتولى وغيره .

قلت: والمستحب أن يرفع صوته رفعاً يسمّعه به المسلمّ عليه أوعليهم سماعاً محققاً ، وإذا تشكيّك في أنه يسممهم، زاد في رفعه ، واحتاط واستظهر ، أما إذا سلمّ على أيقاظ عندهم نيام ، فالسّنسّة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النبّيام .

روينا في وصحيح مسلم » في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال : (كنا نرفع للنبي عَلَيْنَا وَ وَيَعْلَمُ وَلَيْنَا وَيُسْمِعُ النَّهِ مَنَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانَا عَلَالْمُعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانَ عَلَيْنَاعِلَانَ عَلَانَا عَلَيْنَاعِلَانِ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَاعِلَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانَا عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِلَانِ عَلَيْنَاعِقَاعِلَانَ عَلَيْنَ

( فصل ): قال الإمام أبو محمد القاضي حسين ، والإمام أبوالحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الحواب على الفور ، فإن أخره ثم ردَّ لم يعدّ جواباً ، وكان آثماً بترك الرد

#### (باب ما جاء في كراهة الاشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ)

روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿ لَيْسُ مَنَّا مَنْ تَسَنَّبُهُ و منّا مَنْ تَشَبَّهُ بِنَيْرِنا ، لاتَشَبَّهُ وا باليّهُ و ولا بالنَّصَارَى ، فإنَّ تَسَلِيمَ اليّهُ و دِ الإشارَة بالأصابِع ، وتَسَلِيمَ النَّصَارَى الإشارَة بالكَفِّ ، قال الترمذي: إسناده ضعيف (١)

قلت: وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماءً بنت يزيد وأن رسول الترويسية مر في السجد يوماً ، وعُصِمة من النساء قُمُود ، فألوى بيده بالتسلم ، قال الترمذي : حديث حسن ، فهذا محول على أنه ويسمه جمع بين اللفظ والإشارة ، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث ، وقال في روايته و فسلسم علينا ،

( باب حكم السلام)

اعلم أن ابتداء السلام سُنَّة مستحبة ليس بواجب ، وهو سُنَّة على الكفاية ، فإن كان المسلم

<sup>(</sup>١) ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها ، ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للسلمين رجالاً ونساء النشبه بالكفار سواء في عباداتهم ، أو أعيادهم ، أو أزيائهم الحاصة بهم ، والأدلة على ذلك في المكتاب والسنة كثيرة جداً .

جماعة ، كفيّ عنهم تسليم واحد منهم ، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل . قال الإمام القاضي حسين من أمَّة أصحابنا في كتاب السّيّيتر من تعليقه : ليس لنا سُنَّة على الكفاية إلا هذا .

قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينتكر عليه ، فإن أصحابنا رحمهم الله قالوا: تشميت العاطس سننية على الكفاية كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى. وقال جماعة من أصحابنا بل كالهم: الإضحية سننية على الكفاية في حق كل أهل بيت ، فإذا ضحيّى واحد منهم حصل الشيمار والسنية لجيمهم . وأما رد السلام، فان كان المسليّم عليه واحداً تعيين عليه الرد ، وإن كانوا جماعة ، كان رد السلام فرض كفاية عليهم ، فإن رد واحد منهم ، سقط الحرج عن الباقين ، وإن تركوه كلشهم ، أنموا كلشهم ، وإن رد واكلتهم ، منهو النهاية في الكيل والفضيلة ، كذا قاله أصحابنا ، وهو ظاهر حسن وانفق أصحابنا على أنه لو رد غيره ، لم يسقط عنهم الرد ، بل يجب عليهم أن يرد وا ، فإن اقتصروا على رد ذلك الإجني أثموا .

روبنا في سنن أبي داود عن على رضي الله عنه، عن النبي وَيَطَالِهُ قال : ه مُجْزَى وَ عَن الجماعة إِذَا مَرْ وَا أَنْ يُسَلِّم أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزَى وَ عَن الجُلُوسِ أَنْ يَرَدُ الْحَدُهُمْ ، (١). وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله وَيَطَالِهُ قال : « إِذَا سَلَتُم وَاحِدُ مِنَ الصَّوَالِيَةِ قال : « إِذَا سَلَتُم وَاحِدُ مِنَ الصَّوَا عَنْهُمْ ، قات : هذا مرسل صحيح الإسناد (٢).

( فصل ): قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنساناً منخلف سيتر أو حائط فقال: السلام عليك يافلان ، أو كتب كتابافيه: السلام عليك يافلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سليم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام ، وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال لي رسول الله عنها تات : وعليه السلام ورحمة الله ور

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) وهو شاهد لما قبله .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في « المفهم »: يقال: أقرأته السلام، وهو يقرئك السلام، رباعباً بضم جرف المضارعة منه، فإذا قلت: يقرأ عليك السلام كان مفتوح حرف المضارعة لأنه ثلاثي، وهذه الفضيلة عظيمة لمائشة، غير أن ماورد من تسليم الله عز وجل على خديجة أعلى وأغلى، لأن ذلك سلام من الله، وهذا سلام من الملك.

وقال المصنف في « شرح مسلم » : في الحديث فضيلة ظاهرة لعائشة ، وفيه استحباب بعث السلام ، ويجب على الوسول تبليغه ، وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة ، وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه ، قال أصحابنا : وهذا الرد واجب على الغور ، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام باللفظ على الغور إذا قرأه .

وبركاته ، هكذا وقع في بعض رُوايات و الصحيحين » و وبركاتُه » ولم يقع في بعضها ، وزيادة الثقة مقبولة . ووقع في كتاب الترمذي و وبركاته » وقال : حديث حسن صحيح ، ويستحب أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه .

(فصل): إذا بمث إنسان مع إنسان سلاماً ، فقال الرسول : فلان يسليم عليك ، فقد قد منا أنه عب عليه أن يرد على المبايخ أيضاً ، فيقول : وعليك وعليه السلام .

وروينا في سنن أبي داود عن غالب القطان عن رحل قال : حدثني أبي عن حدي قال و بعثني أبي الله عن حدي قال و بعثني أبي إلى رسول الله ويتناسخ فقال : اثنه فأقرئه السلام ، فأتيتُه فقلتُ : إن أبي يقرئك السلام ، فقال : وعليَّكَ وعلى أبيِّكَ السَّلامُ » .

قلت : وهذا وإن كان رواية عن مجهول ، فقد قدمنا أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كليّهم (١) .

(فصل): قال المتولى: إذا سلم على أصم لايسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لايستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد، فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام، ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد، سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.

(فصل): قال المتولى: لو سلم على صبي، لا يجب عليه الحواب ، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صبيح ، لكن الأدب والمستحب له الجواب ، قال القاضي حسين وصاحمه المتولى : ولو سلم الصبي على بالغ ، فهل يجب على البالغ الرد ؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه ، إن قلنا : يصح إسلامه ، كان سلامه كسلام البالغ ، فيجب جوابه . وإن قلنا : لا يصح إسلامه ، لم يجب رد السلام ، لكن يستحب .

قلت : الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام ، لقول الله تمالى : ( وإذا حُيِّيْتُمْ ۚ بِتَحَيَّةُ ۗ فَحَيَّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوها ) [ النساء : ٨٦ ] ، وأما قولهما : إنه مبني على إسلامه ، فقال الشاشي : هذا بناء فاسد ، وهو كما قال ، والله اعلم .

ولو سلمالغ على جماعة فيهم صبي ، فرد الصبي ولم يرد منهم غيره ، فهل يسقط عنهم ؟ فيه وجهان: أصحبها ــ وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي ــ لا يسقط، لأنه ليس أهلاً للفرض ، والرد فرض فلم يسقط به ، كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة . والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب و المستظهري، من أصحابنا : أنه يسقط ، كما يصح أذانه للرجال، ويسقط عنهم طلب الأذان.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (٥).

قلت : وآما الصلاة على الجنازة ، نقد آختلف أصحابنا في سَقُوطُ فرضها بصلاة السبي على وجبين مشهورين ، السحيح منها عند الأصحاب : أنه يسقط ، ونص عليه الشافعي ، والله أعلم .

( فَصَلَ ) : إذا صَلَمَ عَلَيْهِ إِنْسَانَ ثُمَ لَقَيْهِ عَلَى قَرْبَ ، يَسَنَ لَهُ أَنْ يَسَلَّمُ عَلَيْهُ ثَانِياً وَالنَّا وَأَكْثُر ، اتّفق عليه أصحابنا .

ويدل عليه ما رويناه في و صحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته (١) و أنه جاء فصلى ، ثم جاء إلى النبي ويُسْلِينِهُ فسلسَّم عليه ، فرد عليه السلام ، وقسال : ار "جبيع" فسسَلُ ، فرجع فسلى ، ثم جاء فسلَّم على النبي ويَسْلِينِهُ ، حتى فسل ذلك ثلاث مرات ، .

وروينا في وسنن أبي داود ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَيُنْكِينِهُ قال : وإذا لقييَ أَحَد مُ كُنُم أَخَاه فَ فَكُنْيُسَكِيم عَلَيْه ، فإن حالت بَيْنَهُم شَجَرَة أو جِدار أو حَجَر ثم لقييم فالنيسكيم عليه ، ٢٠ .

وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال : «كان أصحاب رسول الله وَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَمَ اللهُ عَمَ اللهُ عَم اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَ

( فصل ) : إذا تلاقى رجلان، فسلتم كل واحد منها على صاحبه دفمة واحدة أو أحدها بعد الآخر ، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي : يصير كل واحد منهما مبتدئاً بالسلام، فيجب على كل واحدمنهما أن رد السلام على صاحبه وقال الشاشي: هذا فيه نظر ، فان هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان الحدم ابعد الآخر كان جواباً ، وإن كانادفعة واحدة ، لم يكن جواباً وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب، فصل ) : إذا لقي إنسان إنساناً ، فقال المبتدى وعليكم السلام » قال المتولى : لا يكون ذلك

سلاماً ، فلا يستحق جواباً ، لأن هذه الصيغة لاتصلح للابتداء .

قلت: أما إذا قال: عليك، أو عليكم السلام، بنير واو، فقطع الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المتاد، وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. وقد جزم أيضاً إمام الحرمين به، فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلاماً، ويحتمل أن يقال: في كونه سلاماً وجهان كالوجهين لأصحابنا فيا إذا قال في تحلله من السلام « عليكم السلام ، هل يحصل به التحلل، أم لا ؟ الأصح: أنه يحصل، ويحتمل أن يقال: إن هذا لا يستحق فيه جواباً بكل حال،

<sup>(</sup>١) هو خلاد بن رافع بن مالك الحزرجي .

<sup>(</sup>٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) و هو حديث حسن .

لما رويناه في سنن أبي داودوالترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة (١) عن أبي جري الهجيمي الصحابي رضي الله عنه ، واسمه جابر بن سليم (٢)، وقيل سليم بن جابر، قال : «أتيت رسول الله ويتياله فقلت : عليك السلام يارسول الله ، قال : لاتقال عليه عليه السالم ، فإن عليه السالم تتحييلة المسالم تتحييلة المرادي : حذيث حسن صحيح .

قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن والأكل ، ولايكون المراد أن هذا ليس بسلام ، والله أعلم . وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في والإحياء : يكره أن يقول ابتداء « عليكم السلام » لهذا الحديث ، والمختار أنه يكره الابتداء بهذه الصيغة ، فإن ابتداً وجب الجواب لأنه سلام .

( فعمل ): السُّنيَّة ' أنَّ المسلم بيسداً بالسلام قبل كلَّ كلام ، والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة ، فهذا هو المعتمد في دليل الفصل .

وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابررضي الله عنه قال : قال رسول الله ويليسينين : « السَّلامُ قَـبُـلُ الكَلامِ » فهو حديث ضعيف ، قال الترمذي : هذا حديث منكر .

( فصل ): الابتداء بالسلام أفضل، لقوله وَ الله على الحديث الصحيح : « وَ خَيْرُ هُمُمَا السَّدَي يَدُدُ أَرْ بالسَّلَامِ ، فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يجرص على أن يبتدىء بالسلام .

وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْنِينَ : ﴿ إِنَّ أُو لَى النَّاسَ بِاللهِ مَنَ ۚ بَدَ أَهُم ۚ بِالسَّلامِ ﴾ وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة : ﴿ قَيْل: يارسول الله ، الرجلان يلتقيان ، أيهما يبدأ بالسلام ؟ قال أو لاهُما باللهِ تَمَالَى ، قال الترمذي : عديث حسن .

## ( باب الأحوال التي يستحب فيها السلام ، والتي يكره فيها، والتي يباح )

اعلم أنا مأمورون بإفشاء آلسلام كما قدمناه ، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخفُّ في بعضها . ونهي عنه في بعضها ، فأما أحوال تأكُّده واستحبابه فلا تنحصر ، فانها الأصل فلا نتكلـــّمّف التعرُّض لأفرادها .

واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى ، وقد قدَّمْ ننا في وكتاب أذكار الحنائز» كيفية السلام على الموتى . وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج

<sup>(</sup>١) قال ابن علان: قال الحافظ في «فتح الباري» في أول كتاب الاستئذان: قال النووي: بالأسافيد الصحيحة... النح يوم أن له طرقاً إلى الصحابي المذكور، وليس كذلك، فانه لم يروم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جري، ومع ذلك فداره عند حميع من أخر جعلى أبي تميمة الهجيمي رواية عن أبي جري وقد أخرجه أيضاً أحمد والنسائي وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) واسمه جابر بن سليم ، قال البخاري : إنه الصحيح ، وكذا رجحه ابن عبد البر أيضاً .

إلى بيانها، فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجاع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه ولو سلم لا يستحق جواباً ، ومن ذلك من كان نامًا أو ناعساً ، ومن ذلك من كان مصليماً أو مؤذناً في حام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها، ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه ، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جواباً . أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فحمه ، فلا بأس بالسلام ، ويجب الجواب . وكذلك في حال المبايسة وسائر المعاملات يسليم ويجب الجواب . وكذلك في حال المبايسة وسائر المعاملات يسليم ويجب الجواب ، وأما السلام في حال خطبة الجمعة ، فقال أصحابنا : يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة ،فإن خالف وسلم فهل يرد عليه? فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال : لا يرد عليه التقصيره ، ومنهم من قال : إن قلنا : إن الإنصات واجب لا يرد عليه ، وإحد من الحاضرين ، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه .

وآما السلام على المشتغل بقراءة القرآن ، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة ، فإن سلم عليه كفاء الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ استأنف الاستمادة ثم عاد إلى التلاوة ، هذا كلام الواحدي ، وفيه نظر ، والظاهر أنه يسليم عليه ويجب الرد باللفظ . أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء ، مستغرقاً فيه ، مجمع القلب عليه ، فيحتمل أن يقال : هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه ، والإظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه ، لأنه يتنكشد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل . وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه ، لأنه يكره له قطع التلبية ، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ، نص عليه الشافمي وأصحابنا رحمهم الله .

(فصل): قد تقد مت الأحوال التي يكره فيها السلام، وذكرنا أنه لايستحق فيها جواباً، فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام، هل يشرع له، أو يستحب الهيه تفصيل، فأما المشتغل بالبول ونحوه، فيكره له رد السلام، وقد قد منا هذا في أول الكتاب، وأما الآكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، وأما المصلمي، فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريه، وإن كان جاهلاً، لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال: عليه السلام، بلفظ الغيبة، لم تبطل صلاته الأنه دعاء ليس بخطاب، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة بالافظ، فلا بأس. وأما المؤذن، فلا يكره له رد الجواب بلفظه المتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به

#### ( باب من يسلسُّم عليه ومن لايسلسَّم عليه ومن يُرد عليه ومن لايُرد عليه )

اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسليّم ويسليّم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه. قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما الرأة مع الرجل ، فقال

الإمام أبو سعد المتولى: إن كانت روجته أو جاريته أو متحر مامن محارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام، ويجب من الآخر رد السلام عليه، وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها، لم يسليم الرجل عليها ، ولو سليم ، لم يجز لها رد الجواب ولم تسليم هي عليه ابتداء ، فإن سليمت ، لم تستحق جواباً ، فإن أجابها كره له ، وإن كانت عجوزاً لايفتتن بها ، جاز أن تسليم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها ، وإذا كانت النساء جماً ، فيسليم عليهن الرجل ، أو كان الرجل ، وها كثيراً ، فسليموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يمخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة .

روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: 
« مر علينا رسول الله وَ الله علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود . وأما رواية الترمذي ، ففها عن أسماء « أن رسول الله وَيُؤَيِّنِهُ مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسلم » .

وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه , أن رسول الله عليالي مر على نسوة فسلم عليهن » .

وروينا في « صحيح البخاري » عن سهل بن سعد رضي المدعنه قال : «كانت فينا امرأة ــ وفي رواية : كانت لنا عجوز ــ تأخذ من أصول السيّلـق فتطرحه في القيد و تُسكر كر محبّات من شعير ، فاذا صلينا الجمعة انصرفنا نسليّم عليها ، فتقدّمه إلينا » .

قلت: تكركر ، ممناه: تطحن .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنهــا قالت : « أتيت النبي ً عنهــــا قالت : « أتيت النبي و ينتسل ، وفاطمة تستره ، فسلسَّمت . . . » وذكرت الحديث .

( فصل ) : وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لايجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون : ليس هو بحرام ، بل هو مكروه ، فإن سلَّموا هم على مسلم قال في الرد : وعليكم ، ولا يزيد على هذا .

وحكى أقضى القضاة الماوردي وجهاً لبعض أصحابناءأنه يجوز ابتداؤهم بالسلام ، لكن يقتصر المسليّم على قوله : السلام عليك ، ولا يذكر. بلفظ الجمع .

وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدؤوا : وعليكم السلام ، ولكن لايقول : ورحمة الله ، وهذان الوجهان شاذان ومردودان .

روينا في « صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَيُتَطَلِّعُ قال: ﴿ لا تَدْدُ وُوا اللّهِ مُنْكُ البّهُودَ ولا النَّصَارَى بالسَّلامِ فإذا لـَقيتُمْمُ أَحَدَهُمْ في طَريق فاضْطَرَ وْهُ إلى أَضْيَقَهِ ،. وروينا في د صحيحي البخاري ومسلم ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنْنَا : داد الله عَنْنَا : داد الله عَنْنَا فَيُنْكُونُ : داد الله عَنْنَا فَيْنَا لَهُ عَنْنَا فَيْنَا لَهُ اللهُ عَنْنَا فَيْنَا لَهُ اللهُ عَنْنَا فَيْنَا لَهُ اللهُ عَنْنَا عَنْنَا اللهُ عَنْنَا اللهُ عَنْنَا اللهُ عَنْنَا اللهُ عَنْنَا اللهُ عَنْنَا اللهُ عَنْنَا عَنْنَا عَلَانَا اللهُ عَنْنَا عَلَا عَنْنَا عَنَا اللهُ عَنَانَا عَنَا عَلَانَا عَنَا اللهُ عَنْنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَالِمُ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَلَا

وروينا في « صحيح البخاري » عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عَيْنَالِيْقُ قال : « إِذَا سَلَتُمْ عَلَمَيْكُ ، فَتَقُلُ "؛ وَعَلَمَيْكَ ، سَلَتُمْ عَلَمَيْكَ ، فَقُلُ "؛ وَعَلَمَيْكَ ، وَقُلْ اللّهَ أَحَادَ مُهُم ؛ السّّامُ (١) عَلَمَيْكَ ، فَقُلُ "؛ وَعَلَمَيْكَ ، وَقُلْ السّالَة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا ، والله أعلم .

قال أبو سعد المتولي : ولو سلتَّم على رجل ظنه مسلماً ، فبان كافراً ، يستحبُّ أن يستردَّ سلامه فيقول له : ردَّ عليَّ سلامي ، والفرض من ذلك أن يُوحِشه ويُظُّهُ بِرَ له أنه ليس بينها 'ألفة وروي أن ابن عمر رضي الله عنها سلم على رجل، فقيل : إنه يهودي ، فتبعه وقال له: ردَّ عليَّ سلامي

قلت : وقد روينا في « موطأ مالك » رحمه الله أن مالكاً سئل جمن سلَّم على اليهودي أوالنصراني هل يستقيله ذلك ؟ فقال : لا ، فهذا مذهبه ، واختاره ابن العربي المالكي . قال أبو سعد : لو أراد تحية ذمي ، فعلها بغير السلام ، بأن يقول : هداك الله ، أو أنعم الله صباحك .

قلت: هذا الذي قالة أبوسمد لابأس به إذا احتاج إليه ، فيقول: صُبَّيَّحت بالخير، أو السمادة، أو بالمافية ، أوسبَّحك الله بالسرور ، أو بالسمادة والنعمة ، أو بالسرَّة ، أو ما أشبه ذلك . وأما إذا لم يحتج إليه ، فالاختيار أن لا يقول شيئاً ، فإن ذلك بسَسْط له وإيناس وإظهار صورة ود، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيمون عن ودهم فلا نظهره ، والله أعلم .

( فرع ): إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون ، أو مسلم وكفتَّار ، فالسُّنتَّة أن يسلِّم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم .

( فرع ): إذا كتب كتاباً إلى مشرك ، وكتب فيه سلاماً أو نحوه ، فينبني أن يكتب ما رويناه في « صحيحي البخاري ومسلم » في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل « أن رسول الله عنه يتسالله كتب: من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى » .

( فرع فيا يقول إذا عاد ذمياً ): اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذي ، فاستحبها جماعة، ومنعها جماعة ، ومنعها جماعة ، ومنعها جماعة ، وذكر الشاشي الاختلاف ثم قال : الصواب عندي أن يقال : عيادة الكافر في الجملة جائزة ، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من حِوارِ أو قرابة .

قلت: هذا الّذي ذكره الشاشي حسن ، فقد روينا في و صحيح البخاري ، عن أنس رضي الله

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الطبيم : رواه قتادة مهموزاً ، وقال : معناه : يسأمون هبنكم ، ورواه غيره : السام : وعو الموت .

عنه قال: «كَانْ عَلَام يهودي يخدمُ النبيَّ عَيِّنَالِيَّةِ ، فمرض ، فأناه النبيُّ عَيِّنَالِيَّةِ يعوده ، فقعد عندرأسه فقال : أضل أن النبي النبية عَيْنَالِيَّةِ عَلَى النبية عَيْنَالِيَّةً وَعَلَى النبية عَيْنَالِيَّةً عَيْنَالِهِ وهو عنده ، فقال : أظع أبا القاسم ، فأسلم ، فيخرج النبي عَيْنَالِيْ وهو يقول : الحَمَّدُ لِللهِ النَّذِي أَنْقَدَهُ مَنْ النَّارِ » .

قلت: فينبغي لعائد الذمي أن يرغيّبه في الإسلام، ويبييّن له محاستنه، ويحثّه عليه، ويحرّضه على معاجلته قبل أن يصيراً إلى حال لا ينفعه فيها توبتُه، وإنّ دعا له دعا بالهداية ونحوها.

(فصل): وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه (۱)، فينبغي أن لا يسليم عليهم، ولا يرد عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء. واحتج الإمام أبو عبد الله البخاري في وصحيحه، في هذه المسألة بما رويناه في وصحيحي البخاري ومسلم، في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخليف عن غزوة تبوك هو ورفيقان له (۲)، قال: «ونهي رسول الله علي عن كلامنا قال: وكنت آتي رسول الله علي فأسليم عليه فأقول: هل حر ك شفتيه برد السلام أم لا؟، قال البخاري: وقال عبد الله بن عمرو: لا تسليم واعلى شربة الحر. قلت: فإن اضطر إلى السلام على الطاهم عن الطاهم على المسلم، وخاف تر تشب مفسده في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسليم، سليم عليهم وخاف تر تشب مفسده في دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسليم، سليم عليهم. قال الإمام أبوبكر بن العربي: قال العلماء: يسليم، وينوي أن السلام اسممن أسماء الله تعالى المنى: الله عليكم رقيب.

( فصل ): وأما الصّبيان فالسّنيَّة أن يسام عليهم . روينا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه وأنه مرَّ على صبيان فسام عليهم وقال : كان النبي ويُتَلِينه يفعله » وفي رواية لمسلم عنه: « أن رسول الله ويُتَلِينه مرَّ على غلمان فسلتم عليهم » .

وروينا فيسنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين (٣) عن أنس ﴿ أَنْ النِّي ۗ مُسْكِنْكُ مِنْ عَلَى عَلَمَان

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار: قال الحافظ في «الفتح»: التقييد به حيد، لكن في الاستدلال ك بقصة كعب نظر، فانه ندم على ماصدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، ضيته أن لايكلم حتى تقبل توبته، ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القول في قصة كعب كان ممكناً، وأما ه، فيكفي ظهور علامة من الندم والإقلاع، وأمارة صدق ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان في شرح الاذكار : قال الحافظ : في هذه العبارة ماقد يوم أنهم اتفقوا على شخلف ، وليس مراداً ، واسم صاحبيه : هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن علان ; قال الحافظ : هو بعينه حديث الصحيحين ، إلا أن فيه زيادة « يلعبون » .

يلعبون فسلتَّم عليهم » ورويناه في كتاب ابن السي وغيره ، قال فيه « فقال : السَّلامُ عَلمَيْكُمُ " ياصيبْيانُ ، (١) .

#### ( باب في آداب ومسائل من السلام )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَ لَكُنْهُم مُ الرَّاكِبُ عَلَى المَّاعْبِيم والمَّالَّم الرَّاكِبُ عَلَى القاعد ، والقليل على القاعد ، والقليل على الكنبير ، والمَّاشي على المنبير ، والمَّاشي على القاعد ، والقليل على المنبير ، والمَّاشير بن ، والمَّاشير ، والمَّاشير بن ، والمُرْسِد ، والمُرْسِد ، والمَّاشير بن ، والمَّاشير بن ، والمُرْسِد ، والمُرْسِد ، والمُرْسِد ، والمُرْسِد ، والمُرْسِد ، والمَّاشير بن ، والمُرْسِد ، والمُرْس

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: هذا المذكور هو السّنسّة ، فلو خالفوا فساسّم الماشي على الراكب أو الجالس عليهما ، لم يكره ، صرح به الإمام أبو سعد المتولي وغيره ، وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام على القليل ، والكبير على الصنير ، ويكون هذا تركاً لما يستحقه من سلام غيره عليه ، وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق ، أما إذا ورد على قعود أو قاعد ، فان الوارد يبدأ بالسلام على كل حال ، سواء كان صنيراً أو كبيراً ، قليلاً أو كثيراً ، وسمى أقضى القضاة هذا الثاني سننتة ، وسمى الأول أدباً وجعله دون السّنسّة في الفضيلة .

( فصل ): قال المتولى: إذا لتي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره ، لأن الفصد من السلام المؤانسة والألفة ، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين ، وربما صار سبباً للمداوة .

( فسل ) : إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك بما يكثر فيه المتلاقون ، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض ، قال : لأنه لو سلم على كل من لتي لتشاغل به عن كل مهم ، ولخرج به عن العرف ، قال : وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين : إما اكتساب ود ، وإما استدفاع مكروه .

( فسل ) ؛ قال المتولى : إذا سلمت جماعة على رجل فقال : وعليكم السلام ، وقصد الرد على جميمهم سقط عنه فرض الرد في حق جميمهم ، كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض السلاة على الجميع .

<sup>(</sup>١) قال المصنف في شرح مسلم: في هذه الاحاديث استحباب السلام على الصبيان المميزين ، والندب إلى التواضع ، وبذل السلام اللئاس كلهم ، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين .

<sup>(</sup>٢) وذلك للتواضع المقرون بالاحترام والإكرام المعتبر في السلام ، مع أن الخالب وجود الكبير في الكثير ، وأيضاً وضع السلام للتواد ، والمناسب فيه أن يكون الصغير مع الكبير والقايل مع الكثير بمقتضى الادب المعتبر شرعاً وعرفاً ، قال الماوردي : إنما استحب ابتداء السلام للراكب ، لان وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الحوف من الملتقيين إذا التقيا ، أو من أحدهما في الغالب ، أو لمعنى النواضع المناسب لحال المؤمن ، أو لمعنى النعظم .

( فصل ): قال الماوردي: إذا دخل إنسان على جماعة قليلة يعملهم سلام واحد ، اقتصر على سلام واحد على جميعهم ، وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدّب ، ويكني أن يرد منهم واحد ، فمن راد منهم فهو أدب ، ويكني أن يرد منهم واحد ، فمن أله منه فهو أدب ، قال : فإن كان جماً لاينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع والمجلس الحفل ، فسئلة السلام أن يبتدى و به الداخل في أول دخوله إذا شاهد القوم ، ويكون مؤدياً سئنية السلام في حق جميع من سمعه ، فان أراد الجاوس فيهم سقط عنه سئنية السلام فيمن لم يسمع مسلامه المتقديم ففيه السلام فيمن لم يسمعه من الباقين ، وإن أراد أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمع مسلامه المتقديم ففيه وحمان لأصحابنا ، أحدهما : أن سئنية السلام عليهم قد حصلت بالسلام على أوائلهم لأنهم جمع واحد، فو أعاد السلام عليهم كان أد با ، وعلى هذا أي أهل المسجد رد عليه سقط به فرض الكفاية عن خيمهم . والوجه الثاني : أن سئنية السلام باقية الن لم يبلغهم سلامه المتقديم إذا أراد الحاوس فيهم ، فسلى هذا لا يسقط فرض رد السلام المتقديم عن الأوائل برد الأواخر .

( فصل ): ويستحبُّ إذا دخل بيته أن يسليِّم وإن لم يكن فيه أحد، وليقل: السَّلامُ عَلَيَّنَا وعلى عباد الله السَّلامُ عَلَيْنَا وَكَذَا وَعَلَى عباد الله الصَّالِينَ. وقد قدَّمنا في أول الكتاب بيان ما يقوله إذا دخل بيته (١)، وكذا إذا دخل مسجداً أو بيتاً لنيره ليس فيه أحد، يستحب أن يسليِّم، وأن يقول: السَّلامُ عَلَيْنَا وعلى عباد الله الصَّالحينَ، السَّلامُ عَلَيْنَكُمُ أَهْلُ البَيْتِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

( فصل ): إذا كان جالساً مع قوم ثم قام ليفارقهم ، فالسُّنَّة أن يسلم عليهم ، فقد روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الجيدة (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله ويَسَالِنُهُ : ﴿ إِذَا انْتَهَى أَحَدُ كُمُ ۚ إِلَى المَجْلُسِ فَلْيُسُلِيمٌ ، فإذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسُلِيمِ وَلَيْسُلِيمِ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْسُلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمٍ وَلِيمُ وَلِيمٍ وَلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْسُمِ وَلَيْسُمُ وَلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَيْسُ وَلَيْسُلِيمُ وَلِيمٍ وَلَيْسُلِيمٍ وَلِيمُ و

قلت: ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على هذا الذي سلسَّم عليهم و فارقهم ، وقد قال الإمامان القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه ولا يجب ، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لاعند الانصراف ، وهذا كلامهما ، وقد أنكره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أسحابنا وقال: هذا فاسد ، لأن السلام سنسَّة عند الخاوس ، وفيه هذا الحديث، وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان : قال الحافظ : غرج هذا الحديث واحد، وإن تعددت الاسانيد إلى محمدبن عجلان.

<sup>(</sup>٣) بل كلتاهما حق وسنة مشيرة إلى حسن المعاشرة وكرم الاخلاق ولطف الفتوة ولطافة المرودة ، فإنه إذا فارقهم من غير سلام عليهم ربما يتشوش أهل المجلس من فراقهم وهو ساكت ، فكانت التسليمة الاولى إخباراً عن سلامتهم من شره عند الخيبة ، وليست الحباراً عن سلامتهم من شره عند الغيبة ، وليست السلامة عند الحضور أولى منها عند الغيبة ، بل الثانية أولى .

( فصل ): إذا مر على واحد أو أكثر ، وغلب على ظنَّه أنه إذا سلتُم لايرد عليه ، إما لتكبُّس المرور عليه ، وإما لإهاله المار" أو السلام ، وإما لنير ذلك ، فينبغي أن يسليم ولايتركه لهذا الظن ، فان السلام مأمور به والذي 'أمير ً به المار أن يسلم، ولم يؤمر بأن يحصيل الرد ، مع أن المرورعليه قد يخطىء الظن فيه ويرد . وأما قول من لاتحقيق عنده : إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق المرور عليه ، فهو جهالة ظاهرة ، وغباوة بيَّنة ، فان المأمورات الشرعية لاتسقط عن المأمور بها عمل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكارنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كو له منكراً ، وغلب على ظننا أنه لاينزجر بقولنا ، فان إنكارنا عليه ، وتدريفنا له قبحَه يكون سببًا لإنمه إذا لم يقلع عنه ، ولا شك في أنا لانترك الإنكار بمثل هذا ، ونظائر هذا كثيرة معروفة ، والله أعلم .

ويستحب لمن سلمً على إنسان وأسمه سلامه وتوجُّه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحليله من ذلك، فيقول: أبرأته من حتى في رد السلام، أوجعلته في حل منه، ونحو ذلك، ويلفظ بهذا، فانه

يسقط به حتى هذا الآدمي ، والله أعلم .

وقد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن شبل الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيُسْتِينُهُ : ﴿ مَنْ أَجَابُ السَّلَامَ فَهُو لهُ ، وَمَنْ لَمْ "بحِب" فَلَيْسَ مِننا، (١) ويستحب لمن سَلَتُم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بمبارة لطيفه : ردُّ السلام واجب ، فينبغي لك أن ترد على السقط عنك الفرض، والله أعلم .

( باب الاستئذائ )

قال الله تعمالى : ( يا أيُّها الَّذَينَ آمَنُوا لاتَد ْخَاوا بُيُوناً عَيَيْرَ بُيُونِيكُمْ حَشَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلَيْمُوا عَلَى أَهْلُهَا ﴾ [النور: ٢٧] وقال تسالى: ﴿ وَإِذَا بِلَغُ الْأَطْفَالُ ۗ منتكم الحُلُم فَلَيْسَتُأْذِنُوا كَمَا اسْتَأَذَنَ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمٍ ) [النور: ٥٩].

وروينا في و صخيحي البخاري ومسلم ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْدِين ، والاستنتاذ ان تلاث ، فإن أذن لك وإلا " فار حيم ، .

ورويناه في والصحيحين، أيضًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن الني مُتَسَالِيُّ .

وروينا في و صحيحيها » عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الاستيئذان مِن أجل البَعري ..

وروينا الاستئذان ثلاثًا من جهات كثيرة . والسُّنَّة أنْ يسليِّم ثم يستأذن ، فيقوم عند البــاب

<sup>(</sup>١) وهو حزء من حديث رواه ابن السني رقم (٢٠٧) وهو بتمامه : « يسلم الراكب على الراحل ويسلم الواجل على القاعد ، ويسلم الأقل على الأكثر ، من أجاب السلام فهو له ، ومن لم يجب السلام فليس منا ي . وهو حديث صحيح.

بحيث لا ينظر إلى من في داخله ، ثم يقول: السلام عليكم ، أأدخل ؟ فان لم يحبه أحد ، قال ذلك ثانياً ، قان لم يحبه أحد ، قال ذلك ثانياً ، قان لم يحبه أحد انصرف .

وروينا في و سنن أبي داود ، باسناد صحيح عن ربعي بن حيراش بكسر الحاء المهملة وآخر مثين معجمة ، التابعي الجليل قال : حد ثنا رجل من بني عامر و استأذن على النبي وهو في بيت فقال : أ ألج ؟ فقال رسول الله والله والله المنتهدات ، فقال : أ ألج ؟ فقال رسول الله والله والد فقال : السلام عليك ، أأدخل ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليك ، أأدخل ؟ فأذن له النبي والله الله عليك .

وروينا في ﴿ سَنَنَ أَبِي دَاوِدُ وَالتَرْمَذِي ﴾ عَنْ كَلَدَةً بِنَ الْحَدِيلِ الصحابي رضي الله عنه قال : ﴿ أُتِيتَ الذِي عَيْنِيْ فَلَدُ خَلَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَامٍ ﴾ فقال الذي عَلَيْنِيْ : ار جَمِع \* فَقُلُ \* : السَّلَام \* عَلَيْكِم \* ﴿ دُوْخُلُ \* ؟ ﴾ قال الترمذي : حديث حسن .

قلت: كلدة ، بفتح الكاف واللام . والحنبل ، بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام . وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح . وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها هذا ، والثاني : تقديم الاستئذان على السلام ، والثالث : وهو اختياره : إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قد ثم السلام « وإن لم تقع عليه عينه ، قد ثم الاستئذان . وإذا استأذن ثلاثاً فلم يُؤذن له وظن أنه لم يسمع ، فهل يزيد عليها ؟ حكى الإمام أبو بكر بن المربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب ، أحدها : يسيده ، والثاني : لا يعيده ، والثالث : إن كان بلفظ الاستئذان المتقد م لم يُميد ، وإن كان بغيره أعاده ، قال : والأصح أنه لا يعيده بحال ، وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السُّنتَة (١) ، والله أعلم .

( فسل): وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب، فقيل له: من أنت ؟ أن يقول: فلان بن فلان ، أو فلان الفلاني ، أو فلان المروف بكذا، أو ما أشبه ذلك ، بحيث محصل التعريف التام به ، ويكره أن يقتصر على قوله: أنا ، أو الخادم ، أو بعض الغلمان ، أو بعض الحبين ، وما أشبه ذلك ،

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم ، في حديث الإسراء المشهور (٢) ، قال رسول الله عليه الله المسلم :

<sup>(</sup>١) كما تقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : الاستثذان ثلاث ، فإن أذن لك ، وإلا فارجع .

 <sup>(</sup>٢) المراد من الإسراء، ما يشمل المعراج، لأن ماذكر في الاستئذان في فتح أبواب السهاء إنما هو في قصة المعراج، وقصة الاسراء كذلك مروية عن الشيخين والترمذي والحاكم والبيمقي والبزار وغيرم،
 وكانت قصة المعراج قبل الهجرة بنحو ثمانية عشر شهراً.

و هم صعيد بي جيبريل إلى السَّهام الدُّنيا فاستُدَهَ شَتَح (١) ، فيقيل : من هذا ؛ قال : حيثريل (٢) ، قييل : من هذا ؛ قال : حيثريل (٢) ، قيبل : و من منك ؟ قال : محمد ، شم صعيد بي إلى السَّهاء الثَّانية و الثَّاليقة و سائر هن ، و يُقال في باب كُلُ سما في : من هذا ؛ فيتَهُول : حيثريل ،

وروينا في وصحيحيها، في حديث أبي موسى لماجلس النبي على بئر البستان (٣) وجاء أبوبكر فاستأذن ، فقال: منن ؟ قال: أبوبكر، ثم جاء عمر فاستأذن، فقال ؟ منن : قال: عمر ، ثم عثمان كذلك وروينا في و صحيحيها ، أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: و أتيت النبي مستالي فدققت الباب، فقال: منن ذا ؟ فقلت: أنا ، فقال: أنا ؟ كأنه كرهها ».

( فَصَلَ ) : ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرَ ف إذا لم يعر فه المخاطَّب بنيره و إنَّ كان فيه صورة تبجيل له، بأن يكني نفسه ، أو يقول : أنا المفتى فلان ، أو القاَّضي ، أوالشيخ فلان ، أوما أشبه ذلك.

روينافي و صحيحي البخاري ومسلم ، عن أم هانى، بنت أبي طالب رضي الله عنها ، واسمها فاختة على المشهور ، وقيل : فاطمة ، وقيل : هند ، قالت : « أنيت النبي وَلَيْكُ الله وهو ينتسل وفاطمة ' تستره فقال : من \* هنذ و ! فقلت : أنا أم هانى ، .

وروينا في ﴿صَحِيعِحيهِ﴾ عن أبي ذرّ رضي الله عنه ، واسمه جُندُب ، وقيل : بُرَيْر بضم الباء تصنير بر م قال : خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله وَيَنْظِلِهُ بِمْنِي وحد َ ، فجعلت أمْنِي في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو ذر » .

وروين في و صحيح مسلم ، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضأة المشتمل على معجز ال كثيرة لرسول الله وتتاليق وعلى جُمَل من فنون العلوم ، قال فيه أبو قتادة : وفرفع النبي وتتاليق رأسه فقال : مَن هَذَا ؟ قلت : أبو قتادة » . قلت : ونظائر هذا كثيرة ، وسبه الحاجة وعدم إرادة الافتخار .

ويقرب من هذا مارويناه في وصحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عند الرحمن بن صخر على الأسمح قال: وقلت ُ: يارسول الله ادع الله أن يهدي أمَّ أبي هريرة ... ، وذكر الحديث ... إلى أن

<sup>(</sup>١) قال ابن علان : الأشبه كما قال الحافظ ابن حجر أن هذا الاستغتاج كان بقرع ، لأن صوته معروف ، ويؤيده كما قال بعضهم مافي بعض الروايات : فقرع الباب ،

<sup>(</sup>٢) سبى المسه لأنه كان معروفاً ، ولم يعرف من الملائكة من اسه حبريل سواه ، ولم يقل : أنا لشلا يلتبس بغيره .

<sup>(</sup>٣) وهي باثر أريس بوزن جليس، باثر بقباء، وكان أبو موسى حافظ الباب في ذلك الوقت كما في الصمحيح، فلما حجاء كل من الثلاثة، استأذن لهم، فأذن لهم، والشاهد من الاستدلال أن كلا منهم لما استأذن، فقيل له، من حدًا ? ذكر امه بالصريح.

قال : د فرجعت فقلت : يارسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة ، . ( باب في مسائل تتفرَّع على السلام )

( مَسَأَلَة ) : قال أبو سَمَد المتولي : التحية عند الخروج من الحثَّام ، بأن يقال له : طاب عشًّا، لمد، الأاصل لها ، ولكن روي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحثَّام : عَلَمَ ثُتَ فلا تَحْسِسُ شَتَ ،

قالت : هذا المحل لم يصح فيه شيء ، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودَّة والمؤالفة واستجملان. الود : أدام الله لك السمم ، ونحو ذلك من الدعاء ، فلا بأس به .

( مسألة ): إذا ابتدأ المار في المرور عليه ، فقال : صبَّحك الله بالخير ، أو بالسمادة ، أو قو ّاك الله، أو لا أوحش الله منك، أوغير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة ، لم يستحق جواباً ، لكن لو دعا له قُبْمَالة ذلك كان حسناً ، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجراً له في تخليفه وإهماله السلام وتأديباً له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام .

( فصل ): إذا أراد تقبيل يد غيره ، إن كان ذلك لز هده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية ، لم يكره ، بل يستحب ، وإن كان لفناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك ، فهو مكروه شديدالكراهة . وقال المتولي من أصحابنا : لا يجوز فأشار إلى أنه حرام .

روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه ، وكان في وفد عبد القيس قال : و فحملنا نتبادر من رواحلنا فنقبيل يد النبي ﷺ و رجله ،

قلت : زَارَع بزاي في أوَّلَه وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها .

وروينا في سَنن أبي داود أيضاً عن ابن غمر رضي الله عنها قصة قال فيها : ﴿ فدنونا : يعني من النبي وَلِيَسِاللهِ وَلَقَالِللهِ عَلَيْهِ فَقَبَّلُنا يده ﴾ .

وأما تقبيل الرَّجُل خد ولده الصغير ، وأخيه ، وقُبلة عير تخده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة، فسنُنَّة . والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواءالولد الذكر والأنثى ، وكذلك قُبُلتُهُ ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه . وأما التقبيل بالشهوة ، فحرام بالاتفاق ، وسواء في ذلك الولد وغيره ، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وقبدًلَ النبيُّ مَالِنَةٍ الحسن بن علي رضي الله عنها وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ، فنظر إليه رسول الله وَ الله عَلَيْنَةً (١) ثم قال : مَنْ لا يَر ْحَمَ

<sup>(</sup>١) أي نظر تعجب ، أو نظر غضب .

لا يُر محم (١)

وروينا في ﴿ صحيح البخاري ﴾ وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : ﴿ أَخَذَ رَسُولُ اللهُ وَلَيْكُنِّكُ } ابنه إبراهيم فقبَنَّله وشمه » .

وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنها(٢) قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنها أوَّل ما قدم المدينة ، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجمة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال : كيف أنت يابنيَّة ؟ وقبَّل خدَّها .

وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة (٣) عن صفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه \_ وعستًال بفتح المين وتشديد السين المهملتين \_ قال : قال يهودي لصاحبه: و اذهب بنا إلى هذا النبي ، فأتيا رسول الله ويَقِيلِين فسألاه عن تسع آيات بينات ... فذكر الحديث... إلى قوله : فقبتًا وا يَدَه ورجله ، وقالا : نشهد أنك نبي ، (٤).

(101)

<sup>(</sup>١) قوله « من لا يرحم لا يرحم » قال الكرماني: بالرفع والجزم في اللفظين. وقال القاضي عياض: اكثر م ضبطوه بالرفع على الخبر. وقال أبو البقاء: الجيد أن يكون «من» بمعنى الذي، فيرتفع الفعلان، وإن جعلت شرطاً لفعلها جاز. وقال السهيلي: محمله على الحبر أشبه بسياق الكلام لأنه مردود على قول الرجل: إن لي عشرة من الولد، أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو جعلت شرطاً لا تقطع بما قبله بعض الانقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف، ولأن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ماورد منفياً بد « لا » ، كفوله: ومن لم يتب. قال الطبيي: لعل وضع الرحمة في الأول للمشاكلة، فان المعنى: من لم يشفق على الاولاد لا يرجمه الله، وألى بالعام لتدخل الشفقة أولوباً. اه.

<sup>(</sup> y ) قال ابن علان : هذا الحديث أخرجه الحافظ البخاري في «صحيحه» في آخر «بابهجرة النبي صلى الله عليه وفي آخره : قال البراه : فدخلت مع أبي ببكر على أهله ، فاذا ابنته عائشة مضطجعة قد أحسابها حمى ، فرأيت أباها يقبل خدها ، وقال : كيف أنت يابنية ? قال ابن علان : وكأن وجه الاقتصار على العزو لتخريج أبي داود أنه بين أن ذلك وقع أول مقدم النبي صلى الشعليه وسلم المدينة ، ورواية الصحيح ساكتة عن ذلك ، وإلا فلا يظهر وجه ترك العزو الصحيح والاقتصار على الدرو السنن ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث بطوله عند الترمذي رقم (٤٧٢٤) في أبواب الاستئذان والآداب ، باب ماجاء في قبلة اليد والرجل .

وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح (١) عن إياس بن دَعَـٰفـَـَل قال : رأيت أبانضرة قـَــُّـل َ خدَّ الحسن بن على رضى الله عنها .

قلت : أبو نضرة بالنون والصّاد المعجمة : اسمه المنذر بنمالك بن قطمة ، تابعي ثقة . ودعفل، بدال مهملة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم لام .

وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يقيل ابنه سألما ويقول: اعجوامن شيخ يُقبّل شيخا (٣). وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد رزهاد الأمنة وعبادها رضي الله عنه أنه كان بأي أبا داو دالسجستاني يقول: أخرج لي لسانك الذي تحداث به حديث رسول الله ويتيال وقبيله ويقبله وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر ، والله أعلى .

( فصل ): ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك ، ولا بتقبيل الرجـُـل وجه صاحبه إذا قـدم من سفره ونحوه .

وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله عَلَيْكُ في بيتي ، فأتاه فقر عالباب ، فقام إليه النبي عَلَيْكُ يجر " ثوبَه، فاعتنقه وقبُّله ، قال الترمذي: حديث حسن .

وأما المانقة وتقبيل الوجه لغيرالطفلولغير القادم منسفر ونحوه، فمكروهان، نصُّ علىكر احتها أبو محمد البغوي وغيره من أصحابنا .

ويدلُ على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : « قال رجل : يارسول الله ! الرجل منا يلقى أخاه أوصديقه أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويثقبيّله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : فمّمَ ، قال الترمذي : حديث حسن .

، قلت : وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة ، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه ، ومكروه كراهة تنزيه فيغيره ، هو في غيرالأمرد الحسن الوجه ، فأما الأمرد الحسن ، فيحرم بكل

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في شرح الاذكار : هكذا وقع وصف هذا الاسناد بالمليح، ولعله أراد بملاحته علوه، إذ هو من رباعيات أبي داود قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا المعتمر ، عن إياس بن دغفل قال... المنح. (٢) قال ابن علان : سكت المصنف هنا عن بيان من خرجه ، وفي « التهذيب » له : أخرجه ابن أبي خيشهة في « تاريخه» .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ، فغي «صحيحالبخاري» أنه لما ثوفي عثمان مطعون حاء صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وبكى... الحديث .

حال تقبيله ، سواء قدم من سفر أم لا . والظاهر أن معانقته كتقبيله ، أو قريبة من تقبيله ، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبيل والمقبيل رجاين صالحين أو فاسقين ، أو أحدهما صالحاً ، فالجميع سواء والمذهب الصحيح عندناتحريم النظر إلى الأمرد الحسن، ولو كان بغير شهوة ، وقد أمن الفتنة ، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها .

( فصل في المصافحة ): اعلم أنها سُنَّة مجتمع عليها عند التلاقي .

روينا في وصحيح البخاري ، عن قتادة قال : قلت لأنس رضي الله عنه : أكانت المصافحة في أصحاب النبي عَلَيْكَ في الله عنه . أصحاب النبي عَلَيْكَ في الله عنه .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال : فقام إلي ً طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول ، حتى صافحني وهناً إني(١) .

وروينا بالإسنادالصحيح في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: ﴿ لَمَا جَاءَ أَهُلَ الْيَمْنُ، قَالَ لَهُمْ رسول الله وَلَيْنِيْكُ ؛ ﴿ قَدْ جَاءَ كُمْ ۚ أَهُ لَ الْيَمَنَ وَهُمْ ۚ أُوَّلَ مَن ۚ جَاءَ بِالنَّصَافَةَ ،

وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي من مُسْلُمَين يَكْنَقِيان فَيَتَصَافَحانِ إِلا غُفيرَ كَلْمُمَا قَبَيْلَ أَنْ يَتَقَرَّقَا،

وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : ﴿ قَالَ رَجَلَ : يَا رَسُولُ اللهُ! الرَّحِلُ ( مِنتًا يُلقَى آخاه أو صديقه أينحني له ؟ ، قال : لا ، قال : أفيلتزمه ويقبيله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نَعَمَ م م قال الترمذي : حديث حسن . وفي الباب أحايث كثيرة .

وروينا في « موطأ الإمام مالك » رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: « قال لي رسول الله عَيْمِيْنِهِ : تَمَافَعُونُ ا يَذَ هُمَّ ِ الشَّحْنَاءِ ، وتَمَادَو ا تَحَابُوا وتَذَ هُمَ ِ الشَّحْنَاءِ ، وتَمَادَو ا تَحَابُوا وتَذَ هُمَ ِ الشَّحْنَاءِ ، قَلْتُ ؛ هذا حديث مرسل(٢) .

واعلم أن هذه المصافحة مستحبَّة عندكل لقاء ، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والمصر ، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ، ولكن لا بأس به ، فإن أصل المصافحة سننتَّة ، وكونهم حافقطوا عليها في بعض الأحوال ، وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها ، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها .

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه و القواعد ، أن البدع على خمسة

<sup>(</sup>١) قال ابن علان : قال المصنف في «شرح مسلم» : فيه استحباب مصافحة الغادم والقيام إكراماً ، والهرولة إلى لقائه بشاشة وفرحاً ، والمصافحة عند التلاقي سنة بلاخلاف .

 <sup>(</sup>٢) لكنه يعتضد بما جاء له من الشواهد الموصولة. قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال ابن عبد البر :
 هذا يتصل من وجوء شى حسان كلها .

أقسام: واجبة ، ومحرمة ، ومكروهة ، ومستحبة ، ومباحة . قال: ومن أمثلة البدع المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصر ، والله أعلم .

قلت: وينبني أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه ، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ، وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه ، بل المس أشد ، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء، ونحو ذلك ، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك ، والله أعلم .

( فصل ): ويستحب مع المصافحة ، البشاشة بالوجه ، والدعاء بالمفرة وغيرها .

رُوينا في « صحيح مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه قال: « قال لي رسول الله عَلَيْظِيْهُو : لا تَحْقُرِ نَّ مِنَ المَعْرُ وَفِ شَيْئًا ، وَ لُو أَنْ تَكَنْقَى أَخَاكَ بُوجِنْهُ طَلْمِينَ ٍ » (١) .

وروينا في كتاب أبن السني عن البراء بن عازب رضي ألله عنها قال: قال رسول الله مَلِيَّالِللهِ: « إن المُسْلُمَيْنِ إذا التَقيَا فَتَصَافَحا وَتَكَاشَرَا بِوُد وَنَصِيحة تَنَائَرَتُ خَطَاااهُمُا بَدْنَهُمْ ».

وفي رواية (٣): « إذا الْتَقَنَى النُسْلِمانِ فَتَتَصافَيَحَا وَحَمِدًا اللهُ تَعَالَى وَاسْتَغَنْفَرَا ، غَفَرَ اللهُ عَزَ وَجَلَ كَامُهُا » .

وروينا فيه (٣) عن أنس رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُالَّةُ قال : « مَا مِنْ عَـَـُدَيْنِ مُتَـَحَابَّيْنَ فِي اللهِ ، يَسْتَقَيْدُ أُحَدُمُ صَاحِبَهُ فَيَـُصَافِحُهُ ، فَيُصَلِّيْانَ عَلَى النبي وَلَيْكُلِلهُ إِلا نَمْ يَتَفَرَّقُو اللهِ عَلَى النبي وَلَيْكُلُهُ إِلا نَمْ يَتَفَرَّقُو اللهِ عَلَى النبي وَلَيْكُلُهُ إِلا نَمْ يَتَفَرَّقُوا اللهِ عَلَى النبي وَلَيْكُلُهُ إِلا نَمْ يَتَفَرَّقُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ عَلَى اللهِ عَلَى

وروينا فيه عن أنس أيضاً ، قال « ما أخذ رسول الله وَاللَّهُ بيد رجل ففارقه حتى قال: اللَّهُمُّ السَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الل

( فصل ): ويكر م حنثي الظهر في كل حال لكل أحد (٤)، ويدل عليه ما قد مناه في الفصلين

<sup>(</sup>١) قال المصنف: روي على ثلاثة أوجه: طلق، باسكان اللام، وكسرها، وطليق، ومعناه: سهل منبسط.

رُ ﴿ ﴾ أي لابن السني ، وكذلك رواه أبو داود في «سننه» ، لكن قال :واستغفراه ، فكان العزو إلى أي داود أولى .

<sup>(</sup>٣) أي في ابن السني، واسناده ضعيف ، وذكره المنذري في «الترغيبوالترهيب» منرواية أبي يعلى ، وصدره بد « روي » وسكت عليه في آخره ، وذلك دلالة على ضعفه . قال ابن علان : قال الحافظ في «الخصال المكفرة المدنوب المتقدمة والمتأخرة»: أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء. اه. أقول: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه لكن ليس فيه التقييد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابغفران ماقدم وماتأخر .

<sup>(</sup>٤) ومن العلماء من حرمه ، وكذلك يحرم السجود بين يدي المشايخ ، ولايشكل قوله تعالى حكايةعن إخوة يوسف ( ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ) لأن ذلك شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بمنعه

التقدّ مين في حديث أنس، وقوله: « أينحني له ؟ قال: لا » وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأت له ممارض ، فلا مصير إلى مخالفته ، ولا يُغتر بكثرة من يتفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرها من خصال الفضل ، فإن الاقتداء إلما يكون برسول الله والله والله تعالى: ( و ما آتاكُمُ الرَّسولُ فَحَدُدُوهُ (١) و مَا مَهَاكُمُ عَنْهُ فائتَهُوا ) [ الحشر : ٧ ] وقال تعالى : ( فَالْمِيَحُدُر النَّذِينَ فَعَلْدُونَ عَنْ الْمُرْهِ وَالْ تَسُمِيمُ فَيَنْنَهُ وَ أو يُصييمُ مُ عَذَابٌ ألم ) [ النور: ١٣] وقد قدمنا في وكتاب الجنائر » عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه : انبع طُرْق الهدى ، ولا يضرك قبلته السالكين ، وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين ، وإياك وطرق الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين ، وبالله التوفيق .

(فصل): وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة، أوله ولادة أو رحم معسن ونحو ذلك،ويكون هذا القيام للبر" والإكرام والاحترام، لاللرياء والإعظام ،وعلى هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف، وقد جمعت في ذلك جزءاً جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرتُه ، ذكرتُ فيه ما خالفها، وأوضحتُ الجواب عنه ، فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء رجوتُ أن يزول إشكاله إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

( فصل ): يستحب استحباباً متأكداً: زيارة الصالحين ، والإخوان ، والجيران ، والأصدقاء ، والأقارب ، وإكرامهم ، وبيرهم ، وصلتهم ، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراعهم . وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه ، وفي وقت يرتضونه . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة .

ومن أحسنها ما رويناه في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُ « أَنْ رجلًا زار أخاً له في قرية أخرى ، فأرصد الله تعالى على مَدْرَجته مَلَكًا (٢) ، فلما أتى عليه

<sup>==</sup>قال ابن الجوزي في « زاد المسير»؛ كان سجودهم كهيئة الركوع تما يفعل الأعاجم، قال ؛ وكان أهل ذلك الدهر يحيي بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء، فتحظره النبي صلى الله عليه وسلم ، فروى ألس بن مالك قال: قال رجل: يارسول الله أحدنا يلقى صديقه ، أينحني له ? قال : لا . وقال ابن كثير في تفسيره : وقد كان هذا سائفاً في شرائعهم إذا ساموا على الكبير يسجدون له ، فحرم هذا في هذه الملة ، وجعل السجود مختصاً بحناب الرب سبحانه .

<sup>(</sup>١/) والآية وإن كانت في الغيء والغنيمة إلا أن مايوميء إليه من تلقي ماجاء به الرسول بالقبول والانتهاء عما نهى عنه عام باق على عمومه ، ولذا ذكرها المصنف رحمه الله في هذا المقام الذي فيه الوقوف عند حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها .

<sup>(</sup>٢) أي وكله بحفظ المدرجة ، وهي الطريق ، وجعله رصداً ، أي حافظاً .

قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية ، قال : هل لك عليه من نعمة تر بُثْها ؟ قال : لا ، غير أني أحببتُه في الله تمالى ، قال : فإني رسول الله إليك بأن الله تمالى قد أحبك كما أحببتَه فيه » . قلت: مدرجته بفتح الميم والراءو الجيم: طريقه . ومعنى تربُّها : أي تحفظها وتراعيها وتربيّها كما يربيّي الرجل ولد َ .

وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أيضاً قال : قال رسول الله عَيْمَاتُهُ : « مَنْ عَادَ مَنْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

( فعمل في استحباب طلب الانسان من صاحبه الصالح أن يزوره ، وأن يكثر من زيارته ):

روينا في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال النبي ويتيالله لجبريل ويتيالله . «ما يمنتمنك أن تتزورنا أكثتر مما تمنتمنك أن تتزورنا أكثتر مما تمنتمنك أن ألا بيام ربيك، له ما بينن أيدينا وما خلفنا) [مريم : ٢٤] » .

( باب تشيمت العاطس وحكم التثاؤب )

روينا في وصحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْنَا قَال : و إن " الله تعالى، محيب العنطاس ، و يَكُرّ هُ التَّمَاوُب ، فإذا عَطَس أَحَدُ كُمْ و حيد الله تعالى، كان حققاً على كُنْل مُسلم سميعة أن يقول له : يَر محنك الله . وأمثا التَّمَاوُب ، فإن فإنتَّمَ هُو مِن الشَّيْطان ، فإذا تَمَاءَب أَحَدُ كُمْ ، فليْمَر دُهُ مُ ما استقطاع ، فإن أحد كُمْ إذا تماء من صحيك منه الشَّيْطان .

قلت: قال العلماء: معناه: أن العطاس سببه محمود، وهو خيفَّة الجسم التي تكون ليقيلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه، لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، والتثاؤب بضد ذلك، والله أعلم.

وروينا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة أيضاً عن الذي عَلَيْنَا قال : ﴿ إِذَا عَطَسَ الْحَدُ كُنُم ۚ فَلَا يَقُلُ اللهُ مَ اللهُ الْحَدُومُ اللهُ وَيُصَلِّحُ اللهُ ، وَالْإِيقُالُ اللهُ مُ اللهُ وَيُصَلِّحُ اللهُ مَ قَالَ اللهُ مَا اللهُ وَيُصَلِّحُ اللهُ مَ قَالَ مَا : بَالْكُم : أي شأنكُم .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه قال : « عَطَسَ رَجَلانُ عند لنى مَنْتَظِيْةٍ « فشمتَّت أحدَّهما » ولم يشمت الآخر ، فقال الذي لم يشمَّته : عطس فلان فشـَمَّتَـّه ،

<sup>(</sup>١) و هو حديث حسن بشو اهده .

وعطست فلم تشمّتني، فقال: هـَذَا حَمِيدَ اللهَ تعالى، وَإِنْنَكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ تعالى، .
وروينا في وصحيح مسلم، عن أبي موسى الأشمري رضي الله عنهقال: سممت رسول الله وَيُعْلِينِهُ يقول: وإذا عَطَسَ أَحَدُ كُمْ فَتَحَمِد الله تعالى فَشَمّتُدُوهُ ، فإن لَمْ يَحْمَدُ اللهَ فَلَا تُشْمَّتُدُوهُ ».

وروينافي وسحيحهما، عن البراءبن عازبرضي الله عنه قال: وأمرنا رسول الله وَلَيْكِيْهُ بسبع،ونهانا عن سبع: أمرَنا بعيادة المريض، واتسباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد" السلام، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، (١).

وروينا في وصحيحيها ، عن أبي هريرة عن النبي وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلَمِ خَسْسُ : رَدَّ السَّلَامِ ، وَعَيادَة اللَّهِ يَضَ ، وَالتَّبَاع الْجَنَائِزُ ، وَإِجَابَة اللَّاعَوْة وَ وَتَشْمِيتُ العَاطيس » .

وفي رواية لمسلم وحتق المُسْليم على المُسْليم سيت : إذا لَقيتَهُ فَسَلَيْمُ عَلَيْهُ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِيْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحَ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهِ تعالى فَشَمَتَتُهُ ، وإذا تمرض فَعُدُهُ ، وإذا مات فاتَّبِيمُهُ ».

( فصل ): اتفق العلماء على أنه يستحب للماطس أن يقول عقب عطاسه : الحمد لله ، فلو قال : الحمد لله رب العالمين كان احسن ، ولو قال : الحمد لله على كل حال كان أفضل .

روينا في سنن أبي داود وغيره باسناد صحيح عن أبي هرُيرة رَضِي الله عنه عن النبي مَتَّلِظَةُ قال : إذا عَطَسَى أَخَدُ كُمُ فَلَيْعَالُ : الحَمَّدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حال ، وَلَيْهَالُ أَخُوهُ أَو صَاحِبُهُ : يَر ْحِمُكَ اللهُ ، وَيَقَالُ هُو َ : يَهمْديكُم اللهُ وَيُصْلِح بِالكُمْ ، .

وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنها « أن رجلاً عطس إلى جنبه فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ويتطاله ، فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ويتطاله ، فقال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ويتطاله ، (٢) .

قلت: ويستحب لكلمن سممه أنّ يقول له: رحمك الله، أو يرحمكم الله ، أو رحمك الله، أو رحمك الله ، أو رحمك الله ، أو يغفر الله انا ولـكم . الله . ويستحب للماطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالـكم ، أو يغفر الله انا ولـكم . وروينا في « موطأ مالك » عنه عن نافع عن ابن عمررضي الله عنها أنه قال: إذا عطس أحدكم

<sup>(</sup>١) وتتمة الحديث: «ونهانا عن خواتم ـ أو عن تخيم ـ بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن الميائر ( جمع ميئرة، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ) وعن القسي ( وهي ثيامي مضلعة بالحرير ) وعن لبس الحرير، والاستبرق، والديباج».

<sup>(</sup> y ) في سنده حضر مي بن عجلان مولى الجارود ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، ويشهد المعضم الذي قبله .

فقيل له: يرحمك الله ، يقول: يرحمنا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم(١). وكل هذا سننة ليس فيه شيء واجب، قال أصحابنا: والتشميت وهو قوله: يرحمك الله، سننة على الكفاية، لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم ، ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم، لظاهر قوله عَيْنِيلِهِ في الحديث الصحيح الذي قدمنناه: «كان حَقّا على كُنُلُ مُسُلِم مَعيعَهُ أنْ يَقُول لهُ : يَر حَمُك اللهُ » وهذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا ، واختلف أصحاب مالك في وجوبه ، فقال القاضي عبد الوهناب : هو سنة ، ويجزىء تشميت واحد من الجاعة كمذهبنا ، وقال ابن مزين : يلزم كل واحد منهم ، واختاره ابن العربي المالكي .

( فصل ) : إذا لم يحمّد العاطس لا يُشمّعُتْ ، التحديث المتقدّم ، وأقل الحد والتشميت وجوابه أن يرفع صوتته بحيث يُسمِعُ صاحبته .

( فعمل ): إذا قال العاطس لفظاً آخر غير ﴿ الحمد لله ﴾ لم يستحق التشميت .

( فصل ): إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول: الحمد لله ، ويسمع نفسه ، هــذا مدهـنا . ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال . أحدها هذا ، واختاره ابن العربي ! والثاني: يحمّد في نفسه ، والثالث قاله سحنون : لابحمّد جهراً ولا في نفسه .

( فصل ) : السنَّة إذا جاءه المطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه ، وأن يخفض صوته . "

روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ كَانْ رَسُولُ اللهُ وَيُعْلِمُهُ ۗ إذا عَطَسَ وضع يده أو ثوبه على فَمِه،وخفضأو غضَّ بهاصوته ــ شكَّ الراوي أي اللفظين قال ــ ل الترمذي : حديث حسن صحيحً .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح،

 <sup>(</sup>٢) قال الغرفاطي في «سلاح المؤمن »: ليس لسالم في الكتب الستة سوى حديثين ، أحدهما هذا ،
 لثاني : أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ، رواه الترمذي في «الشائل» ، وابن ماحه .

<sup>(</sup>٣) قال ملاعلي القاري في « المرقاة» : يمكن أن يقال: معناه : عليك وعلى أمك السلام من جهة عدم تعليم والإعلام ، وليس المراد به رد السلام ، بل القصد زجره عن هذا الكلام الواقع في غير المرام .

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق عليه في جامع الأصول ١٤/٤٣

وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله عليالية يقول : « التَّنَاوُ بُــُ الرَّفييعُ وَ العَطْسَةُ الشَّدِيدَةُ مِنَ الشَّيْطانِ » .

( فصل ): إذا تكرر المطاس من إنسان متتابما ، فالسنة أن يشمَّته لكل مرة إلى أن يبلغ اللاث مرات .

روينا في « صحيح مسلم » وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه « أنه سمع النبي وَيَتَلِينَهُ وعَطَسَ عنده رجل ، فقال له : يَر °حَمُكَ الله ، ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله وَيَتَلِينَهُ : الرَّ حُل م مَر °كُوم " » هذا لفظ رواية مسلم . وأما رواية أبي داود والترمذي فقالا : قال سلمة : « عطس رجل عند رسول الله وَيَتَلِينَهُ وأنا شاهد ، فقال رسول الله وَيَتَلِينَهُ : يَر °حمُكَ الله، مُم عطس الثانية أو الثالثة ، فقال رسول الله ويَتَلِينَهُ : يَر °حمُكَ الله مَر كُوم " » قال الترمذي : حديث حسن صحيح (٢) .

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف ، ولكر اهة رفع الصوت بالتثاؤب شواهد بالمعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ في «الفتح»: الذي نسبه ـ يعنيالنووي\_ إلى أبي داود والترمذي من إعادة قوله صلى الله عليه وسلم للعاطس : «يرحمك الله»، ليس في شيء من نسخهما كما سأبينه ، فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة وأبو نعيم فمي «مستخرجيها» ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وأحد ، وابن أبي شيبة، وابن|لسني وأبو نعيم أيضاً في « عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ، والبيهةي في « الشعب » كامم من رواية عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه ، وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم ، وألفاظهم متقاربة ، وليس عند أحد منهم إعادة « يرحمك الله » في الحديث ، وكذلك مانسيه إلى أبي داود والترمذي أن عندهما « ثم عطس الثانية أو الثالثة » فيه نظر ، فإن لغظ أي داود « أن رجلًا عطس » والباقي مثل سياق مسلم سواء ، إلا أنه لم يقل : « أخرى » ولفظ الترمذي مثل ماذكره النووي إلى قوله : « ثم عطس » فانه ذكره بعده مثل أي داود سواء، وهذه رواية ان المبارك عنده، وأخرجه من رواية يحيى القطان ، فأحالبه على رواية ابن المبارك، فقال نحوه ، إلا أنه قال له في الثانية ؛ أنت مزكوم ، وفي رواية شعبة : قال يحيي القطان ؛ وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي : قال له في الثالثة : أنت مزكوم ، وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار ، واكثر الروايات المذكورة ليس فيها تعرض للثالثة ، ورجح النووي رواية من قال : في الثالثة ، على رواية من قال : في الثانية. قال الحافظ : « وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ماذكر، النووي، وهو ماأخرجه قامم بن أصبغ في « مصنفه » وابن عبد البر من طريقه قال : حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا بحبي القطان ، حدثنا عكرمة... فذكره بلفظ : « عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ، ثم عطس فشمته ، ثم عطس فقال له في الثالثة : أنت مزكوم » هكذا رأيته فيه : ثم عطس فشمته ، وقد أخرجه الإمام أحمد عن يحيى القطان ، ولفظه : «ثم عطسالثانية والثالثة، فقال النبي صلى الشعليه وسلم: الرجل مزكوم» ، قال الحافظ : وهذا اختلاف شديد في لفظهذا الحديث : لكن الأكثر ==

وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويسلم : « يُشَمَّتُ العاطس ثلاثاً ، فإن زاد ، فان شيئت فَشَمَّتُه ، وَإِن شَيِّتَ فَلْ شَيْتَ فَسَمِّتُه ، وَإِن شَيْتَ فَلا » فهو حديث ضعيف (١) ، قال فيه الترمذي : حديث غريب ، وإسناده مجهول . وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله (٢) وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة قال : سمت رسول الله ويسلم يقول : « إذا عَطَسَ أَحَدُ كُمْ فَلَيْشَمَّتُه وَلَيسُهُ ، وَالا يُشَمَّتُه بَعْدَ ثَلاث ، .

على ترك ذكر التشميت بعد الأولى. وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن عكرمة بلفظ آخر. قال:
يشمت العاطس ثلاثاً ، فا زاد فهو مزكوم ، وجعل الحديث كله من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفاد
تكرير النشميت ، وهي رواية شاذة لخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سيافه ، ولعل ذلك عن
عكرمة المذكور لما حدث به وكيماً ، فان في حفظه مقالاً ، قان كانت محفوظة ، فهو شاهد قوي لحديث أبي
هريرة سيعني الحديث الذي بعد حديث عبيد بن رقاعة ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ، مالم يزدعلي
ثلاث إذا حد ، سواء تتابع عطاسه أم لا، فلو تتابع ولم يحمد لغلية العطاس عليه ، ثم كرر الحمد بعد دالعطاس،
فهل يشمت بعد الحمد ? فيه نظر ، وظاهر الحبر : قعم .

(١) قال الحافظ في «الفتح» ، ١٩٩٩ في في الأدب ، باب تشميت العاطس : إطلاقه عليه الفيعف ليس بحيد ، إذ لايلزم من الغرابة الشمعف ، قال الحافظ : وأما وصف الترمذي إسناده بكونه بحبولا ، فا يرد جميع رجال الإسناد ، فانمعظمهم موثقون ، وإغا وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته وإبهام اثنين منهم ، وذلك أن أبا داود والترمذي أخرجاه معساً من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ، ثم اختلفا ، فأما رواية أبي داره ففيها عن يحيى بن إسحاق بن طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بن عبيد بن رفاعة عن أبيها ، وهذا إسناد حسن ، والحديث مع ذلك مرسل كما سأبيته ، وعبيد السلام بن حرب من رجال الصحيح ، ويزيد هو أبو خالد الدالاني وهو صدوق في حفظه شيء ، ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين، وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أبي طلحة ، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين ، وأبوها عبيد بن رفاعة ، ذكروه في الصحابة لكونه وله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية ، قاله ابن السكن، وأما رواية الترمذي واللسائي وغيرهما ، قال : ولم يصح ساعه ، وقال البغوي : روايته مرسلة ، وحديثه عن أبيه عند الترمذي واللسائي وغيرهما ، وأما رواية الترمذي قفيها عن عمر بن إسحاق ، بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها ، كذا ماه عمر ، ولم يسم أمه ولا أبها ، وكأنه به يعني النظر ، فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السفي وأبو نعم وغيره من وأن الصواب يحيى بن إسحاق ، لاعم ، فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السفي وأبو نعم وغيره من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا : يحيى بن إسحاق ، وقالوا : حيدة بغير شك وهو المتمد .

قال الحافظ وقال ابن العربي : هذا الحديث وإن كان فيه مجهول ، لكن يستحب العمل به ، لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس ، فالأولى العمل به ، والله أعلم . قال : وقال ابن عبد البر : دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاً ، ويقال : أنت مزكوم بعد ذاك ، وهي زيادة يجب قبولها ، فالعمل بها أول . اه وقد ذكر الحافظ لهذا الحديث شواهد كثيرة مرسلة وموقولة ، انظرها في «الفتح» . ١ ٨/١ .

( ٣ ) قال الحافظ في الفتح: الرجل المذكور هو سليان بن أبي داود الحراني، والحديث عندهما منرواية محمد بن سليان عن أبيه ، ومحمد موثق، وأبوء يقال له:الحراني ، ضعيف، قال فيه النسائي :ليس بثقةو لامأمون. واختلف العلماء فيه ، فقال ابن العربي المالكي : قيل : يقال له في الثانية : إنك مزكوم ، وقيل : يقال له في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، والأصح أنه في الثالثة . قال والمعنى فيه أنك لست محن يشمتت بعد هذا ، لأن هذا الذي بك زكام و مرض ، لاخفة العطاس فان قيل : فاذا كان مرضا ، فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت ، لأنه أحق بالدعاء من غيره ؟ فالجواب آنه يستحب أن يدعى له لكن غير دعاء العطاس المسروع ، بل دعاء المسلم الماله والسلامة ونحو ذلك ، ولا يكون من باب التسميت . (فصل ) : إذا عطس ولم يحمد الله تمالى ، فقد قدمنا أنه لايشمت ، وكذا لوحيد الله تمالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمته ، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض ، فالختار أنه يشمته من سعمه دون غيره .

وحكى ابن العربي خلافاً في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت صاحبهم ، فقيل : يشمته ، لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره ، وقيل : لا ، لأنه لم يسمعه .

واعلم أنه إذا لم يحمد أصلاً يستحب لمن عنده أن بذكِّره الحمد ، هذا هو الحتار .

وقد روينا في «معالم السنن» للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخمي، وهومن باب النصحية والأمر بالمروف ، والتعاون على البر والتقوى ، وقال ابن العربي ؛ لا يفعل هذا، وزعم أنه جهل من فاعله ، وأخطأ في زعمه ، بل الصواب استجابه لما ذكرناه ، وبالله النوفيق .

( فصل فيما إذا عطس يهودي): روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله عليه الله يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله (١) فيقول : يهديكم الله ويُصليح ' بالكم ' (٢) ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

( فصل): روينا في دمسند أبي يملى الموصلي، عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قالىرسول الله عنه يناد من حَدَّثُ حَدَّثُ حَدَيْثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُو حَقَّ » كل إسناده ثقات متقنون إلا وينسبة بن الوليد فم ختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأثمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن يحيي الشامي (٣).

Trop of him

<sup>(</sup>١) قال العاقولي: هذا من خبث اليهود، حتى في طلب الرحمة أرادوا حصولها لا عن منة وانتباد. اه.

<sup>(</sup> ٢ ) وهو تعريش لهم بالإسلام : أي اهتدوا وآمنوا يصلح الله بالكم .

 <sup>(</sup>٣)قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » : رواه أبو يعلى من حديث بقيــة عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً ، وكذا أخرجه الطبراني والدارقطني في الأفراد، والبيهقي وقال ؛ إنه منكر ، أقول : وبقية بن الوليد ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، وروايته هنا ...

( فَصِلَ ): إِذَا تَمَاءُ ، فَالسَّنَّةُ أَنْ يَرَّدُهُ مَا استطاع، للحديث الصحيح الذي قدمناه والسَّنَةُ أَنْ يَرَّدُهُ مَا استطاع، للحديث الصحيح الذي قدمناه والسَّنَةُ أَنْ يَضَع يده على فيه ، لما رويناه في و صحيح مسلم » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلاق : « إِذَا تَمَاءُ بَ أَحَدُ كُمُ " فَلَيْنُهُ لِيكُ وَ عَلَى فَيهِ ، فَانَ السَّيطانَ عَلَى فَيهُ ، فَانَ السَّيطانَ عَلَى فَيهُ . .

قلت : وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها ، يستحب وضع البد على الفم ، وإنما يكره المصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه ، والله أعلم .

#### ( باب المدح )

اعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في حضور الممدوح ، وقد يكون بغير حضوره ، فأما الذي في غير حضوره ، فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب ، فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحاً ، ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر " إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتان به ، أوغير ذلك . وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت فيه أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابه ، وأحاديث تقتضي المنع منه .

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان المدوح عنده كمال إيمان، وحسن يقين، ورياضة نفس، ومعرفة تامة، بحيث لا يفتتن، ولا يغتر بذلك، ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور، كره مدحه كراهة شديدة.

فين أحاديث المنع مارويناه في « صحيح مسلم » عن المقداد رضي الله عنه « أن رجلاً جمل يمدح عثمان رضي الله عنه ، فعمد المقداد فجنا على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء (١) ، فقال له عثمان : ما شأنك ؛ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيْتُم ( المَدَّاحِينَ فاحْتُمُوا في وجوههم التُرابَ » .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « سمع النبي "

Car and a second second

<sup>=</sup> عن معاوية بن يحبى الصدفي الشامي ، قال الهيشمي: ضعيف، وقال الحافظ ابن حجر : ضعيف، وما حدث به بالشام أحسن مما حدث بالري ، وقال المناوي في «فيض القدير» : وبالجملة هو حديثضعيف . اه . قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» وله شاهد عند الطبراني ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» من حديث خضر بن محمد بن شجاع عن غضيف بن سالم عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس مرفوعاً : أصدق الحديث ماعطس عنده ، وقال لم يروه عن ثابت إلا عمارة تفرد به الحضر .

<sup>(</sup>١) قال المصنف في «شرح مسلم»: قال أهل اللغة ؛ يقال: حثيت أحثي حثياً، وحثوت أحثو حثواً لغتان ، والحثو : هو الحقن باليدين اه والحصباء : الحصى الصفار كما في «النهاية» ، والمراد به هنا : ما كان قريباً من الرمل ، لأنه جاء في حديث الترمذي « فجعل يحثو عليه التراب » وفي حديث الباب أن المقداد استدل لفعله ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم أن يحثو في وجوه المداحين التراب .

وَيُسْتِلُهُ رَجِلًا يَثْنِي عَلَى رَجِلُ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَةُ فَقَالَ : أَهْدُلَكُتُمُ أَوْ قَطَمْتُهُمْ ظُهَرَ الرَّجِلْيِهِ وَيُشْتِلُهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى وَلِمُ اللهِ وَإِسْكَانِ الطاء المهملة وكسر الراء وبعدها ياء مثناة تحت . والإطراء: المبالغة في المدح ومجاوزة الحد ، وقيل : هو المدح .

وروينا في «صحيحيهما » عن أبي بكرة رضي الله عنه « أن رجلاً ذ كر عند الذي وَيُعْلِينُو ، فأَثْنَى عليه رجل خيراً ، فقال الذي وَيُحِنَكُ وَيُحَنِّكُ قَطْمَعْتَ عُنْدُنَ صَاحِبِكَ مِيقُولُهُ مراراً إِنْ كَانَ أَحَد كُمْ مادِ حا أخاه لا محالية في في الله أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنتُهُ كذاك ، وحسيله من الله أولا يُزكئي على الله أحداً ،

وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لاتنحصر، لكن نشير إلى أطراف منها. فمنها قوله عليه في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنه: ﴿ مَا طَنَشُكَ ۚ بَاثُنَيْنَ ِ اللَّهُ ۚ ثَالْمُهُمَّا ؟ ﴾ وفي الحديث الآخر و لتَسْتَ مينْهُمْ ، أي لست من الذين يُسْبَيِلُونَ أُزْرَاهُمْ خُيُسَلَاء. وفي الحديث الآخر «يا أبا بَكْثَر ِ لاتَبْكُ ِ ، إن أمَنَ الناس علي " في صحبته وماله أبو بكر ، و لو ° كُنْت مُسَّخْدِدًا مِن " أُمُّتي خَليلًا لاتخذ تُ أَبَا بَكْر خَليلًا ، وفي الحديث الآخر ﴿ أَرْ جُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، أي من الذين يُد ْعَـون من جميع أبواب الجنة لدخولها وفي الحديث الآخر « اثَّذَنْ لهُ و بَشْيْرُهُ ۗ بالجَنَّة ، وفي الحديث الآخر ( أَثْبُت أَحُدُ فإنمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدٌّ بِقُ وَشَهِيدَ الْ ِ ، وقال رسول الله عَلَيْكُ : ( دَخَلُت الجُنَّة وَرأيْت فَصْراً ، فَقَلْت : لِمَن هَذَا ؟ قَالُوا : لَعُمْرَ، فأرَ دُنْتُ إِنْ أَدْ خُلْمَهُ ، فَلَدْ كَرَ ْتُ غَيَيْرَ تَكَ ، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يارسول الله، أعليك أغار ؟ ، وفي الحديث الآخر: ياعمر مالقيك الشيطان سالكاً مجالاً إلا وسلُّكُ مجالاً غير فحِّك، وفي الحديث الآخر « افتتَح ْ لِعُمْمُهَانَ وَ بَشْرَهُ ۚ بِالْجَنْبَةُ ۚ » وفي الحديث الآخر قال لعلي: « أنتْتَ منيّي وأنا ميننك ﴾ وفي الحديث الآخر قال لعلي : ﴿ أَمَا تَرَ ْضَيَى أَنْ تَكُنُونَ ۚ مَنِّي بِمَنْثُرِ لَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ ، وفي الحديث الآخر قال لبلال: ﴿ سَمِعْتُ ۚ دَفٌّ بِنَعْلَيْكَ ۚ فِي الْجَنَّةِ ، وفي الحديث الآخر قال لأُ'بي ً بن كعب ﴿ لِيمَهُنَأُكُ ﴿ ١) العَلِمُ ۚ , أَبَا المُنْدُورِ ﴾ وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام : « أَنْتَ على الإسلامِ حتَّى تَمُونَ ، وفي الْحديث الآخر قال للأنصاري : « ضَحِيْتُ الله عَز ، وَجَل ، أو عَجب مِن فَعالِكُم ، وفي الحديث الآخر قال الأنصار: « أَنْشُمْ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى ، وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: « إنَّ فيكَ خَتَصْلَتَنَيْنَ مُجِيِّتُهُمُما اللهُ تَعَالَى وَرَسُنُولُهُ : الحَلْمُ وَالْأَنَاةُ ﴾.

وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة ، فلهذا لم اضفها ، ونظائر ما ذكرناه من مدحه عليه في الوجه كثيرة . وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بمدهم من العلماء والأثمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الذي في «صحيح مسلم» ؛ ليهنك .

قال أبو حامد الغزالي في آخر «كتاب الزكاة» من والاحياء »: إذا نصد و إنسال بصدفه. هيده للأخذ منه أن ينظر ، فان كان الدافع بمن يجب الشكر عليها ونشرها فينبغي الآخذ أن يخفيها لأن قصده قضاء حقه أن لا ينصره على الغام، وطلم الشكر ظلم، وإن علم من حاله أنه لا يجب الشكر ولا يقصده فينبئي أن يشكره ويظهر صدقته . وقال سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس . قال أبو حامد الغزالي بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب: فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه ، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان لكثرة التعب وقلة النفع، ومثل هذا العلم هو الذي يقال: إن تعليم مسألة منه أفضل من عبادة سنة ، إذ بهذا العلم عيادة العمر و تتعطل ، وبالله التوفيق .

( باب مدح الانسان نفسه وذكر محاسنه )

<sup>(</sup>١) العسرة ضد اليسرة : وهي غزوة تبوك . سميت بذلك لأنها كانت في زمن شدة الحر وجدب البلاد وإلى شقة بعيدة وعدد كثير ، فجهز عثان سبعهائة وخمسين بعيراً وخمسين فرساً . وقيل غير ذلك . وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار .

<sup>(</sup>٢) هي يضم الراء وسكون الواو ، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن بها ماء عدب غير بئر رومة . فعال : « من اشترى بئر رومة » أو قال «من حقرها فله الجنة » فمحفرها واشتراها بعشرين ألك درم وسبلها على المسلمين . ذكره الكرماني وغيره .

فَلَهُ ۚ الْجَنَّةُ ۚ ، فحفرتُها ؟ فصدُّقوه بما قال » .

وروينا في وصحيحيها » عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا : لا يُحدَّسين من يصلي ، فقال سعد : والله إني لأول رجل من المرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى ، ولقد كنا نفزو مع رسول الله ويتعليه . . . وذكر تمام الحديث، وروينا في وصحيح مسلم » عن علي رضي الله عنه قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسَّمة ، إنه لمهد النبي ويتعليه إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يغضني إلا منافق » .

قلت : بَرْأَ مهموز معناه : خلق ، والنسمة : النَّفْس .

وروينا في « صحيحها » عن أبي واثل قال : خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال : « والله لقد أخذت من في رسول الله وَلِيَّالِيْهُ بضماً وسبعين سورة ، ولقد علم أصحاب رسول الله وَلِيَّالِيْهُ أَنِي من أعلمهم بكتاب الله تعالى ، وما أنا بخيره ، ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه » .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبن عباس رضي الله عنها أنه سئل عن البدنة إذا أرحفت (١) فقال : على الخبير سقطت ـ يمني نفسه ـ ... وذكر تمام الحديث .

ونظائر هذا كثيرة لاتنحصُّر ، وكلها محمولة على ما ذكرنا ، وبالله التوفيق .

#### (باب في مسائل تتعلق عا تقدم)

( مسألة ): يستحب إجابة من ناداك ؛ « لبيك وسعديك » أو « لبيك » وحدها ، ويستحب أن . يقول لمن ورد عليه ؛ مرحباً ، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلاً جميلاً: حفظك الله ، وجزاك الله خيراً ، وما أشبهه ، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة .

(مسألة): ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أونحوذلك: جملني الله فداك، أوفداك أبي وآمي، وما أشبهه، ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً.

(مسألة): إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء، أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي أنْ تُفتَخّم عبارتها وتفلّيظها ولا تُلليّينها مخافة من طمعه فيها.

قال الإمام أبوالحسن الواحدي من أصحابنا في كتابه «البسيط»: قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الرّبية، وكذلك إذا خاطبت محرّما عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرَّمات على التأبيد بهذه الوصية، فقال تعالى: ( يا نساءَ النّبيّ لسّتُن مَّ كأحد مين النّيساء إن اتّقيشتُن قلا تخيضتمن بالقون في قلنبيه مترض ) [الأحراب: ٣٢].

قلت : هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتها ، كذا قال أصحابنا . قال الشيخ إبراهيم

<sup>(</sup>١) أي أعبت ووقعت ، ويقال : أزحف البعير : إذا وقف من الإعباء .

المروزي من أصحابنا : طريقها في تفليظه أن تأخذ ظهر كفتها بغيها وتحيب كذلك ، والله أعلم . وهذا الذي ذكره الواحدي من أن الحرَّم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف وخلاف المشهور عند أصحابنا، لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة . وأما أمهات المؤمنين ، فإنهن أمهات في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن فقط ، ولحذا بحل نكاح بنائيهن ، والله أعلم .

## كتاب أذكار النكاح و ما يتعلق به

#### ( باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أولغيره )

يستحبُّ أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله على ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبد ه ورسوله ، جئتكم راغباً في فتاتكم فلانة، أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك ..

روينا في « سنن أبي داود وابن ماجه » وغيرها ، عن أبي هربرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عنه أبي الله عنه ، عن رسول الله عنه ي الله عنه ي عن رسول الله عنه عنه عنه أبن عنه عنه أبن أمر لا يُبندأ فيه بالحكميد لله عنه عنه أبن أمر لا يُبندأ فيه بالحكميد في المحمة في أبن أجد م المبل المبل

وروينا في « سنن أبي داود والترمذي » عن أبي هربرة عن النبي عَيْنَالَةٍ قال : « كُنُلُ خُطُّهُ قَالَ لَنُوسُ عَلَا لَنَانِي عَيْنَا لِللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى الل

### ( باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه نزويجها على أهل الفضلوالخير ليتزوجوها)

روينا في « صحيح البخاري » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج ' بنتيه حفصة ' رضي الله عنها قال : عنها قال : فقيت ' عثمان فمرضت عليه حفصة فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فقال : سأنظر في أمري (٢) ، فلبث ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أنزو "ج يومي هذا ، قال عمر : فلقيت '

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود رقم (٤٨٤) في الأدب ، باب الهدي في الكلام ، وابن ما جدر قم (١٨٩٤) في المتكاح، باب خطبة النكاح، ورواه أبضا أحمد في «المسند» ٩/٩ ه م وابن حبان في «صحيحه» رقم (٩٧٨) وفي منده قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل ، وهو صدوق له مناكير ، كما قال الحافظ في التقريب ، ومع ذلك فقد صنه المصنف ، ونقل ابن علان في شرح الأذكار عن الحافظ تحسينه ، وحسنه أيضاً ابن الصلاح والعراقي وغيرم ، (٧) فيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار ، وعليه أن يخبر بعد بما عنده لثلا يمنعها من غيره لقول عبران بعد ليال : قد بدا لي أن لا أثروج يومي هذا ، وفيه الاعتذار اقتداه بعثمان في مقالته هذه . ( فائدة ) : النظر إذا استعمل بغي فهو بمعني التفكر ، وباللام فبمعني الرأفة ، وبإلى بمعني الرؤية ، وبدون الصلة بمعني الانتظار ، نحو « انظرونا نقتبس من نوركم » .

أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئتأنكحتُك حفصة َ بنتَ عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه ... وذكر تمام الحديث .

(باب ما يقوله عند عقد النكاح)

يستحبُّ أن يخطب بين يدي المقد خُطبة تشتمل على ماذكرناه فيالباب الذي قبل هذا، وتكون أطول من تلك ، وسواء خطب العاقد أو غيره .

وأفضلها ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال: علم من شرور الشفين خطبة الحاجة: «الحمد في تنسخ تعيينه و وَتَسَرَّعَهُ وَ وَتَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ الشفين مَنْ عَهْدِ الله فقلا من من الله من الله عنه وأشهاد أن لا إله والا الله وحد لا تنسل الله فقلا من الله الله وحد الله والشهاد وحد الله والشريك الله والشهاد والله وا

قال أصحابنا: ويستحبأن يقول مع هذا: أزوّجك علىماأمر الله به من إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأقلّ هذه الحطبة : الحَمَّدُ لِلهِ ، و الصَّلاة على رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا وَ أوصي بِيمَةَ وَى اللهِ عَلَيْنَا وَ أوصي بِيمَةَ وَى اللهِ عَلَيْنَا وَ أوصي بِيمَةُ وَى اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَ أَوصي بِيمَةً وَى

واعلم أن هذه الخطبه سُنَّة ، لو لم يأت بديء منها صح النكاح باتفاق العلماء. وحكي عن داود الغلاهري رحمه الله أنه قال: لا يصح ، ولكن العلماء الحققون لا يعد ون خلاف داود خلافاً معتبراً ، ولا ينتخرق الإجماع بمخالفته ، والله أعلم .

وأما الزوج ، فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء ، بل إذا قال له الولي : زوَّ حِتْكُ فلانة ، يقول متصلاً به : قبلت نويجها ، وإن شاء قال : قبلت نكاحها ، فأو قال : الحمد لله، والصلاة على رسول الله على المتحدث النكاح، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول، لأنه فصل يسيرله تعلش بالمقد وقال بعض أصحابنا : يبطل به النكاح ، وقال بعضهم : لا يبطل ، بل يستحب أن يأتي به ، والصواب ما قد مناه أنه لا يأتي به ، ولو خالف فأتى به ، لا يبطل النكاح ، والله أعلم .

(17/)

( باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح)

السُنيَّة أن يقال له : بارك الله لك ، أوبارك الله عليك ، وجمّع بينكما في خير . ويستحب أن يقال لكلُّ واحد من الزوجين : بارك الله لـكلُّ واحد منكما في صاحبه ، وجمّع بينكما في خير .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه وأن النبي عَلَيْنَا في قال لعبد الرحمن ان عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوّج : بار َكَ اللهُ ۚ لَكَ َ ».

وروينا في والصحيح، أيضاً أنه مُنْتَظِيْةِ قَالَ لَجَابِر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوَّج: , بار كَ اللهُ عَلَمَكَ » .

وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي مَنْتَالِلَهُ كان إذا رفتاً الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لله وبارك عليه عليه ، وَجَمَّ بَيْنَكُمُ في خَيْر ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

( فصل ): ويكره أن يقال له : بالرَّفاء والبنين ، وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في ركتاب حفظ اللسان، في آخر الكتاب(١) . والرَّفاء بكسر الراء وبالدُّم: وهو الاجتماع.

#### (باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف.)

يستحب أن يسمي الله تعالى وبأخذ بناصيها (٢) أول ما يلقاها ويقول: بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة (٢) في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي ويتنظي قال: ﴿ إِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُ كُمُ امْرُأَةً ، أو اشْتَرَى خادماً فَلَيْمَةُ لِي: اللهُمُ اللهُ أَسْالُكَ خَيْرَها وَحَيْرَ ما جَبَائْتُها عَلَيْه . وَاذَا اشْتَرَى ما جَبَائْتُها عَلَيْه . وَاذَا اشْتَرَى بَعِيشًا وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلِي وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اله

<sup>(</sup>١) وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن السني وغيرهم ، عن عقيل بن أبي طالب أن. ه تزوج أمرأة من جشم ، فدخل عليه القوم ، فقالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لاتفعلوا ذلك ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، قالوا : فما نقول يا أبا زيد? قال : قولوا : بارك الله لكم، وبارك عليكم ، إما كذلك كنا نؤمر . وهو حديث حسن .

<sup>(</sup> y ) الناصية : الشعر الكائن في مقدم الرأس . ا هـ. والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان فيه شعر أم لا ، ودليل الأخذ بالناصية حديث أبي داود والنسائي وأبي يعلى الموصلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بذلك .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) أي : خلقتها وطبعتها عليه .

( باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه )

روينا في وصحيح البخاري » وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : و بنى رسول الله ويليه بزينب رضي الله عنها ، فأولم بخبز ولحم ... » وذكر الحديث في وصفة الوليمة وكثرة من دعي إليها » ، ثم قال : فخرج رسول الله ويليه في فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : و السّلام عليه كثم أهم البيئت ورسمة الله ، كيف وجدت أهلك ؟ بارك ورسمة الله ، كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله لك ، فتقر عن الله لك ، فتقر عن الله كما قالت عائشة » .

#### ( باب ما يقوله عند الجماع )

#### ( باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها )

روينا في ﴿ صحيحي البخاري ومسلم › عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله عَلَيْكُمْ ﴿ تَـزَ وَ جَنْتَ بِكُراً ﴾ ثم تُنَيِّبًا ؟ قلت : تزو جَتْ ثبياً ، قال : هَالا تَـزَ وَ جَنْتَ بِكُراً تُلاعيبُها وتُلاعيبُها وتُلاعِبُها وتُلاعِ

وروينا في كتاب الترمذي وسنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ (أَكْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ خُلُقًا وَالْطَفَهُمُ ۚ لِلْعَلْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

## ( باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام )

اعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحداً من أقارب زوجته بلفظ فيه ذكر جماع النساء، أو تقبيلهن ، أومعانقتهن ، أوغير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن ً ، أو مايتضمن ذلك أويستدل به عليه أويفهم منه .

روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن علي "رضي الله عنه قال: «كنتر جلاً مذَّاءٌ (٣) فاستحييت أن أسأل رسول الله ويتنافق لمسكان ابنته مني ، فأمرت المقداد فسأله » .

## ( باب مايقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك )

ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه .

<sup>(</sup>١) أي تتبع ، يقال : قروتُ الناس ، وتقريتهم ، واقتريتهم ، واستقريتهم ، بعني .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أي : كثيرالمذي ،وهو ماء أبيضرقيق يخرجعقب الشهوةمن غيرشهوةقوية ،وحكمه حكمالبول.

وروينا في كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها « أن رسول الله على الله على الله الله على الله الله الله الله أمَّ سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسي ، و ( إن ربكم الله... ) إلى آخر الآية(١) [ الأعراف : ٤٥ ] ويمو ذاها بالمو ذتين ،(٢) .

#### ( باب الأذان في أذن المولود )

روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله ويُعلِينُهُ قال : « رأيت رسول الله ويعليه وأذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالبصلاة رضي الله عنهم » قال الترمذي : حديث حسن صحيح.

قال جماعة من أُصحابنا : يستخبُّ أن يؤذ "ن في اذنه اليمني ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى .

وقد روينا في كتاب أبن السني عن الحسين بن على رضي الله عنها قال : قال رسول الله عنها : ( مَن ° و ُلِيدَ لَنه م مَولُود ٌ فَأَدَّنَ في اد ُنهِ اليُمشَى ، وأقام في اذ ُنه اليُسْر مَى لَم ْ نَعْمُر مُ ، أُمُّ الصّبْنيانِ ، (٣) .

#### ( باب الدعاء عند تحنيك الطفل )

روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عنها بالبركة » .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «حملت بعبد الله بن الزبير بمكة ، فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ، ثم أتيت به النبي ويتيالي ، فوضعه في حمير ، ثم دعا بتمرة فمضفها ثم تفل في فيه ، فكان أوال شيء دخل جوفه ريق رسول الله ويتالي ، ثم حناكه بالتمرة ، ثم دعا له وبارك عليه » .

وروينا في « صحيحهما » عن أبي موسى الأشمري رضي الله عنه قال : « والد لي غلام ، فأتيت من الله عنه قال : « والد لي غلام ، فأتيت به النبي عليه في المناه إبراهيم ، وحند كه بتمرة ، ودعاله بالبركة » هذا لفظ البخاري ومسلم ، إلا قوله : « ودعاله بالبركة » فإنه للبخاري خاصة .

<sup>(</sup>١) والآية بتامها: ( إن ربكم الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلقوالأمر تبارك الشرب العالمين ).

<sup>(</sup>۲) وإستاده شبعیف .

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف .

## كناب الأسماء

#### ( باب تسمية المولود )

السُّنَّةُ أَنْ يُسمَّنَى الولودُ اليومَ السابعَ من ولادته أو يوم الولادة .

فأما استحبابه يوم السابع ، فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و أن النبي من الله عن المرد في يوم سابعه ، ووسع الأذى عنه، والمق ، قال الترمذي : حديث حسن (١٠) .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله ميتالله قال: «كُلُّ عُلَام رهينة بيعتقييْقَتْه تُدْ بَحُ عُنْهُ بِيَوْمَ سِابِعِهِ ، وَيُحَلَّمُ ، وَيُسُمَّى ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأما يوم الولادة، فلما روينا. في الباب المتقدِّم من حديث أبي موسى .

وروينا في «صحيح مسلم» وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيْنَا فِيْنَا : « و ُلَّـِدَ لي اللَّيْـْلةَ غُـُلامٌ فَسَـمَيْـَتُـهُ ۚ باسْمِ أَبِي إِبْراهِــِمَ مَيْنَا ۖ » .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أُنَس قال : « و للد لأبي طلحة غلام ، فأتبت به النبي " وَتُعَلِيلِهِ فَحنَّكُهُ وسماء عبد الله » .

وروينا في وصحيحهما ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : و اتي بالمنذر بن أبي استيد إلى رسول الله عن الله عن ولد ، فوضعه النبي في النبي على فخذه وأبو أسيد جالس ، فلكم ي النبي في النبي النبي والله عن يديه ، فأمر أبو اسيد بابنه فاحتمل من على ففذ النبي والمناه ، فأقر البه فاقد النبي والمناه ، فقال : أيْن الصّمي ، فقال أبو أسيد : أفي لمناه يارسول الله ، قال : مااسمه ، قال : فلان ، قال : لا ، ولتكن اسمه أن المناذر ، فماه يومئذ المنذر » .

قلت : قوله: لهي ، بكسر الهاء وفتحهالفتان: الفتح لطيء، والكسر لباقي العرب ، وهو الفصيح المشهور، ومعناه: انصرف عنه ، وقيل: اشتغل بغيره ، وقيل : نسيه ، وقوله : استفاق : أي: ذكره ، وقوله : فأقلبوه : أي ردُّوه إلى منزلهم .

( باب تسمية السقط(٢) )

يستحب السميته ، فإن لم يُملّم أذكر هو أو أننى ، سمي باسم يصلح الذكر والأنثى ، كأسماء ،

<sup>(</sup>١) هو عند الترمذيرقم (٢٨٣٤) في الأدب ، باب ماجاء في تعجيل اسم المولود ،وفي سنده شريك الفاضي وهو سيء الحفظ ، وابن إسحاق وقد عند، ، لكن يتقوى بحديث سرة الذي بعده فهو به حسن . (٢) هو بتثليث سينه : الولد الذي لم يستكمل مدة حمله .

وهنئد، وهنئيندة ، وخارجة ، وطلحة ، وعُمينرة ، وزُرْعَة ، ونحو ذلك . قال الإمام البغوي : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه (١) ، وكذا قاله غيره من أصحابه . قال أصحابنا : ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته (٢).

#### ( باب استحباب تحسين الاسم )

روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد (٣) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد (٣) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتاليني : ﴿ إِنْكُنُم \* تُدْعَو \*نَ يَو مُ القيامَة بِأَسْمَا ثِيكُم \* وأسماء آبائيكُم \* فأحسينُوا أسْماءَكُم > .

## ( باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل )

روينا في وصحيح مسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إنَّ أحبُّ أَحبُّ أَمَّا لِكُمُ أسمائيكُمْ إلى الله عَزَّ وجَلَّ: عَبُدُ الله وعَبُنْدُ الرَّحْمَىٰنِ ».

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : ولد لرجل منا غلام فماه القاسم ، فقلنا : لانكنتيك أبا القاسم ولا كرّامة ، فأخبر النبي وَلَيْكِلُو فقال : « سَمُّ ابْننك عَبْدَ الرَّحْمَةَنِ » .

وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرها عن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عنه أبياء ، وأحبُّ الأسماء إلى الله تتمالى : عبَّدُ الله وعبُّدُ الرَّحْمَةُ ، وأصد قُهُا : حار ثُ وهمَّامٌ ، وأقبت مُها : حرّبُ و مُرَّة م (٤) .

## ( باب استحباب التهنئة وجواب المهنئأ )

يستحبُّ مهنئة المولود له ، قال أصحابنا : ويستحبُّ أن يهنتُ عا جاء عن الحسين رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطاً ، فسباه عبد الله ، وكناني بأم عبد الله ، وهو حديث ضعيف ، وسيأتي تضعيفه في كلام المصنف رحمه الله في باب ، «بيان كنية من لم يولد له» .

<sup>(</sup>٢) كأن وجه القياس على السقط بالأولى .

<sup>(</sup>٣) إلا أن فيه انقطاعاً ، بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداء ، فانه لم يدركه كما نص على ذلك المنذري والحافظ ابن حجر وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود رقم ( ٥٥٠ ٤) في الأدب ، باب تغيير الأعاء ، والنسائي ٦/٨٦ و ٢١٨ في الحيل، باب مايستحب من شية الحيل ، وفي سنده عقيل بن شبيب، وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» ، ولكن يشهد لبعضه حديث ابن عمر الذي قبله، وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم رقم ( ٢١٣٥) مرفوعاً ألهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ، وأخرج البخاري في ه الأدب المفرد » حديث يوسف بن عبد الله ابن سلام قال : أحياني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ، قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح .

آنه علم إنساناً التهنئة فقال: قل: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدُّه، ورُزِقْتُ يَرِدُهِ،

ويستحبّ أن يردُّ على المهنِّىء فيقول : بارك الله لك، وبارك عليك، أوجزاك الله خيراً ، ورزقك الله مثلة ، أو أجزل الله ثوابك ، ونحو هذا .

## ( باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة )

روينا في رصحيح مسلم ، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكِلُو : ولا تُسْمَسِّيَنَ عُمُلامَكَ يَسَاراً ، ولا رَباحاً ، ولا نَتَجاحاً ، ولا أَمْلُجَ ، فإنَّكَ تَقُولُ : أَثْمَمُ هُو ؟ فَلَا يَتَكُونُ ، فَتَقُولُ : لا ، إنَّمَا هُنَ الرَّبَعُ فَلا تَتَزِيدُ نَ عَلَيْ » .

وروينا في سنن أبي داود وغيره من رواية جابر ، وفيه أيضاً النهي عن تسميته بركة .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي والله عنه عن النبي والله وال

قال العلماء: معنى أخنع وأخنى: أوضع وأذل وأرذل . وجاء في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك، مثل شاهانشاه.

# ( باب ذكر الانسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم

أو نحوه باسم قبيح ليؤد به ويزجره عن القبيح ويروس نفسه )

روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن بُــُسر المازني الصحابي رضي الله عنه ـ وهو بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة ـ قال : « بعثني أمي إلى رسول الله وَيُتَلِينُهُ بقيطف من عنب ، فأكات منه قبل أن أَبلفَه إياه ، فلما جثت به أخذ بأذني وقال : ياغُدرَ ( م (١ ).

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها في حديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة الصديق رضي الله عنه (٢)، ومعناه: أن الصيد بن رضي الله عنه ضيّف جماعة وأجلسهم في منزله وانصرف إلى رسول الله ويسلم في أخر رجوعه، فقال عند رجوعه؛ أعشيتموهم ؟ قالوا: لا، فأقبل على ابنه عبد الرحمن فقال يأغنن شرم، فتحد و (٣)

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث بتمامه في مسلم رقم (٧٥٠) في الأشربة .

<sup>(</sup>٣) أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف.

رستب (۱)

قلت: قوله: غنثر، بغين معجمة مضمومة، ثم نون ساكنة ثم تاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم نون ساكنة ثم تاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء، ومعناه: يالشم، وقوله: فحدًّع، وهو بالجيم والدال المهملة، ومعناه: دعا عليه بقطع الأنف ونحوه، والله أعلم.

( باب نداء من لا يعرف اسمه )

ينبغي أن ينادَى بعبارة لا يتأذَّى بها ، ولا يكون فيها كذب ولاملق(٢) كقولك : يا أخي(٣) يافقيه يافقير ، ياسيدي ، ياهذا ، ياصاحب الثوب الفلاني ، أوالنعل الفلاني ، أوالفرس ، أوالجمل ، أوالسيف أو الرمح ، وما أشبه هذا على حسب حال المنادي والمنادى .

وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه باسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال: « بينا آنا اماشي(٤) النبي والتي الله فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نملان فقال: يا صاحب السيّنتيسَّيْن (٥) و يَحْتَكُ أَلُق مَا مِنْتِيسَّيَعُنْك ... » وذكر تمام الحديث. قلت: النمال السبتية بكسر السين: التي لاشعر عليها.

وروينا في كتاب ابن السني عن جارية الأنصاري الصحابي رضي الله عنه \_ وهو بالجيم \_ قال : « كنت عند النبي عَسِيلِهِ وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا ابن عبد الله » .

( باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمَّمه وشيخه باسمه )

روينا في كتاب ابن السبي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي عَلَيْكِيْ وأى رجلاً معه علام ، فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبي ، قال : فقلا تمشس أمامه أن ، وكلا تَسْتَسب له ، ، وكلا تَحَدَّلس قَبْلُهُ ، وكلا تَدَّعهُ باسمه » (٦) .

قلت : معنى لا تُستسب له : أي لا تفعل فَعلاً يتعرض فيه لأن يسبك أبوك رجراً لك وتأديباً على فعلك القسنج .

وروينا فيه عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله بن رَحْر ب بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة بـ رضي الله عنه قال: يقال: من العقوق أن تسمي أباك باسمه ، وأن تمشي أمامه في طريق .

<sup>(</sup>١) قال المصنف رحم الله في «شرح مسلم» : هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وفيه إثبات كرامات الأولياء ، وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة .

<sup>(</sup> ٢ ) قال في «النهاية» : هو الزيادة في التودد والدعاء والنضرع فوق ماينبغي .

<sup>· (</sup>٣) هذا مثال اللَّمْظ الذي يطلب الْإِنيان به لحلوه عن الملق وَنَحوه .

<sup>(</sup> ٤ ) مضارع ماشي : أي أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(ُ</sup> ه ) أي : فناداه بهذا اللفظ لما لم يعرف اسمه ، فيقاس به غيره من الثوب والفرس .

<sup>(</sup>٦) وله شواهد بمعناه ذكرها الهيثمي في «مجمعالزوائد» ١٣٧/٨.

فيه حديث سهل بن سُعد الساعدي المذكور في باب تسمية المولود في قصة المنذر بن أبي اسميد . روينا في «صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن زينب كان إسمُها برَّةَ ، فقيل : تزكّي نفسها ، فساها رسول الله عَيْسِيْقُ زينبَ » .

وفي وصحيح مسلم» عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهاقالت: وسميتُ برَّةَ ، فقال رسول الله وَلَيْكِيَّةٍ: سموها زينبَ ، قالت : ودخلت عليه زينبُ بنت جحش واسمها برَّةُ ، فسماها زينبَ ».

وفي وصحيح مسلم » أيضًا عن ابن عباس قال : « كانت جَويرية اسمها برَّة ، فحوَّل رسول الله عند الله الله الله الله الله عند برَّة ، وكان يكره أن يقال : خرج من عند برَّة ،

وروينا في رصحيح البخاري ، عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه ، أن أباه جاء إلى النبي الله النبي الله وروينا في رصحيح البخاري ، عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه ، أن أباه جاء إلى النبي الله أبي ، قال فقال : « ما اسمنك ؟ قال : حزن ن ، فقال : أننت سمهن ن ، قال : لا أغيير اسما سمنانيه أبي ، قال النبي الله أبي ، قال المسيب : فما زالت الحنزونة فينا بعد ،

قلت : الحُرْرُونَة ' : عِلْمَظ ْ الوجه وشي ْ من القساوة .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنها « أن النبي عَلَيْكُ عبر اسم عاصية ً ، وقال : أنت جميلة » .

وفي رواية لمسلم أيضاً «أن ابنة لعمر كان يقال لها : عاصية ، فيها رسول الله وليتيالي جميلة » .

وروينا في « سنن أبي داود » بإسناد حسن عن أسامة بن أخدري الصحابي رضي الله عنه
وأخدري بفتح الممزة والدال المهملة وإسكان الخاء المجمة بينها - « أن رحلاً يقال له : أصرم كان في النفر الذين أتو ارسول الله وليتيالي ، فقال رسول الله عليتيان : ما المدين ؟ قال : أصرم ، قال: بل أنت زُرْعَة " » .

وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرها عن أبي شريح هانى الحارثي الصحابي رضي الله عنه وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرها عن أبي شريح هانى الحارثي الصحابي رضي الله عنه و أنه لما وفد إلى رسول الله عنه على عنه قومه سمهم يكنتونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله عنه فقال: إن قومي إن الله هُو الحكم ، وإليه الحكم ، فالم تكنس أبا الحكم ؛ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتو ني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله عنه الله عنه أكثر هم أبو الله عنه الله عنه أكثر هم أبو شهر يسح ، ومسلم ، وعبد الله ، قال: تُمن أكثر هم ، وقلت : شريح ، قال : فأنت أبو شهر يسح ، ومسلم ، وعبد الله ، قال : تُمن أبو شهر يسح ، ومسلم ،

قال أبو داود: وغير النبي صليلة اسم العاصي، وعزيز ، وعتلة ، وشيطان ، والحسكم، وغراب، وحماب ، وشهاب في فساه هاشما ، وسمى حرباً سلما ، وسمى المضطحع المنبعث ، وأرضاً يقال لها :

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح.

عَيةرَ ةَ سَمَاهَا خَضَرَ ةَ ، وشَعَبْ الصَلالة سَمَاهُ شَعْبَ الهَدى، وبنو الزَّبْنَة سَمَاهُم بني الرِّشدة ، وسمى بني مُغْوية بني رِشَدْة . قال أبو داود : تركت أسانيدها للاختصار .

قلت : عَتَـٰلة بفتح العين المهملة وسكون التاء المثناة فوق ، قاله ابن ماكولا ، قال : وقال عبدالغني: عَسَلَة ، بفتح التاء أيضاً ، قال : وسماه النبي وَلَيْكِيْتُةٍ عَتبة ، وهو عتبة بن عبد السلّمي .

( باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذُّ بذلك صاحبه )

روينا في الصحيح من طرق كثيرة (أن رسول الله وَيُنْكِينِي رختُم أَسَمَاء جماعة من الصحابة ، فمن ذلك قوله وَيَنْكِينِي لَا بِي هريرة رضي الله عنه : يا أبا هير " ، وقوله وَيَنْكِينِي لَا لما نُشَةَ رضي الله عنها و يا عائيش " ، ولا نَجْشة رضى الله عنه و يا أنْجَشَش " ، .

وفي كتاب ابن السني أنَّ النبي عَلَيْظِيَّةٍ قاللْإسامة : «يا استَيْمٌ ، وللمقدام «يا قَنْدَيْمُ ، . ( باب النهي عَنْ الألقاب التي يكرهها صاحبها )

قال الله تعالى: (و لاتنابَرُ وا بالألقابِ) [ الحجرات: ١١] واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بها يكره ، سواء كان صفة له ، كالأعمش ، والأجاح ، والأعمى ، والأعرج ، والأحول ، والأبرص ، والأشج ، والأصفر ، والأحدب ، والأصم ، والأزرق ، والأفطس ، والأشتر ، والأثرم والأقطع ، والأرمِن ، والمقعد ، والأسل ، أوكان صفة لأبيه أو لأمه أوغير ذلك بما يكره ، واتفقوا على جواز فركره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، ودلائل ما ذكرته كثيرة مشهورة حذفتها اختصاراً واستغناء بشهرتها .

( باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه )

فمن ذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه ، اسمه عبد الله بن عبّان ، لقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحد ين وأهل السير والتواريخ وغيرهم . وقيل : اسمه عتيق ، حكاه الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر في كتابه والأطراف، ، والصواب الأول ، واتفق العلماء على أنه لقب خير . واختلفوا في سبب تسميته عتيقاً ، فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله عنه الزبير وأبو بكر عتيق الله من النبار ، قال : فمن يومئذ سمي عتيقاً (١) . وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمي عتيقاً لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم . ومن ذلك أبو تراب لقب لملي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح ومن ذلك أبو تراب لقب لملي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح وأن رسول الله عنه ، وكنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح هأن رسول الله عنه الجين الجيل .

وروينا هذافي و صحيحي البخاري ومسلم ، عنسهل بن سعد ، قال سهل : وكانت أحب أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح أن يدعى بها . هذا لفظ رواية البخاري .

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف رواهالترمذي في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال :هذا حديث غريب.

ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخير باق ـ بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف ـ كان في يديه طول ، ثبت في الصحيح « أن رسول الله ويُقْتِينَا كان يدعوه ذا اليدين ، واسمه الخير باق ، رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل «كتاب البر" والصلة » .

( باب جواز الكني واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها )

هذا الباب أشهر من أن نتذ كثر فيه شيئاً منقولاً ، فإن دلائله يشترك فيها الخواص والموام ، والإدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية ، وكذاك إن كثيب إليه رسالة ، وكذا إن روي عنه رواية ، فيقال : حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان ، فلان بن فلان ، وما أشبهه ، والأدب أن لا يتذ كثر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره ، إلا أن لا يعر في إلا بكنيته ، أو كانت الكنية أشهر من اسمه . قال النحاس : إذا كانت الكنية أشهر ، يكني على نظيره ويسمى لمن فوقه ، ثم يلحق المروف أبا فلان أو بأبي فلان .

( باب كنية الرجل بأكبر أولاده )

كُنِّي نبيتُنا هَيُّكِيْ أَبِا القَاسَمُ بَابِنهُ القَاسَمُوكَانُ أَكْبَرَبِنِيهُ، وفي الباب حديث أبي شريح الذي قدمناه في باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه .

( باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده )

هذا الباب واسع لايحصى من يتصف به ، ولا بأس بذلك .

( باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير )

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أنس رضي الله عنه قال : «كان النبي وليسيل أحسن الناس خُلُمُهَا ، وكان لي أنع يقال له : أبو عمير – قال الراوي: أحسبه قال: فَطَهِم – وكان النبي وليسيل الناس خُلُمُهَا ، وكان لي أنع يقال له : أبو عمير – قال الراوي: أحسبه قال: فَطهِم – وكان النبي وليسيل إذا جاءه يقول : يا أبا عُمهَيْر ، مافَعَلَ النشفيُور ، (١) نُهُمَر كان يلمب به.

وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنهاقالت: وبارسول وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عبد الله بن الزبير الله كل صواحي لهن كنى ، قال : فاكتنبي بابنيك عبد الله ي قال الراوي : يعني عبد الله بن الزبير وهو ابن اختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت عائشة تكنى أمَّ عبد الله قلت : فهذا هوالصحيح المروف. وأما مارويناه في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت : وأسقطت من النبي من عائشة رضي الله عنها قالت : وأسقطت من النبي من النبي من النبي الله منه وحديث ضعيف (٢) .

وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنى قبل أن يولد لهم، كأبي هريرة، وأنس أبي حمزة،

 <sup>(</sup>١) وفي هذا الحديث من الفرائد الكثبرة التي استنبطها العاماء ، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ، وغيره من العاماء .

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم في الصفحة (٢٤٦)٠

وخلائق لايُحـُّصتُون من الصحابة والتابمين فمن بمدم، ولا كراهة في ذلك، بل هو عبوب بالصرط السابق.

( باب النهي عن التكني بأبي القاسم )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر ، وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله ويسلم قال : « سَــم وا باسميي و لا تُكَنَّمُوا بيكُنْسِيَّتِي » .

قلت : اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لايحل لأحد أن يتكنشى أبا القاسم ، سواء كان اسمه محمداً أو غيره ، وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأثمة الحفاظ الإثبات الفقهاء الحد ثون : أبو بكر البيهي ، وأبو محمد البغوي في كتابه و التهذيب » في أول وكتاب النكاح » ، وأبو القاسم بن عساكر في و تاريخ دمشق » . والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجمل النهي خاصاً الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ويجوز لغيره . قال الإمام أبوالقاسم الرافعي من أصحابنا : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في حميسه الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث .

وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنِّين به والمكنِّين الأثمة الأعلام، وأهل الحلّ والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقاً، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته ويتيالي كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم: يا أبا القاسم، للإيذاء، وهذا المعنى قد زال. والله أعلم.

( باب جواز تكنية الكافر والمتدع والفاسق إذا كان لايعرف إلا بها أو خيف من ذكر. باسمه فتنة )

قال الله تعالى: (تَبَشَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ) واسمه عبد العزى ، قيل: ذكر تَكْنيته لأنه يُعرَّف بها، وقيل : كراهة لاسمه حيث جُعِل عبداً للصنم .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أسامة بن زيد رضي الله عنها « أن رسول الله وآليا الله وآليا و مسلم » عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ... » فذكر الحديث ومرور النبي وآليا على عبدالله ابن أبي بن سلول المنافق ، ثم قال: فسار النبي وآليا حتى دخل على سمد بن عبادة ، فقال النبي وآليا ... » « أي سمّد ن عبادة ، فقال النبي وآليا ... » « أي سمّد ن عبادة ، فقال النبي وآليا ... » وذكر الحديث .

قلت: تكرَّر في الحديث تكنية أبي طااب، واسمه عبد مناف، وفي الصحيح « هـَـذَا قَـبُّرُ ، أبي رُغال ٍ» ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فان لم يوجد،

لم يزد على الاسم كما رويناه في «صحيحيهما » أن رسول الله وَلَيْكِلَةٌ كُتْب : د مِن 'محتمَّد عَبَّد اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَ قَثْلَ » فساه باسمه ، ولم يُكنيَّه ولا لَقَبُّه بلقب ملك الروم وهو قيصر ، ونظائر هذا كثيرة ، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلاينبني أن نكنيَّهم ولا نُرَقِّق لهم عبارةً ، ولا نُلينَ لهم قولاً ، ولا نُطْقهر طم ودمًا ولا مؤالفة .

## ( باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم" فلان وأم" فلانة )

اعلم أن هذا كلئه لاحتجر فيه ، وقد تكني جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعده بأبي فلانة ، فمنهم عنمان بن عفائرضي الله عنه له ثلاث كنى: أبو عمرو، وأبوعبدالله وأبو ليلى . ومنهم أبو الدرداء وزوجته أم الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة (۱) وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هُجيَمة ، وكانت جليلة القدر ، فقيهة ، فاضلة ، موسوفة بالمقل الوافر ، والفضل الباهر ، وهي تابعية . ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وزوجته أبو ليلى ، وأبو ليلى وأبو ليلى وزوجته أبو ريحانة ، وأبو ريمنة ، وأبو ريمنة ، وأبو عمرة بشير بن عمرو ، وأبو فاطمة اللبني ، قيل : اسمه عبد الله بن أنيش، وأبو مريم الأزدي ، وأبو مريم الداري ، وأبو كريمة المقدام بن معديكرب ، وهؤلاء كلئهم صحابة . ومن التابعين أبو عائشة مسروق بن الأجدع ، وخلائق لايتحديث وقد ثبت في الإحاديث الصحيحة والإنساب ، سمي مسروقا ، لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد . وقد ثبت في الإحاديث الصحيحة تكنية الذي متعليلة أبا هريرة بأبي هريرة .

## كتاب الأذكار المتفرقة

اعلم أن هذا الكتاب أنشر فيه إن شاء الله تعالى أبواباً متفرقة من الأذكار والدعوات يعظهم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ، وليس لها ضابط نلتزم ترتيبها بسببه ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) أي بفتح المعجمة وسكون التحتية بالراء بعدها هاء تأنيث ، وهي بنت أبي حدرد الأسلمي ، قاله ابن حنبل وابن معين، وقال: أم الدرداء الصغرى اسها هجيمة الوصابية ، قاله أبو عمر ، قال أبو نعم : اسها خيرة، وقيل: هجيمة ، وكانت أم الدرداء الكبرى من فضليات النساء وعقلائهن ومن ذوات العبادة ، توفيت قبل أبي الدرداء بسنتين ، وكانت وفاتها بالشام في خلافة عثان . قال في «أسد الغابة» ، قال أبو نعم : اسمها خيرة ، وقيل: هجيمة ، وم لاشك فيه ، لأنها واحدة ، وقد اختلف في اسمها ، وليس كذلك، بل هما ثنتان : أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة ولها صحبة ، وأم الدرداء الصغرى وهي هجيمة الوصابية تابسة . اه .

## ( باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسر"ه )

اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة وظاهرة ، أو أندفعت عنه نقامة وظاهرة ، أن يسجد شكراً لله تعالى ، وأن يحمد الله تعالى ، أو يُثني عليه بما هو أهله ، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة .

وروينا في « صحيح البخاري ، عن عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الشورى الطويل ، أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذ ننها أن يُدفَن مع صاحبيه ، فلما أقبل عبد الله قال عمر : مالديك ؛ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين ، أذ نت ، قال : الحد لله ، ما كان شيء أهم إلي من ذلك .

#### ( باب مايقول إذا سمع صياح الذيك ونهيق الحمار ونباح الكلب )

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكَ قال : وإذا ستمع ثُنُم فَنْهَاق الحَميرِ فَتَعَوَّذُوا باللهِ مِنَ الشَّيْطان ، فإنتها رأت شيَّطانا ، وإذا سمع ثنُم صياح الدَّيكة فاسألوا الله مين فَضَله فإنتها رأت ملكا ، .

وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: قال رسول الله عَيْنَالِيَّةِ: ﴿ إِذَا سَمَعْتُم نُبَاحَ الكَيلابِ ونَهيقَ الحَميرِ بِاللَّيلِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ ، فإنَّهُنَ يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ ﴾ .

#### ( باب مايقوله إذا رأى الحريق )

وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رضي الله عنه قال: قالرسول الله مَتَّالِلَةٍ: ﴿ إِذَا رَ أَيْتُهُمُ ۗ الْحَرِيقَ فَكَيْرُوا ، فإنَّ التَّكَيْبِرَ يُطَّفْتُهُ ۚ (١) ويستحب أن يدعو مع ذلك بدعاء الكرب وغيره مما قدَّمناه في ﴿ كتاب الأَذكار للأمور العارضات وعند العاهات والآفات».

#### ( باب مايقوله عند القيام من المجلس )

روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيَتَطَلِّهِ: 
﴿ مَن ۚ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ فَكَثَرَ فِيهِ لَغَطَهُ ۚ فَقَالَ قِبلَ أَن يَقْمُومَ مِن مَجْلِسِهِ ذَك َ: 
مُبْحانَك اللَّهُمُ وبِحَمدُك ، أشهد أن لا إليه إلا أنت ، أستنشر لا وأشوب إليك ، 
إلا عُفِر له ما كان في مَجْلِسِهِ ذلك ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا في سنن أبي داود وغيره عن أبي برزة رضي الله عنه واسمه لضلة قال: «كان رسول الله عِلَيْكِ يقول بأَخْرَةً إذا أراد أن يقوم من الحجلس: سَبْحَانَكَ اللَّهُمُ وَمِحَمَّدُكَ ، أَشَهَدُ

<sup>(</sup>١) وذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» ، وزاد نسبته لابن عدي وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمرو ، ومن رواية ابن عدي عن ابن عباس ، وهو حديث حسن بشواهده .

آنُ لا إِلَّهُ ۚ إِلاَ اثْنَتَ ، أَسْتَغَفْفِرُكَ ، وَاتَّتُوبُ ۚ إِلَيْكَ ، فقال رجل : يا رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيا مضى ، قال : ذلك كَفَّارَةُ ۚ لِمَا يَكُنُونُ ۚ فِي المَجْلِسِ ، ورواه الحاكم في و المستدرك ، من رواية عائشة رضي الله عنها وقال : صحيح الإسناد .

قلت: قوله: بأخرة ، هو بهمز مقصورة مفتوحة وبفتح الخاء ، ومعناه: في آخر الأمر. وروينا في د حلية الأولياء ، عن علي رضي الله عنه قال: من أحب أن يكتال بالكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربّك رب المزرّة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحد لله ربّ العالمين(١).

#### ( باب دعاء الجالس في جميع لنفسه ومن معه )

روينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «قلما كان رسول الله ويتياليه يقوم من بحلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا مين خشيتك (٢) ما تحول به بيننا و بين معاصيك ، و من طاعتك ما تبكينا به جنشتك ، و من اليقين ما تهرون به جنشتك ، و من اليقين ما تهرون به علينا متصائب الدهنيا ، اللهم متدنا بأسماعنا وأبصارنا و قوتنا ما حيث تنا ، واجم من ظلمنا ، والتصرنا على من ظلمنا ، والتصرنا على من عادانا ، و لا تجهد من مصيبتنا في ديننا ، ولا تجمعل الدهنيا أكبر همينا و لا متمناغ على من عدين الترهني : حديث حسن .

( باب كراهة القيام من الجلس قبل أن يذكر الله تعالى )

وروينا فيه عَن أَبِي هَريَرة أَيْضاً عن رسُول الله عَيْنِيَّةِ قال: و مَن ْ قَمَدَ مَفْعَداً كُمْ لَكُ وَرَيْن يَذْ كُرُ اللهَ تَمَالَى فيه كَانَت ْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تُرَّةُ ، وَمَن اضْطَحِعَ مَضْجَعاً لا يَذْ كُرُ اللهَ تَمَالَى فيه كانت ْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تُورَة " ،

قلت : تبرة بكسر التَّاء وتخفيف الراء ، ومعنَّاه : نقص ، وقيل : تُبَيِّمة ، ويجوز أن يكون حسرة كما في الروانة الأخرى .

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة أيضاً عن النبي وَلِيْكُ قَالَ : ﴿ مَا جَلُسُ فَوَهُمْ تَجُدُلُـسَا

(٢) أي اجعل لنا قسماً ونصيباً من خشيتك ، أي خوفك المقرون بعظمتك .

<sup>(</sup>١) وأخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلًا، وبمعناه رواه الطبرالي عن زيد بن أرقم ، وحميد بن زنجوية في «ترغيبه» من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه ، وهو حديث ضعيف .

مَهْ , يَـذَ كُثُرُوا اللهَ. تَعَالَى فيه ِ ، وَلَمْ يُصْلَقُوا عَلَى نَبِيتِهِمْ فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَـيْهُمْ تَيرَةً ، فإنْ شَاءَ عَـذَ بَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَـفَـنَ لَمُهُمْ ، قال الترمذي : حديث حسن .

( باب الذكر في الطريق)

روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي والنائج قال: « ما مين " قتوهم جلكسلوا كالمسلوا كالمسلوا كالله كالله الله عنه الله كالله على الله على الله عنه الله كالنت عكيه الله كالنت عكيه الله عنه قال: سكك رجل طريقا كم ينذ كر الله عنه قال النبوق عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: « أتى رسول الله والله وال

#### ( باب مايقول إذا غضب )

قال الله تعالى: (والسكاظمين الفيشظ والعافين عن الناس. . .) الآية [آل عمران: ١٣٤] وفال تعالى: (وإمثًا يتنشز عَنشك من الششيطان نتزع فاستنعيذ بالله إنسه هو السمسيع العالم ) [الأعراف: ١٩٥].

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَاللَّهُ عَالَى: « ليس َ الشَّديدُ اللَّذي تَمِثْلِكُ ْ نَمُسْمَهُ عَنْدَ الفَّصَابِ » .

وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَالْكُلُونَ : « مَا تَمُدُونَ الصَّرَعَة فينكُمْ ؟ قلنا : الذي لا تصرعه الرِّجال ، قال : ليْسَ بذلك ، وللكَيْنَهُ النُّذي عَمْلُكُ نَفْسَهُ عَنْدُ الْغَضَبَ » .

قلت: الصرعة \_بضمالصادوفتحالوا حواصله الذي يصرع الناسكثيراً كالهُمْمَزة واللهُمَزةالذي يهمزه(٣)كثيراً .

وروينا في سنن أبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، عن معاذ بن أنس الجهني الصحابي رضيالله عنه ، أن النبي عَلَيْكُ قال : « مَن ْ كَظْمَ عَيَيْظاً وهُو َ قادِر ْ عَلَى أَنْ يُنْفِيذَهُ مُ دعاهُ اللهُ مُسُبحانَهُ

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الأحاديث التي قبله .

<sup>(</sup>٢) وإسناده ضعيف . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ أَي : يغتابهم .

وتعالى على رُثُووسِ الْخَلَاثِيقِ يَـومَ القيّامةِ حتَّى يُختَيَّرَ مَ ُ مِنَ الحُنُورِ ماشَاءَ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن سليان بن صُر َد الصحابي رضي الله عنه قال: وكنت جالساً مع النبي عليه ورجلان يستبنان ، وأحدها قد احمر وجه ، وانتفخت أوداجه ، فقال رسول الله عليه ورجلان يستبنان ، وأحدها قد احمر وجه ، وانتفخت أوداجه ، فقال رسول الله عليه ورجلان يستبنان ، أعرف الله الذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه ما يجد ، فقالوا له : إن النبي عليه قال : تعقود بالله من جنون ؛ ،

وروينا في كتابي أبي داود والترمذي بمعناه ، من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن حبل رضي الله عنه ، عن النبي ويتياله (١) ، قال الترمذي : هذا مرسل : يمني أن عبد الرحمن لم يدرك معاذاً (٣) .

وروينا في كتاب ابن السني ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ردخل على ّ الني \* وَالْمَالِيْنِيْنِ وَالْأَ غضبَى ، فأخذ بطرف المَضْصِل من أنني ، فعر كه ، ثم قال : ياعُو َيْشُ \* قَدُولي : اللَّهُمُ ۗ اغْفَير لِي ذَنْيى ، وأذهب عَيْظ قَلْنِي ، وأجر "ني من الشيّطان ع(٣).

وروينا في سنن أبي داود ، عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله وَيَطْلِلُهُ : ﴿ إِنَّ النَّارِ ، وإنَّ الشَّيْطَانَ ، وإنَّ الشَّيْطَانَ خُلُونَ مِنَ النَّارِ ، وإنَّمَا تُطُفَأُ النَّارُ بِالمَاءِ ، فإذَا غَضيبَ أَحَدكُمْ فَلَيْتَوَ صَالًانَ ) .

## ( باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، ومايقوله له إذا أعلمه )

روينا في سنن أبي داود والترمذي عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن النبي عليه

(14)

<sup>(</sup>١) ولفظه : «عن معاذبن جبل قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حق عرف الغضب في وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنى لأعلم كلمة لوقالها لذهب غضبه : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ».
(٢) لكن يشهد له الذي قبله .

<sup>(</sup>٣) لفظه عن ابن السني رقم (٩٤٤) عن القامم بن محمد بن أبي بكر قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا غضبت عرك النبي صلى الله عليه وسلم بأنفها ثم يقول: «ياعويش قولي: اللهم رب محمد اغفر لي ، وأذهب غيظ قلى ، وأجرني من مضلات الفتن» ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>ع) ورواه أحمد في «المسند»، وفي سنده عروة بن محمد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبدالعزيز على البمن ، لم يوثقه غير ابن حيان ، وبافي رجاله ثقات ، وانظر «جامع العلوم والحكم » للحافظ ابن رجب الحنبلي ، في الحديث السادس عشر ، فانه قد جمع الأحاديث التي وردت في الفضب في قوله صلى الله عليه وسلم : « لاتفضب » .

قال: « إذا أحمَّبُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلَيْ عَبْسِرٌ هُ أَنَّهُ بُحِبُهُ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود، عن أنس رضي الله عنه « أن رجلاً كان عند النبي وَلَيْكُنِي ، فمرَّرجل فقال : يارسول الله إني لأحبُّ هذا ، فقال له النبي وَلَيْكُنِي أَعْلَمْتُهُ ، ؟ قال : لا ، قال : أعْلَمْهُ ، فلحقه فقال : إني أُحبك في الله ، قال : أحبَّكَ الذي أحبتني له »(١).

وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله مَيْنَا اللهُ أَخَذُ بيده وقال : ﴿ يَامُعَاذُ ﴾ واللهِ إِنِي لا مُحِبِّكُ ﴾ اوصيك يا مُعاذ لا تَدَعَن في دُ بُرِ كُل صلام أَن تقول : ﴿ يَامُعَاذُ ﴾ واللهِ إِني لا مُحِبِّكُ وَشُكْرِكُ وَحُسْن عِبادَ تِك ﴾ (٢) .

وروينا في كتاب الترمذي عن يزيد بن نعامة الضي قال: قال رسول الله علي المراحثي الرسم الله علي المرسم الله عن السمه والسم أبيه وتحسَّنْ همُو، فإلسه أو سمل للمودية. والسم أبيه وتحسَّنْ همُو، فإلسه أو سمل للمودية. قال الترمذي : حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، قال : ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماعاً عن الني علي الله عن الني علي الله عن الني علي الله عن الني عليه الله عن الني عليه الله عن الني عليه الله على الله على الله على النه على الله على النه على الله على ا

قلت : وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة، فقال عبد الرحمن بن أبني حاتم : لاصحبة له ، قال : وحكم المخاري أن له صحبة ، قال : وغُللًط .

#### ( باب ما يقول إذا رأى مُبتلى عرض أو غيره )

روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْسِيَّةٍ قال : « مَنْ وأَى مُبْتلَى ۗ فَقَالَ : الْحَمْدُ ۚ لِلَهِ النَّذِي عَافَانِي عِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ فَصَّلَّانِي عَلَى كَثَمِيْرٍ مُثَنْ خَلَقَ تَفْضيلًا ، لَمْ يُصِيِّهُ ذلكَ البِلَاءُ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وَروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله وَيَتَظِينُهُ قال: « مَنْ وَأَى صَاحِبَ بَلا مُ فَقَالَ : الحَمَّدُ لِللهِ التَّذي عافانِي بِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَ فَصَّلَنِي على وَأَى صَاحِبَ بَلا مُ فَقَالَ : الحَمَّدُ لِللهِ التَّذي عافانِي بِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَصَّلَنِي على كَثَيرِ مَثَنُ خَلَقَ تَفَعْضِيلًا ، إلا عُنُوفِي مِنْ ذلك البَلاءِ كاثيناً ما كان ما عاش ، ضعف الترمذي إسناده (٣) .

قلت : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : ينبغي أن يقول هذا الله كثر سراً بحيث يُسميع نَفَسْمَهُ ولا يُستَّمَعُهُ المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يُستَّمِعَهُ ذلك إن لم يُختَفُ من ذلك مفسدة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) وإسناده حـن .

<sup>(</sup>۲) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) ولكن يشهد له الذي قبله ، فهو به حسن .

# ( باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بعليب حاله )

روينا في د صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنها د أن علياً رضي الله عنه خرج من عند رسول الله عليه وجمه الذي توفي فيه ، فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله عليه فقال: أصبح بحمد الله تعالى باريًا ».

( باب ما يقول إذا دخل السوق)

( باب استحباب قول الانسان لمن تزوَّج تروُّجاً مستحباً ، أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الصرح : أصبت أو أحسنت ونحوه )

روينا في « صحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله على الله على و ترز و جُنْتَ يا جابير ، و قلت : نعم ، قال : بكثراً أم ثميناً ، قلت نبياً يارسول الله ، قال : فَهَالا جارينة تلاعيبُها و تَلاعيبُها و تَلاعيبُها و تَلاعيبُها و تَلاعيبُها و تُلاعيبُها و تُلاعيبُها و مُناها و تُلاعيبُها و مُناها ، واني كرهت أن أجيبهن بمثلهن ، فأحبت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن و تصلحهن ، قال : « أصَبَاتُ ... » وذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً ابن السني وغيره ، وهو حديث حسن بمجموع طرقه .

<sup>(</sup> ٢ ) رواء ابن السني والحاكم وغيرهما ، وإسناده ضعيف .

( باب ما يقول إذا نظر في المرآة )

روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه ﴿ أَنَّ النِّي مُرَالِيُّهِ كَانَ إِذَا نَظُرُ فِي المرآة قال ؛ الحَمَّدُ ۚ بِلَّا إِذَا نَظُرُ فِي المرآة قال ؛ الحَمَّدُ ۚ بِلَّهُ مِنْ ۚ خُلُقْتِي ﴾(١) .

وروينا. فيه(٢) من رواية ابن عباس بزيادة (٣) .

ورويناه فيه (٤) من رواية أنس قال : ﴿ كَانْ رَسُولُ اللهُ وَلَيْكِاللَّهُ إِذَا نَظُرُ وَجِهِهُ فِي المرآةُ قال : الحَمْدُ لِلَّهِ النَّذِي سَمَوَّى خَلَاتِي فَتَمَدَّلَهُ ۚ ، وَكَرَّهُمْ صُورَةٌ وَجَهْدِي فَتَحَسَّنَهَا ، وَجَعَلَنِي مَنَ المُسْلُمِينَ ، (٥) .

#### ( باب ما يقول عند الحجامة )

روينا في كتاب ابن السني عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلِيَّالِيْهِ : ﴿ مَـن ۚ قَـر أَ آبَـةَ َ الكُر ْسيِّ عِينْدَ الحِيجامَةِ كَانَت ْ مَـنْهُمَـةَ حِيجامَتِيهِ ﴾ (٦) .

( باب ما يقول إذا طنات أذنه )

روينا في كتاب ابن السني عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله علي قال رسول الله علي الله على عنه و الله و ا

#### ( باب ما يقوله إذا خدرت رجله )

روينا في كتاب ابن السبي عن الهميّثم بن حَنَىش قال : ﴿ كَنَا عَنْدُ عَنْدُ اللّهُ بن عَمْرُ رَضِي اللّهُ عَنْهَا فَخَدْرَ تَ رَجّلُهُ ، فقال له رَجّل : اذكر أحبُ النّاس إليك ، فقال : يا محمّد، ويُسْتَلِينُو ، فكأغا نُشطَ مَنْ عَيْقَال (٨) » .

<sup>(</sup>١) ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، وإسناده ضعيف،وقد رواه أحمد في المسندرقم (٣٨٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عائشة، دون التقييد بالنظر إلى المرآة ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) أي: في ابن السني .

 <sup>(</sup>٣) ولفظه بتامه : «عن أبن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نظر في المرآة قال : الحمد لله الذي حسن خلقي وخلقي وزان مني ماشان من غيري » .

<sup>( ؛ )</sup> أي : في أين السني .

<sup>(</sup> ه ) وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) وقد ضعفه إن كثير في «التفسير» وغيره.

 <sup>(</sup>٧) وإسناده ضعيف ، قال السخاوي في « القول البديع » رواه الطبراني وابن حدي وابن السي والخرائطي في « مكارم الأخلاق » وأبو موسى المديني ، وابن بشكوال ، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup> ۸ ) و إسناده ضعيف .

وروينا فيه (١) عن مجاهد قال: ﴿ خَدَرَتُ وَجِلَ رَجُلُ عِنْدَابِنَ عِبَاسَ ، فقال ابن عباسَ رضى الله عنها : اذكر أحبُّ الناس إليك ، فقال: محمد، ﷺ ، فُذهب خَدَرُه ، (٢) .

" وروينا فيه (٣) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في ﴿ صحيحه ، قال : كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي المتاهية:

وتتخدر في بعض الأحايين رجلله فإن لم يقل: يا عتب لم يذهب الخدر

( باب جواز دعاء الانسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده )

اعلم أن هذا الباب واسع جداً ، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنَّة وأنعال سلف الأمة وخلفها، وقد أخبر الله سبجانه وتعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار .

روينا في وصحيح البخاري ومسلم ، عن علي رضي الله عنه : أن النبي عَلَيْنِ قَالَ يُوم الأحزاب: ملا الله تُعَبُّورَ هُمْ وَبُينُو تَهُمْ نَارًا كما شَغَلُونا عَن ِ الصَّلاةِ الوَّسْطَى ، .

وروينا في ﴿ الصحيحين » من طرق ﴿ أنه مُتَنَالِيَّةٍ دعا على الَّذِينَ قتلوا القُرُّ او<sup>(1)</sup> رضي الله عنهم ، وأدام الدعاء عليهم شهراً يقول : اللَّهُهُمُّ الْعَنَنُ وَعُلًا وَذَكُوْ آنَ وَعُصَيَّةً » .

وروينا في رصحيحيها» عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سكر الجزور (٥) على ظهر النبي عَلَيْكِ فدعا عليهم وكان إذا دعا، دعا ثلاثاً ثم قال: اللهَّهُمُّ عليك بأبي جَهْل و عُتُبْهَ وَالْن اللَّهُمُّ عليك بأبي جَهْل و عُتُبْهَ ابْن رُبِيعَة ... وذكر تمام السبعة (٦)... وتمام الحديث » .

وروينا في « صحيحيها » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْهِ كَانَ يدَّعُو « اللَّهُمُّ السُّدُدُ وَ طَأْتُكَ عَلَى مُضَرَّ ، اللَّهُمُّ اجْعَلُها عَلَيْهُمْ سنينَ كَيننِي يُوسُفُ ، (٧) . وروينا في « صحيح مسلم » عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه « أن رجلاً أكل بشاله عنه رسول الله عَلَيْهِ فقال : كُلُّ بيتمينيك ، قال : لا أستطيع ، قال : لا أستطعت ، ما منعه إلا الكثر ، قال : فما رفعها إلى فيه » .

<sup>(</sup>١) أي : في أبن السني .

<sup>(</sup>۲) و إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أي في ابن السني من غير سند ٠٠

<sup>(</sup>٤) هم أصحاب بأتر معونة .

<sup>(</sup> ه ) وعاء جيئينها ، وهو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه .

<sup>(</sup> ٦ ) وم ؛ شيبة بن ربيعة ، والوليد بن عقبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معبط ، وعمارة بن الوليد ، وفي الحديث حجة في جواز الدعاء لمعين وعلى معين في الصلاة ، ومنعه بعضهم .

<sup>(</sup>٧) وهي السبع المجدية ، وأضيفت إلى يوسف عليةالسلام، لأنه هو الذي قام بأمور الناس فيها .

قلت: هذا الرجل هو بُسر ـ بضم الباء وبالسين المهملة ـ ابن راعي العَيْسُ الْأَشْجِعي، صحابي ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن جابر بن سمرة قال : « شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه ، فعزله واستعمل عليهم...» وذكر الحديث...إلى أن قال : « أرسل معه عمر رجالاً أو رجلاً إلى الكوفة يسأل عنه ، فلم يَدَعَ مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً ، حتى دخل مسجداً لبني عَبْس ، فقام رجل منهم يقال له : أسامة بن قتادة ، يكنى أبا سعدة ، فقال: أما إذا نشدتنافإن سعداً لايسير بالسر"ية ، ولا يقسم بالسوييّة ، ولا يعدل في القضييّة . قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث : اللهم أن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره(١) ، وأطل فقره ، وعر ضه للفتن ، فكان بعد ذلك يقول : شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد » .

قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنار أيته بعد ذلك قد سقط حاجباه على عينيه من الكير ، وإنه ليتمر "ض للجواري في الطرق فيغمز هن " .

وروينا في وصحيحيها ، عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنها خاصرَمَتْهُ أروى بنت أوس – وقيل:أويس – إلى مروان بن الحكم ، وادَّعت أنه أخذ شيئًا من أرضها ، فقال سعيد رضي الله عنه : أنا كنتُ آخذ شيئًا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله عليه الله عنه وقال : ماسممت من رسول الله عليه وقال : ماسم من رسول الله عليه وقال : سمعت رسول الله عليه وقال : و من أخذ شيشرا مين الأرض طنه ما في المنه عنه المنه عنه وقال الله مروان : لا أمالك بينة بعد هذا ، فقال سعيد : الله من النه من الله من كانت كاذبة فاعهم بصرها ، واقتلها في أرضها ، قال : فما مات حتى ذهب بصرها ، وبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت .

## ( باب التبري من أهل البدع والمعاصي )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي بردة بن أبي موسى قال : « وجمع أبوموسى رضي الله عنه وجعاً ، فغشي عليه ، ورأسه في حَجْر امرأة من أهله (٢) ، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ، فلما أفاق قال : أنا بريء بمن برىء منه رسول الله والمسابق ، فإن رسول الله والمسابقة والحاليقة والشاقية » .

قلت: الصالقة: الصائحة بصوت شديد، والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة: التي تشقُّ ثيابها عند المصيبة.

<sup>(</sup>١) بأن يود إلى أرذل العمر .

<sup>(</sup>٢) هي زُوجة أم عبد الله صفية بن أبي دومة .

وروينسا في وصحيح مسلم ، عن يحيى بن يَعْمَر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قبِهَلنا ناس يقرؤون القرآن ، ويزعمون أن لاقدر (١) ، وأنَّ الأمر أنُفُ ، ، فقال : إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أني بريء منهم ، وأنهم برآء مني .

قلت : أنف بضم الجمزة والنبون : أي مستأنف لم يتقدُّم به علم ولا قدر ، و كذَّب أهل الضلالة ، بل سبق علم الله تعالى بجميع المخاوقات .

#### ( باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر )

روينا في «صحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « دخل النبي والله عنه قال : « دخل النبي والله مكة يوم الفتح ، وحول الكعبة ثاثمائة وستون نُصِّباً (٢) ، فجعل يَطَّبِعُنْهَا (٣) بمود كان في يده (٤) ويقول: ( جاء الحَتَقُ (٥) وَزَهَتَقَ الباطيلُ إنَّ الباطيلَ كانَ زَهُوقاً ) [ الإسراء : ٨١ ] ( جاء الحَقُ وَمَا يُبُدِي الباطيلُ وَمَا يُعيدُ ) [ سنا : ٤٩ ] .

## ( باب ما يقول من كان في لسانه فحش )

روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن حذيفة رضي الله عنه قال: ﴿ شَكُوتَ إِلَى رَسُولَ اللهَ عَنَّ وَجُلَّ وَمَ وَاللَّهُ عَنَّ لَا اللَّهُ عَنْهُ لَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ الاسْتَغْتُقَارِ ؟ إِنِي لاَسْتَغْفِر اللهَ عَنَّ وَجُلَّ وَجُلَّ لَكُ عَنْهُ مِنَّةً مِهِرَّةً ﴾ (١) .

قلت : الذرّب بفتح الذال المعجمة والراء ، قال أبو زيد وغيره من أهل اللغة : هو فش اللسان ( باب ما يقوله إذا عثرت دابته )

روينا في سين أبي داود عن أبي المليح التابعي المشهور عن رجل قال: «كنت رديف النبي عَلِيَّةُ فَعُرْتَ دابته، فقلت: تَمَسَ الشيطان، فقال: لا تَمَثُلُ : تَمَسَ الشيطان، فإننَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَكُ تَمَاظُمَ حَتَّى يَكُنُونَ مِثْلَ البَيْتِ وَيَقُنُولُ بِقُوتِنِي، وَلَكِنْ قُلْ : بسْمِ الله، فإننَّكَ إِذَا قُلْتُنْ بَسْمِ الله، فإننَّكَ إِذَا قُلْتُ : بسْمِ الله، فإننَّكَ إِذَا قُلْتُ .

<sup>(</sup> ١ ) مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأزل ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومةعنده سبحانه،على صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ماقدرها سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>٧) بضم النون والصاد ، ويجوز إسكان الصاد ، ويجوز فتح النون ، وكلما واحد الأنصاب .

<sup>(</sup>٣) بضم العين على المشهور ، ويجوز فتحما في لغة ، وهذا الفعل إذلالًا للأصنام ولعابديها ، و(ظهار كونها لاتضر ولاتدفع عن أنفسها كما قال تعالى : ( وإن يسليهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ) .

<sup>(</sup>٤) في مسلم : « فجعل يطعنه بسية قوسه » وهو بكسر المهملة وتتحفيف التحتية : المنعطف من طرفي القوس ، فلعله كان تارة بهذا ، وتارة بهذا .

<sup>(</sup> ه ) قال الصنف في «شرح مسلم» : في هذا استحباب قراءة ها تين الآيتين عند إز الة المنكر.

<sup>(</sup>٦) وفي إسناده أبو المفيرة عبيه بن المغيرة، وهو مجهول كما قال الحافظ في « التقريب » .

قلت: هكذا روا. أبو داود عن أبي المليح عن رجل هو رديف النبي مُلِلِّينِ .

ورويناه في كتاب ابن السني عن أبي المليح عن أبيه ، وأبوه صحابي اسمه أسامه على الصحيح المشهور ، وقيل فيه أقوال اخر ، وكلا الروايتين صحيحة متصلة ، فإن الرجل الحبهول في رواية أبي داود صحابي ، والصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول لا تضر الحبالة بأعيانهم .

وأما قوله : تَمَس ، فقيل : ممناه : هلك ، وقيل : سقط ، وقيل : عثر ، وقيل : لزمه السر ، وهو بكسر المين وفتحها ، والفتح أشهر ، ولم يذكر الجوهري في رصحاحه ، غيره .

#### ( باب بيان أنه يستحب الكبير البلد إذا مات الوالي

أن يخطب الناس ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ماكانوا عليه ﴾

روينا في الحديث الصحيئح المشهور في خطبة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه يوم وفاة النبيّ وقوله رضي الله عنه يوم وفاة النبيّ وقوله رضي الله عنه: « من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حيّ لايموت ، (١) .

وروينا في د الصحيحين ، عن جرير بن عبد الله أنه يوم مات المفيرة بن شمبة وكان أميراً على البصرة والكوفة قام جرير فحمد الله تمالى وأثنى عليه وقال : عليكم باتقاء الله(٢) وحد م لاشريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيسكم أمير وأنما يأتيكم الآن .

# ( باب دعاء الانسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم ، والثناء عليه وتحريضه على ذلك )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « أتى الذي اللهم وينا في « من و صنع هذا ؟ فأ خُسِر قال : اللهم والله اللهم اللهم اللهم والله اللهم اللهم والله اللهم اللهم والله اللهم اللهم والله اللهم اللهم اللهم والله اللهم اللهم اللهم والله اللهم اللهم اللهم واللهم و

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي قتادة رضي الله عنه في حديثه الطويل العظيم المشتمل على معجزات متعد دات لرسول الله علي قال : و فيينا رسول الله علي الله علي الله وأنا إلى حتى ابهار الله علي الله وأنا إلى حبه ، فندَ عَمْتُهُ من غير أن أوقيظه حتى اعتدل على راحلته ، ثم سار حتى تهور اللهل مال عن راحلته ، فدعمته من غير أن أوقيظه حتى اعتدل على راحلته ، ثم سار حتى تهور اللهل من آخر السيّحتر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين اعتدل على راحلته ، ثم سار حتى إذا كان من آخر السيّحتر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وغيره من حديث ان عباس رخي الله عنها .

<sup>(</sup>۲) أي : الزموا تقوى الله ثمالي . .

<sup>(</sup>٣) ورواه أحمد والطيراني بلفظ : « اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل » وهو حديث صحيح .

حتى كاد ينجفل ، فأتيته فدعَم ْتُه ، فرفع رأسه فقال : مَن ْ هَذَا ؟ قلت : أبو قتادة ، قال : مَتَمَى كان هذا مسيري منذ الليلة ، قال : حَفيظك َ الله مِيا حَفظت تَ بِهِ نَبِيتُه ... ، وذكر الحديث .

قلت: ابهار"، بوصل الهمزة وإسكان الباء الموحدةوتشديد الراء، ومعناه: انتصف ، وقوله: بهوار: أي ذهب معظمه ، وانجفل، بالحيم : سقط ، ودعَمته : أسندته .

وروينا في كتاب الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله وليسائي قال : « مَن ُ صَنْ صَنْ عَمْروفُ فقال له الشّاءِ ، فَعَد ُ أَبْلَغَ في الشّناءِ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح (١) .

وروينا في سنن النسائي وابن ماجه وكتاب ابن السني عن عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال : « استقرض النبي ﴿ وَلِيَسِلِينَ مِنْتِي أَرْبِعِينَ أَلْفًا ، فجاءه مال فدفعه إلي وقال : بارك الله مُ للك في أهاليك و ماليك ، إنسما جنزاء السائلف الحماد والأداء ، (٢) .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : وكان في الحاهلية بيت لختم يقال له: الكعبة اليانية، ويقالله: ذو الحكيصة (٣) ، فقال ليرسول الله ويقيله: هك أنت مر يحيي (٤) من ذي الحكيصة ؟ فنفرت إليه في مائة وحمسين فارساً من أحمس فركستَ من وجدنا عنده ، فاتيناه فأخبرناه ، فدعا لنا ولأحمس ،

وفي رواية ﴿ فَبِرُّكَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالُهَا خَسَ مَرَّاتَ ﴾ .

وروبنا في و صحيح البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنها و أن رسول الله ولينالي أنى زمزم وم يسقون ويعملون فيها ، فقال : اعْمَدُوا فإنَّكُمْ على عمرَل صالِح ي .

( باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية )

روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهديت لرسول الله وَلَيْكِيْقُ شاة ، قال : اقسيمييها ، فكانت عائشة ' إذا رجمت ِ الخادمُ تقول : ماقالوا ؛ تقول الخادم : قالوا : بارك

<sup>(</sup>١) عبارة الترمذي في النسخ المطبوعة : هذا حديث حسن جيد غريب لانعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه ، وقسد روي عن أن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، وسألت محمداً لله من هذا الوجه ، ورواه النسائي في «عمل اليومَ والليلة » وابن حبان في صحيحه ، وهو حديث حسن بشوأهده .

<sup>(</sup> ۲ ) و هو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) هو بيت كان فيه صنم لدوس وخثعم وبجيلة وغيرهم يدعى : الحلصة ، فهدم .

<sup>( ۽ )</sup> ونھو حديث حسن ،

الله فيكم ، فتقول عائشة ' : وفيهم بارك الله ، نرد ْ عليهم مثل ماقالوا ، ويبقى أجرنا لنا ه(١) .

( باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردَّها لمعنى شرعى بأن يكون قاضياً أو والياً أو كان فيها شبهة أو كان له عذر غير ذلك )

روينا في و صحيح مسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما و أن الصعب بن جثَّامة رضي الله عنه أهدى إلى النبيِّ وَيُعْلِيهِ حمار وحش وهو مُحرَّرِم ، فردَّه عليه وقال : لَو لا أنتًا مُحرَّرِمُونَ لَقَيَبِكُناهُ مُنكً ، .

قلت : جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة .

#### ( باب مايقول لمن أزال عنه أذى )

روينا في كتاب ابن السني عن سميد بن المسيب عن أبي أبوب الأنصاري رضي الله عنه «أنه تناول من لحية رسول الله على أبا أشوب تناول من لحية رسول الله على أبا أشوب ما تكثر من عنه الله عنه الل

وفي رواية عن سعد : « أَنْ أَبَا أَيُوبِ أَخَذَ عَنْ رَسُولَ اللهُ مِيْكَ اللَّهِ مَا لِكُنْ اللَّهُ مِيْكَ اللَّهِ مَا لِكُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّاكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

وروينا فيه عن عبد الله بن بكر الباهلي قال : أخذ عمر رضي الله عنه من لحية رجل أو رأسه شيئًا ، فقال الرجل : صرف الله عنك السوء ، فقال عمر رضي الله عنه : صُر فَ عنا السوء منذ أسلمنا ، ولكن إذا أُخذَ عنك شيء فقل : أُخذَت مداك خير الا ).

#### ( باب مايقول إذا رأى الباكورة من الثمر )

وفي رواية لمسلم أيضاً ﴿ بَرِكَةٌ مَع بركة ، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان » :

وفي رواية الترمذي ﴿ أَصْمَرُ وَلَيْدُ بِرَاهُ ﴾ .

وفي رواية لابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « رأيت ُ رسولَ الله وَلَيْكُلُونُ ، إذا اتيَ

٠ ( ٩ ) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣) وإسناده منقطع .

#### ( باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم )

اعلم أنه يستحبُّ لمن وعظ جماعة ، أو ألق عليهم علماً ، أن يقتصد في ذلك ، ولا يطوّل تطويلاً مياشهم ، لئلا يضجَروا وتذهب حلاوتُه وجلالتُه من قلوبهم ، ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير فيقوا في المحذور .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم » عن شقيق بن سلمة قال : « كانابن مسمود رضي الله عنه يُذكّر نا في كل خميس، فقال له رجل(٢): يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكّر تنا كلَّ يوم، فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُما شيخيم، وإني أتخو السكم بالموعظة كما كان رسول الله علينا » .

وروينا في « صحيح مسلم » عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سممت رسول الله وَيُنْكُلُوا الصَّلاةَ « إِنَّ طِدُولَ صلاة الرَّجُل وقيصَر خُطْبَتِهِ مَثْنِئَة \* مين \* فِقْمِهِ ، فأطبِيلُوا الصَّلاة واقْصُر وا الخُطْبَة ﴾ (٤) .

قلت : مَشْنِثُهُ مِيم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة : أي علامة دالة على فقهه . وروينا عن ابن شهاب الزهري رجمه الله قال : إذا طال المحلس كان للشيطان فيه نصيب .

## ( باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها )

قال الله تعالى : ( وتَـمَـاوَ نُـوا على البِـرِ \* والتَّقَـُو َى )[ المائدة : ٢ ] .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : « مَن ْ دَعَا إلى هـُدى ً كانَ لَه ْ منَ الأجرْرِ ميثل ْ أُجُورِ مَن ْ تَبِيمَه ْ ، لاينَاهُمُص ُ ذَلكَ مِن ْ اجُورِ هِمْ

<sup>(</sup>١) وفي رواية ابن السني ضعف .

 <sup>(</sup> ۲ ) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال الحافظ في « فتح الباري » : هذا المهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي ، وفي سياق البخاري لهذا الحديث في أو اخر الدعوات ما يرشد إليه .

<sup>(</sup>٣) أي : يتعاهدنا .

<sup>(</sup>ع) قال المصنف رحمه الله : الهمزة في «واقصروا الخطبة» هزةوصل، ونقل عنابنالصلاح أنه أجاز كون الهمزة فيه هزة وصل وهزة قطع ، وليس هذا الحديث غالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة ، ولا لما ورد من كون خطبته قصداً وصلاته قصداً ، لأن المراد بالحديث الذي نخن فيه ، أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الحطبة ، لا تطويلاً يشق على المؤمنين، وهي حينتذ قصد : أي معتدلة ، والحطبة قصد بالنسبة إلى وضعها .

شَيْنُتًا، و مَن دَعا إلى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِن الإثنم مِثْلِ أَلَام مِن تَبَعَه لايننْفُص ذلك مِن آثاميهم شيئنًا » .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن أبي مسمود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه عنه قال : قال رسول الله عِنْدِينَهِ : « مَنْ دَلُ عَلَى خَيْدِ فَلَهُ مُشْلُ أَجْد فَاعِلْمِهِ » .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن سهل بن سعد رضي الله عنه «أن رسول الله عَيَّالِيَّةُ قَالِيلِيَّةُ قَالَ لللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ لَكَ مِنْ قَالَ لللهُ اللهُ عَنْ رَجُلًا واحدًا خَيْرُ لكَ مِنْ حُمْرُ اللهُ عَمْ (١) » .

وروينافي «الصحيح» (٢) قوله ﷺ : «والله \* في عَوْن العَبْد ِ ما كان َ العَبْد \* في عَنُون ِ أَحْيِيهِ ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة .

## ( باب حث من سئل علماً لايعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه )

فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة في الباب قبله ، وفيه حديث : « الدين النصيحة ، وهدا من النصيحة .

روبنا في و صحيح مسلم ، عن شريح بن هانىء قال : ﴿ أَتَبِتُ عَائِشَةٌ رَضِي اللّهِ عَنْهَا أَسَالُهُمَا عَنَّ السح عَلَى الْحُفَيْنِ ، فقالت : عليك بعلي من أبي طااب رضي الله عنه فاسْأَ لَهُ (٣) ، فإنه كان يسافر مع رسول الله وَلِيَّالِيْهِ ، فسألناه... » وذكر الحديث .

وروينا في « صحيح مسلم » الحديث الطويل في قصة سعد بن هشام بن عامر لما أراد أن يسأل عن ويتر رسول الله ويتياله عن ذلك ، فقال ابن عباس : ألا أدالك على أعلم عن ويتر رسول الله ويتياله عن ذلك ، فقال ابن عباس : قلا أدالك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ويتياله و(٤) قال : من؟ قال : عائشة فأتبها فاساً لها. ، وذكر الحديث .

وروينا في « صحيح البخاري » عن عمر ان بن حيطان قال : سألت عائشة وضي الله عنها عن الحرير ، فقال : اثت ابن عباس فاساً له من فسألت ، فقال : سل ابن عمر ، فسألت ابن عمر، فقال : أخبرني أبو حفص بعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ويتناسه قال : « إناهما ينائبس الحرير في الله ثيبًا من لاخلاق له في الآخيرة .

<sup>(</sup>٤) قال المصنف رحمه الله : فيه أنه يستحب للعالم إذا مثل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه أن يرشد إليه السائل ، فان الدين النصيحة ، ويتضمن مع ذلك الانصاف والاعتراف بالفضل لأهله ، والتواضع .



<sup>(</sup>١) يعني الإبل، وذلك لأن خيرها حرها، وهي أحسن أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وليس عندم شيء أعظم منها .

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه» عن أن هريرة رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) قال المصلف رحمه الله في « شرح مسلم » : في الحديث من الأدب ماقاله العاماء. وأنه يستحب المحدث والمعنى إذا طلب منه ما يعلمه عند من هو أجل منه أن يرشده إليه ، وإن لم يعرفه قال : سل هنه فلاناً .

ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك كتاب الله أو سُنتَه وسول الله عَلَيْنَا ، أو أقوال علما المسلمين ، أو نحو ذلك ، أو قال: اذهب مدي إلى حاكم المسلمين ، أو الفتي لفصل الخصومة التي بيننا ، وما أشبه ذلك ، أن يقول: سممنا وأطمنا ، أو سما وطاعة "، أو ندم وكرامة "، أو شيبه ذلك ، قال الله تعالى: (إنتَّمَا كانَ قَوَّلَ المُوْمَنِينَ إِذَا دُعُوا إلى الله ورسوليه ليتَحْكُم بَيْنَهُم أن منقولُوا سمعنا وأطعنا وأولئيك هُمُ المُفاليحون ) [النور: ٥١] .

( فصل ): ينبغي لن خاصمه غير أو نازعه في أمر فقال له : اتنق آلله تمالى، أو خف الله تمالى أو راقب الله ، أو اعلم أن الله تعالى مطاع عليك ، أو اعلم أن ماتقوله يكتب عليك وتحاسب عليه ، أو قال له : قال الله تعالى : ( يَو مَ تَجِيد مُ كُل فَعْس ما سحميلت مين خيش محيضراً ) أو قال له : قال الله تعالى : ( يَو مَ تَجِيد مُ كُل فَعْس ما سحميلت مين خيش محيضراً ) من الآيات، وماأشبه ذلك من الألفاظ، أن يتأدّ ويقول: سما وطاعة ، أو أسأل الله تعالى التوفيق أذلك أو أسأل الله تعالى التوفيق أذلك أو أسأل الله الكريم لطفة ، ثم يتلط أف في مخاطبة من قال له ذلك ، وليحذر كل الحذر مين تساهله عند ذلك في عبارته، فان كثيراً من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق، وربما تكلم بعضهم بعا يكون كفراً ، وكذلك ينبغي إذا قال له صاحبه : هذا الذي فعلت خلاف حديث رسول الله باليق و نحو ذلك ، أن لا يقول : لا ألتزم الحديث ، أو لا أعمل بالحديث ، أو نحو ذلك من العبارات المستشمة وإن كان الحديث متروك الظاهر بالإجماع ، وشبه ذلك ، بل يقول عند ذلك :

( باب الاعراض عن الجاهلين )

وروينا في و صحيحي البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : و لما كان يوم حنين آثر رسول الله وتتبيله ناسا من أشراف العرب في القسمة ، فقال رجل: والله إن هذه قيسمة " ماعد ل فيها ، وما اريد فيها وجه الله تعالى ، فقلت: والله الإخبرن وسول الله وتتبيله ، فأتبته فأخبرته بما

قال ، فتفيشُر وجهه حتى كان كالصَّرف ثم قال : فمَنَنْ يتَمَّدِلِ ۚ إِذَا ٓ لَمْ يَمَّدِلِ اللهُ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ ، ثم قال : يتر ْحَمَّمُ اللهُ مُنُوسَى قَدَ ۚ أُوذِي ۖ بأكثرَ مين ْ هَذَا فَتُصَبَّرَ ۖ » .

قات: المسِّرف بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء: وهو صبغ أحمر.

وروينا في وصحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة ، فنزل على ابن أخيه الحُرِّ بن قيس ، وكان من التَّفَر الذين يُدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القُرَّاء أصحاب على عمر رضي الله عنه ومشاورته ، كُهُولاً كانوا أو شبَّاناً ، فقال عيينة لا بن أخيه ؛ يا ابن أخي ، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه ، فاستأذن ، فأذن له عمر ، فلما دخل قال ؛ هي (١) يا ابن الحصاب ، فوالله ما معطينا الحَرَّ ل ولا تحكم فينا بالعد ل ، فنضب عمر رضي الله عنه حتى ه أن يُوقيع به ، فقال له الحر ؛ يا أمير المؤمنين إن الله تمالى قال لنبيه والله الحر في الحميد المؤمنين إن الله تمالى قال لنبيه والله الحر في الحميد المؤمنين إن الله تمالى قال لنبيه والمنتقد المنافقة و والمرض عن الحاهلين ، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقافاً عند كتاب الله تمالى .

#### ( باب وعظ الانسان من هو أجل منه )

فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضى الله عنه في الباب قبله .

اعلم أن هذا الباب مما تتأكَّد العناية به ، فيجب على الإنسان النصيحة ، والوعظ ، والأمر المعروف ، والنبي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على ظنه تمر تشب مفسدة على وعظه ، قال الله تعالى : ( ادع ُ إلى سبيل ر بنت بالحيكمة والمتو عظة الحسنة وجاد الهم ، بالتي مِي أحسن ) [ النحل : ١٢٥] . وأما الإحاديث بنحو ماذكرنا فأكثر من أن تحصر .

وأما مايفمله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق "كبار المراتب، وتوهشمهم أن ذلك حياة ، خطأ "صريح، وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياة ، وإنما هو خَوَر ومنهانة وضَعَف وعجز، فإن الحياء خير كلشه ، والحياء لايأتي إلا بخير، وهذا يأتي بشر"، فليس بحياة ، وإنما الحياء عند العلماء الرّانيين ، والأثمة المحققين ، خُلْت يَبعَث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق"، وهذا معنى مارويناه عن الجنيد رضي الله عنه في درسالة، القشيري ، قال :الحياء رؤية الآلاء ، ورؤية التقصير ، فيتولد بينها حالة تسمى حياء .

وقد أوضعت هذا مبسوطاً في أول و شرح صحيح مسلم » ، ولله الحمد ، والله أعلم .

( باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد )

قال الله تمالى: ﴿ وَأُو ْمُوا بِعَهَدِ اللَّهِ إِذَّا عَاهَدَ ثُمْمٍ ﴾ [النحل: ١١] وقال تمالى: ﴿ يَا أَيُّهُمَا

<sup>(</sup>١) وهي كامة تهديد ، وفي نسيخة : هيه وَ إِنهِ ، بمعنى : ژدني ،

النَّذِينَ آمَنَنُوا أَوْ فُوا بِالمُقُودِ (١) [ المائدة : ١ ] وقال تعالى : ( وأُوفُو ا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كانَ مَسَوُولاً ) [ الإسراء : ٣٤ ] والآيات في ذلك كثيرة ، ومِن أشدِّها قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا لِمَّ تَقُلُولُوا مالاتَفُعْمَانُونَ ، كَبَرَ مَقْتَا عَنْدَ اللهِ أَنْ تَقُلُولُوا مالاتَفُعْمَانُونَ ) النَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُلُولُوا مالاتَفُعَانُونَ ) [ الصف : ٣ ] .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله والمسالة قال : ( آية ' المُنافِق ثَلَاثُ : إذَا حدَّثَ كَنَدَّبِ ، وإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإذَا اوْتُمُونَ خَالَ ».

زاد في رواية : ﴿ وَإِنْ صَامَ وَصَالَتُى وَزَعَمَ ٱللَّهُ مُسُلِّيمٌ ﴾ .

والأحاديث مهذا المعني كثيرة ، وفما ذكرناه كفاية .

وقد أجم العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمهي "عنه فيثبغي أن بني بوعده ، وهل ذلك واجب ، أم مستحب فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب " ، فلو ركه فاتنه الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة " ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهباً ثانثاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب ، كقوله : تزو "ج" ولك كذا ، أو احلف أنك لاتشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعداً مطلقاً ، لم يجب . واستدل من لم يوجه بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تازم إلا بالقبض عند الجمهور ، وعند المالكية : تازم قبل القبض .

# ( باب استحباب دعاء الانسان لمن عرض عليه ماله أو غيره )

روينا في وصحيح البخاري ، وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبدالرحمن ابن عوف على سعد بن الربيم فقال: أقاسمك مالي ، وأنزل لك عن إحدى امرأتي "، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك.

( باب مايقوله المسلم للذي إذا فعل به معروفاً )

اعلمأنه لايجوز أن يدُّعي له بالمفرة وما أشبهها بما لايقال للكفار ، لكن يجوز أن يدعي له بالهداية وصحة البدن والعافية ، وشبه ذلك .

روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال : ﴿ استسقى النبيُّ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَ اللَّهُ عَل فقال له النبي ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ \* هَمَا رأى الشَّيْبِ حَتَّى مَاتُ (٢) .

<sup>(</sup>۲) وهو حديث ضعيف ،

# ( باب مايقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئًا فأعجبه وخاف أن يسيبه بعينه أو يتضر "ر بذلك )

وروينا في وصحيحهما » عن أمُّ سلمة رضي الله عنها : ﴿ أَنْ النَّبِيُّ وَلِيَّتِينِهُ رَأَى فِي بِيتِهَا جَارِية في وجهها سَفَعْمَة ۚ فقال : اسْتَمَرْ قُنُوا مَلْمَا فَإِنَّ بِهِمَا النَّظَارَةَ » .

قلت : السفعة بفتح السين المهملة وإسكان الفاء : هي تغييرُ وصُنفرة . وأما النظرة فهي العين ، يقال : صيُّ منظور : أي أصابته العين .

وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَاللَّهُ قال : « المدَّنْ حَـقُ وليَّ وَاللَّهُ قال : « المدَّنْ حَـقُ وليَّ السَّنَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قلت : قال العلماء : الاستفسال أن يقال للعائن ، وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان : اغسل داخل إزارك بما يلي الجلد بماه ، ثم يصبُّ على المعين ، وهو المنظور إليه .

وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يُؤمَر العائن أن يتوضأ ثم ينتسل منه المعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سميد الحدري وضي الله عنه قال: وكان رسول الله وَلَيْكُ يَسُونُ ذَ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت الممودنان، فلما زلتا أخذ بهما وترك ماسواهما ، قال الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) قال المصنف في «شرح مسلم»: ذهب أهل السنة أنالعين إنما تفسد وتهلك عند نظر المائن بفعل الله تعالى ، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة الشخص الشخص آخر . وقال المصنف في «شرح مسلم» : قال القاضي عياض : في هذا الحديث من الفقه ماقاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالاصابة بالعين أن يجتنب ويتحرر منه، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فان كان فقيراً رزقه ما يكفيه ، ويكف أذاه عن الناس ، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لثلا يؤذي المسلمين ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس ، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغربها حيث لايتأذى بها أحد.

 <sup>(</sup>γ) قال المضنف في «شرح مسلم» : في الحديث إثبات القدر، وهو حق بالنصوص، وإجماع أحل السنة، ومعناه : أن الأشياء كلما يقدر الله تعالى ، ولاتقع إلا على حسب ماقدرها الله تعالى وسبق بها علمه ، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الحير والشر إلا بقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين ، وأنها قوية الضرر، والله أعلى.

 <sup>(</sup>٣) انظر ماقاله المصنف رحمه الله في «شرح مسلم» حول هذا الموضوع في الطب.

وروينا في و صحيح البخاري ، حديث ابن عباس رضي الله عنها و أن الني ميتالله كان يمو"د الحسن والحسين: اعيد كُنُما بِكُلِياتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُنُلُّ شَيْطانِ وهَامَّةً ومِن كُنُلُّ عَيْن لامَّةً ، ويقول: إن أباكاكان يمو د بهما إسماعيل وإسحاق ، .

وَروينا فَي كتاب ابن السني عن سعيد بن حكيم(١) رضي الله عنه قال : ﴿ كَانَ النَّبِي ۚ وَتَطَالِمُ إِذَا خاف أن يصيب شيئًا بعينه قال : اللَّهُمُ ۚ بارك ْ فيه و لا تَشْرُ وَ مُ .

وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وتتلكي قال : « مَن ْ رأى شَيْئًا فأعْجَبُهُ ْ فَقَالَ : « مَن ْ رأى شَيْئًا فأعْجَبُهُ فَقَالَ : ماشاءَ اللهُ لاقُنُوءَ ۚ إلا اللهِ مَمْ يَضُرَّهُ (٢) .

وروينا فيه عن سَهْل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْنِيَالِيُّهِ: ﴿ وَإِذَا رَأَى أَحَدُ كُمْ ۗ مَا يُدْجِيبُهُ ۗ فِي نَفْسيهِ أَوْ ماليهِ فَلَيْئَهِرِ لَكُ عَلَمَيْهُ ، فإنَّ المَيْنَ حَقَّ ،(٣) .

وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا رأَى أَحدُ كُمْ مِن نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَعْجَبُهُ مُا يُعْجِبُهُ ۚ فَلَايَدُ عُ ۚ بِالبَرِكَةِ عَلَى .

وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رحمهم الله في كتابه والتعليق ، في المذهب قال : نظر بعض الأنبياء (٥) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوماً فاستكثرهم وأعجبوه ، ثمات

<sup>(</sup>١) في ابن السني عن حزام بن حكم بن حرام ، وهو تابعي مجهول ، فهو مرسل، وفيرواية المصنف: عن سعيد بن حكم بن معاوية بن حيدة القشيري،وهو بمن عاصر صغار التابعين ، ولم يثبت له لقي بأحد من الصحابة ، فيكون على هذا معضلاً .

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً البزار والديلمي ، من رواية أبي بكر الهذلي ، وهو ضعيف حداً ، كما قال الهشمي في « مجمع الزوائد » ه/ ١٠٩ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : قال بعض السلف : من أعجبه شيء منحاله أو ماله أو ولده فليقل : ماشاء الله لاقوة إلا بالله ، وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة ــ يعني قوله تعالى في سورة الكهف : ٣٦ ــ ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ماشاء الله لاقوة إلا بالله ) .

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضاً أحمد والحاكم وغيرهما ، وهو حديثصحبح بشهد له الذي بعده

<sup>(</sup>٤) ورواه أيضاً أحمد والحاكم وصححه ووافقه اللهبي.

<sup>(</sup>ه) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : أخرجه في أماليه في «هاب ما يقول بعدالصلاة» عن صبيب رخي الله عنه ، قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بشيء أيام حنين إذا صلى الغداة ، فقلنا : يارسول الله ! لاتزال تحرك شفتيك بعد صلاة الغداة ولم تكن تفعله، فقال : إن نبياً كان قبلي أعجبته كثرة أمته فقال : لا يروم هؤ لاه ما أحنيه قال شيئاً ما فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث : إما أن أسلط عليهم الجوع ، أو العدو ، أو الموت ، فعرض عليهم ذلك ، فقالوا : أما الجوع فلا طاقة لنا به ، ولا العدو ، ولكن الموت ، فات منهم في ثلاثة أيام تسعون ألفاً ، فأنا اليوم أقول : اللهم بك أحاول ، وبك والعدو ، وبك أصاول » قال الحافظ : حديث صحيح أخرجه أحمد ، وأخرج النسائي طرفاً منه ، وأخرج الترمذي نحو القصة بسنده على شرط مسلم . اه . قال ابن علان : ولعل القاضي حسين أشار إلى هذه القصة ، ويحتمل أنه أراد غيرها لقوله : قات في ساعة واحدة سبعون ألفاً ، والله أعل .

منهم في ساعة سبعون ألفاً ، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه : أنبَّكَ عينْتَهُم ، وَلَو أَنبُّكَ إِذْ عينْتَهُم ، وَلَو أَنبُّكَ إِذْ عينْتَهُم وَ حَصَّنْتُهُم ، مَ مُ يَهمُلكُوا ، قال : وَبَأْي " شَي الله احتصيْنُهُم ، أَ فأوحى الله تعالى إليه : تقول : حَصَّنْتُهُم والحَي القيشُوم النَّذي لا يَهُوتُ أَبَداً ، و د فعنت عندكم السوء بيلا حوال ولا قنو ق إلا بالله العلى العقليم » .

قال المملِّق عن القاضي حسين : وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمَّتهم وحسن حالهم ، حصَّتهم بهذا المذكور ، والله أعلم .

( باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره)

روينا في كتاب ابن ماجه وابن السني بإسناد جيد (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ويتعلقه إذا رأى ما يحب قال : الحَمَّد ُ يلهِ النَّذي بِنِمْمَتِهِ تَيْمُ الصَّالَحَاتُ ، وإذا رأى ما يكره قال : الحَمَّد ُ يلهِ على كل حال ، .

قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد .

( باب ما يقول إذا نظر إلى الساء)

يستحبُّ أن يقول: (ربَّنَا مَا خَلَقَتْ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَيْنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران:١٩١١] إلى آخر الآيات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في « صحيحيها» أن رسول الله والله والله أعلم .

( بأب ما يقول إذا تطيس شيء )

( باب ما يقول عند دخول الحام)

قيل : يستحبُّ أن يسميَ الله تعالى ، وأن يسألَه الجُنثَّة َ ، ويستعيدَ م من النار . روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضميف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَيْنَالِيْهُ:

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن

 <sup>( )</sup> كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة : عقبة بن عامر الجهني ، وهو خطأ ، صوابه : عروة - كما في سنن أبي داود وغيره سبن عامر القرشي ، ويقال: الجهني المكمي ، وهو مختلف في صحبته، وحبيب ان أ يثابت الراوي عنه مدلس وقد عنعنه ، قالسند ضعيف .

رنيعُمَ البَيْتُ الحَمَّامُ يَدْخُلُهُ النُسْلِمُ ، إذًا دَخَلَهُ سَأَلَ اللهَ عَزُ وَجَلُّ الجَنْةُ وَاسْتَعَاذَهُ مِنَ النَّارِ ،(١).

( باب ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دَابة ، وما يقوله إذا قضى دَيناً )

يستحب في الأول أن يأخذ بناصيته ويقول: اللَّهُمُمَّ إِنِي أَسَالُكَ خَيَدْرَهُ وَخَيَدْرَ مَاجِبُيِلَ عَلَيْهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِينْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جُبُيلَ عَلَيْهُ .

وقد سبق في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك في سنن أبي داود وغير. ، ويقول في قضاء اللهُ ن : ﴿ بَارَكُ اللهُ لَـُكَ فَي أَهْلُـكُ وَمَالِـكُ وَجَزَاكَ خَيْرًا ، .

( باب ما يقول من لايثبت على الخيل ويدعى له به )

روبنا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عنجربر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : وشكوت الله النبي عَلَيْكِ أَنِي لا أثبت على الخيل ، فضرب بيده في صدري وقال : اللهم تُنتُه و احمله مادياً مهدياً » .

( باب نهى العالم وغيره أن يحدُّث الناس

عا لايفهمونه ، أو بخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد)

قال الله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبُبَيْنَ مَلْمُ ) [ أبراهم: ٤] .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » أن رسول الله هَيَّالِيَّهُ قال لماذ رضي الله عنه حين طو ًل الصلاة بالجماعة : « أَفَتَ اللهُ أَنْتَ (٢) يامهاذُ ، ٢ .

وروينا في و صحيح البخاري، عن علي "رضي الله عنه قال : و حداثوا الناس بما يعرفون(٣)، أتحبُّون أن يُسكذًا الله (٤) ورسولُه (٥) ؟ ؟ .

( باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استاعه )

روينا في ﴿ صحيحي البخاري ومسلم ﴾ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ﴿ قَالَ لِي النَّبِي

(١) وقد صبح في الحمام حديث مخالف لهذا ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «القوا بيتاً يقال له : الحمام ، قالوا: إنه ينقي وينفع ، قال : فن دخله فليستتر » صححه الحاكم ووافقه الدهبي ، وفيه رد على من قال: لا يصحح في الجمام حديث .

( y ) صيغة مبالغة من الغتنة . وفي البخاري أنه قال ذلك ثلاثاً ، أو قال : فاتن كذلك ، ومعنى الغتنة هنا أن التطويل سبب لحروجهم من الصلاة ولكراهة الجاعة ، وقيل : العذاب لأنه عذبهم بالتطويل .

(٣) حدثوا الناس : أي كاموم بمــــا يعرفون : أي يدركون بعقولهم، زاد أبو نعيم في «مستخرجه» « ودعوا ماينكرون ، واتركوا ما يشتبه عليهم فهمه » .

(٤) لأن السامع لما للم يعتقد استحالته حياً فلا يعرف وجوده، فيازم التكذيب.

رُه) وجاء في «صبحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « مَا أَنْت بمحدث قوماً حديثاً لاتسلفه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » . و الله على عجة الوداع: استنافس الناس ، ثم قال: لا تَر جِيعُوا بَعْدِي كُفُتَّاراً يَضْرِبُ اللهُ اللهُ عَنْدِي بَعْض » .

# ر باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئًا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب )

اعلم أنه يستحب للمالم والمعليم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه : أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقاً فيها ، لأنه إذا فعل ذلك ترريب عليه مفاسد ، من جملتها : توهيم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائر على ظاهره بكل حال ، وأن يبقى ذلك شرعاً وأمراً معمولاً به أبداً ، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقيص ، واعتقادهم نقصه ، وإطلاق السنتهم بذلك ، ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه ، وينفرون عبر م عن أخذ العلم عنه ، وتسقط رواياته وشهادته ، ويبطل العمل بفتواه ، ويدهب ركون النفوس غيرتم عن أخذ العلم عنه ، وهذه مفاسد ظاهرة ، فينبغي له اجتناب أفرادها ، فكيف بمجموعها ؟ فإن احتاج إلى شيء من ذلك وكان محقاً في نفس الأمم لم يظهره ، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم حوازه وحكم الشرع فيه ، فينبغي أن يقول : هذا الذي فعلته ليس بحرام ، أو إغاف فعلته اتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته ، وهو كذا وكذا ، ودليله كذا وكذا .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن سهل بن سعد الساءدي رضي الله عنه قال : ورأيت رسول الله عنه قال : ورأيت رسول الله وينظيه قام على المنبر ، فكبَّر وكبَّر الناس وراء ، فقرأ وركع وركع الناس خلفه ، ثم رفع ، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ، ثم عاد إلى المنبر حتى فرغ من صلاته ، ثم أقبل على الناس فقال : أيَّها النَّاس وانعال صنعت هذا لتأتمشوا بي وليتعلشموا سلاتي » .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، كحديث ﴿ إِنَّهَا صَفَيِيَّة ' ١٠٠٠) .

وفي البخاري: ﴿ أَنْ عَلَيَا شَرَبَ قَائُمًا وَقَالَ : رَأَيْتُ ۚ رَسُولَ اللَّهُ وَلَيْكَا اللَّهِ عَلَى كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتَ ﴾ والأحاديث والآثار في هذا المنى في الصحيح مشهورة .

#### ( باب مايقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه )

اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره بمن يقتدى به شيئًا في ظاهره مخالفة

<sup>(</sup>١) وهو ما أخرج البخاري ومسلم وأحد وأبو داود وغيرم عن صغية قالت : «كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلا فحدثته شم قت لأنقلب ، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دارأسامة ان زيد ، فر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم : على رسلكما إنها صفية بنت حيى ، فقال : سبخان الله يارسول الله ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم عوى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً حاو قال : شيئاً هـ » .

للمعروف أن يسأله عنه بنيَّة الاسترشاد ، فان كان قد فعله ناسياً تداركه ، وإن كان فعله عامداً وهو صحيح في نفس الأمر ، بيئَّنَه له .

فقد روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: « دفع رسول الله . ويتاسع من عرفة حتى إذا كان بالشّمب نزل فبال ثم توضأ ، فقلت : الصلاة على السول الله ، فقال : الصلاة أمامك ».

قلت : إنما قال أسامة ذلك ، لأنه ظن أن النبي عَيْنَالِيْهِ نسي صلاة المفرب ، وكان قد دخل وقتُها وقتُها وقتُها وقتُها وقتُها .

وروينا في « صحيحهما » قول سمد بن أبي وقاص : « يارسول الله ، مالك عن فلان(٢) والله إني الأراء مؤمناً » .

وفي « صحيح مسلم » عن بريدة « أن الني " وَتَناسَهُ صَلَى الصَاوَاتِ يَوْمُ الفَتْحُ بُو صُوءُ وَاحْد، فقال عمر أرضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال : عمَّدًا صَنَعْتُهُ لا أعمَرُ » ونظائر هذا كثيرة في الصحيح مشهورة .

( باب الحث على المشاورة )

قال الله تعالى : ( و َ شَاوِر ْهُمُمْ ۚ فِي الْأَمْرِ ) [ آل عمران : ١٥٩ ] (٢) والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة ، وتغني هذه الآية الكريمة عن كلِّ شيء ، فإنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه نصاً جلياً نبيَّه ﷺ وَاللَّهُ الشاورة مع أنه أكل الخلق ، فما الظنُّ بغيره ؟ .

واعلم أنه يستحبُّ لن هم بأمر أن يشاور فيه من يقق بدينه وخُبُرته وحيدٌ قه ونصيحته وورَعه وشفقته . ويستحبُ أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر منهم ، وبعر فهم مقصوده من ذلك الأمر ، وببين لهم مافيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئًا من ذلك ، ويتأكد الأمر بالمشاورة في حق ولاة الأمور العامة ، كالسلطان ، والقاضي ، ونحوها ، والأحاديث الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه ورجوعه إلى أقوالهم كثيرة مشهورة ، ثم فائدة المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة ، ولم تظهر المفسدة فيا أشار به ، وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك .

<sup>(</sup>١) أي خروج وقت المغرب عند نزوله بذلك الشعب ، فذكر بها لذاك ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن النا خير .

<sup>(</sup>٢) أي : مأسبب عدولك عنه ?

<sup>(ُ ﴿)</sup> في ذلك دليل على المشاورة وتحرير الرأي وتنقيحه والفكر فيه، رأن ذلك مطلوب شرعاً ، رأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم تطبيباً لحواطرهم وتنبيراً عسلى رضاه صلى الله عليه وسلم حسن جعلهم أهل المبة الصادقة والمناصحة ، إذ لا يستشير الإنسان إلا من كان فيه المردة والعقل والتجربة .

فقد روينا في وصحيح مسلم ، عن تميم الداري " رضي الله عنه عن رسول الله وَلَيْكُ أَنْهُ قَالَ : والدُّنن ُ النَّصييحَة ، قالوا : لمن يارسول الله ؛ قال : لله ِ وكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَعْنَةُ النُّسُلِمِينَ وَعَامَتُهُم ، .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْنَائِيهِ : و النُسْتَرَشَارُ مُوْتَمَنَ مُنْ (١٠) .

#### ( باب الحث على طيب الكلام )

قال الله تمالى : ( واخْفيض ْ جَنَاحَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) [ الحجر : ٨٨ ] .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه أن و صحيحي البخاري ومسلم ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : واتناقه والنائر ولو بيشيق تمثر م ، تفنن كم تحيد فبيكلمة طيبتة ، .

وروينا في وصحيحهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَيْكُلِيْلُو : وكل سلامي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة "، كلَّ يَوم تَطْلُع فيه الشَّمْس تَعْدِل بينَ الاثنتين سلامي مِن النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة "، كلَّ يَوم تَطْلُع فيه الشَّمْس تَعْدِل أبين الاثنتين صدَقة "، وتُعين الرَّجُل في دابيّه فتتحمله عليها أو تر فع له عليها متاعة صدقة "، قال : والكلمة الطيّبة صدقة "، ويكثل خطوق تتمشيها إلى المسلاق صدقة "،

قلت : ُالسَّلامي بضم السين وتخفيف اللام : أحد مفاصل أعضاء الإنسان ، وجمعه : سُلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء ، وتقدم ضبطها في أوائل الكتاب .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي ذر" رضي الله عنه قال: قال لي النبي عَيَّشَيْلَةٍ: ﴿ لَا تَحَقّرِ لَنَّ مِنَ المَعْرُ وَفِ شَيْئًا وَ لَوَ أَنْ تَلَقَى أَخَاكَ بِوَجِهُ طَلَقْ » .

#### ( باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب )

وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان كلام رسول الله عَيْسَالِيْهِ كلاماً فصلاً يفهمه كلُّ من يسممه .

وروينا في وصحيح البخاري » عن أنس رضي الله عنه عن النبيُّ وَيَتَطِيُّكُمْ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكُلُّمُ اللَّهُ عَلَيْهُم ، سَلَّمُ عَلَيْهُم ، سَلَمُ عَلَيْهُم ، سَلْمُ عَلَيْهُم ، سَلْمُ عَلَيْهُمْ مُ سَلِمُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مُ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُمُ مُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

# ( باب المزاح )

روينا في « صحيحي البحاري ومسلم ، عن أنس رضي الله عنه « أن رسول الله والله عليه كان يقول

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن ، وفي البابعن أم سلمة ، وابن مسعود ، وسرة ، وعلي ، وعبد الله بنالزبير، والهيثم بن النبيان ، والنعان بن بشير ، وجابر ، وغيرهم رضي الله عنهم .

لأخيه الصغير(١): يا أبا معمَّيْسِ مافعَلَ النُّفيُّسِ (٣).

وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنسأيضاً أنالنبي مُشَيَّاتِينُ قال له : وياذا الأَ'ذُ'نَيْسُنِ ۽ (٣) قال الترمذي: حديث صحيح.

وروينا في كتابيهما عن أنسأيضاً ﴿ أَنْ رَجِلاً أَتَّى الَّذِي ۚ مُشْتَلِينٌ فَقَالَ : يارسول الله احملني ، فقال : إني حامياتُكَ على وَ لَدِ النَّاقَةِ ، فقال: يارسول الله : وما أصنع بولد الناقة ؛ فقال رسول الله ويُتَلِينين : وهَال تليد الإبل إلا النوق ، عقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ﴿ قَالُوا : يَارْسُولُ اللهُ ؛ إنك تداعنا(٤) ، قال: إني لا أقُول إلا "حَهَيًّا ، قال الترمذي: حديث حسن.

وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبيُّ عَلَيْكِيُّرُ قَالَ : ﴿ لَا نُمْمَارِ أَخَاكَ ، وَلَا تُثْمَازِحُهُ مُ وَلَا تُعَيِدُهُ مُوعِيدًا فَتُتُخُلِفَهُ ١٠٥٠ .

قال العلماء : المزاح المنهي عنه ، هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه ، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب، ويَـشَـٰذَلُ عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ، ويورث الأحقاد ، ويسقط المهابة والوقار . فأما ماسلم من هذه الأمور فهو الماح الذي كان رسول الله ويُشْيِينِهِ يفعله ، فإنه ويُشْيِينُهُ إِنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتعاييب نفس المخاطب ومؤانسته ، وهذا لامنع منه قطماً ، بل هو سُنتَّة " مستحبة إذا كان بهذه الصفة ، فاعتمد مانقلناه عن الملماء وحقَّقناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها ، فإنه نما يمظم الاحتياج إليه ، وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) أي لأخيه من أمه .

<sup>(</sup>٢) كان يقول له ذلك على سبيل المازحة وجبر خاطر ذلك الصغير لما أصابه من الحزن على الطير الذي قر منه بعد حيسه .

<sup>(</sup>٣) أي : ياصاحب الأذنين ، ووصفه به مدحاً لذكائه وفطنته وحسن استاعــه ، لأن من خلق الله له أذبين سميعتين كان أدعى لحفظه ووعيه جميع مايسمعه .

<sup>(</sup>٤) أي : تماز حنا . قال الزمخشري : الدعابة كالنكاية ، والمزاحة مصدر داعب: إذا مزح ، والمداعبة مفاعلة منه . ا ه . وقال في « المصباح » : دعب يدعب كمزج يمزح وزناً ومعنى ، فهو داعب ، والدعابة بالمحم. اسم لما يستملح منه ذلك . اه . قال بعضهم: وتصدير الجملةبـ«إن» يدل على إنكار سابق كأنهم قالوا : سبقأن منعتنا عن المزاح ونحن أتباعك مأمورون باتباعك في الأفعالوالأخلاق ، فقال : « لا أقول إلا حقاً » جواباً للسؤال على وحه يتضمن العلة الباعثة على نهيم عن المداعبة ، والمعنى : إن لا أقول إلا حقاً ، فن قدر على المداعبة كذلك فجائزة ، والنهي عما ليس كذلك ، وأطلق النهي نظراً إلى حال الأغلب من الناس ، كما هو من القواعد الشرعية في بناء الأمر على الحال الأغلب .

<sup>(</sup> ه ) وإسناده نضعيف .

( باب الشفاعة )

اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها مالم تكن شفاعة "في حد" أوشفاعة "في أمر لا يجوز تركه ، كالشفاعة إلى ناظر على طفل ، أو بجنون ، أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته ، فهذه كلها شفاعة محر مة تحرم على الشافع ويحرم على الشافع ويحرم على الشافع ويحرم على غيرها السمي فيها إذا علمها ، ودلائل جميع ماذكرته ظاهرة في الكتاب والسنّة وأقوال علماء الأمة ، قال الله تعالى : ( مَن ْ يَشْفَع ْ شَفَاعَة " حسننة " يَسَكُن ْ لَهُ لَي مُنها ، وكان الله على كل تنصيب منها ، وكان الله على كل تنصيب منقيتا ) [ النساء : ٨٥ ] .

المقيت: المقتدر والمقدّر ، هذا قول أهل اللغة ، وهو محكي عن ابن عباس وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم: المقيت : الحفيظ، وقيل: المقيت : الذي عليه قوت كل دابة ورزقها ، وقال الكلبي: المقيت : الحبازي بالحسنة والسيئة ، وقيل : المقيت : الشهيد ، وهو راجع إلى معنى الحفيظ . وأما الكفاء المروفة ، الكفار ، فهو الحظوالنصيب، وأما الشفاعة المذكورة في الآية ، فالجهور على أنها هذه الشفاعة المروفة ، وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض ، وقيل : الشفاعة الحسنة : أن يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار ، والله أعلم .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : وكان النبي مُرَالِيَّةٍ إِذَا أَنَّاهُ طَالَبُ عَاجِةً أُقِبَلُ عَلَى جَلَسَانُهُ فَقَالَ : اشْفَعُوا تُنُوْ جَرَرُوا ، ويتَقْضِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وفي رواية , ماشاءَ ، وفي رواية أبي داود , اشْفَعُوا إليَّ لِتُوْجَرُوا ، ولْيَـقَـْصِ اللهُ على لِسَانِ نَبِيّه ِ ماشاءَ ، وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين .

وروينا في وصحيح البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بربرة وزوجها قال : قال النبي والمستنبية : « لَو ْ رَاجِمْتِيهِ ؟ قالت : يارسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أشفع م ، قالت : لاحاجة في فيه ، .

وروينا في وصحيح البخاري ، عن ابن عباس قال : لما قدم عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر زل على ابن أحيه الحرّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر مرضي الله عنه ، فقال عيبنة : يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن أه عمر من فالمادخل قال : هي يا ابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الحزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به ، فقال الحر : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه علي الله عن المناه عن المناه عن المناه عمر عين تلاها عمر حين تلاها عمر حين تلاها عمر حين تلاها عمر حين تلاها عن الجاهلين ، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها

( باب استحباب النبشير والتهنئة )

قال الله تعالى : ( فَتَنَادَتُهُ ۚ الْمُكَاثُمُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلَّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشَّرُكُ بِيَحْيَى ) [ آل عمران: ٣٩ ] وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رَسْمُلُنَا إِبِرَاهِيمَ بِالبُّشْمِرَى ﴾ [ العنكبوت : ٣١] وقال تمالى : ( وَ لَقَدَ ۚ جَاءَت ْ رَسُلُنَا إِبْرَ الهِيمَ بِالبُشْرَى ) [ هود : ٦٩] وقال تعالى: (فَبَشَرْ نَاهُ بِغُلام حَيلِم )[الصافات: ١٠١] وقال تعالى: ( قالُوا لا تَخَفَ وَبَشَّر ُوهُ بِغَيْلَامٍ عَلَيْمٍ ﴾ [ الذاريات : ٢٨ ] وقال تعالى : ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلُ ۚ إِنَّا نَبْشَيْرُ لُكَ بِغُلَامٍ عَلَيمٍ ) [ الحجر : ٣٥ ] وقال تعالى : ( و امر أثه في قَنْ عَنْ عَلَم عَلَم فَ عَنْ عَلَم الله عَلَم المعالى الم وَ مَنْ وَرَاءِ إِسْحَتَىَ يَتَمْقُنُوبَ ﴾ [ هود : ٧١ ] وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلاثِكَةُ ۚ يَامَر ْيَمْ إِنَّ اللهَ يُبْشِرُكُ بِكُلِّمَة مِنْهُ ...) الآية [ آل عمران: ٤٥] ، وقال تمالي: ( ذلك النَّذي يُبَشِّر الله عبادة النَّذينَ آمَنُوا وعمِلُوا الصَّالحات ) [ الشوري: ٢٣ ] وقال تعالى: ( فَبَشِّر عباد النَّذَن يَسْتَمِعُون القَوال فَيَتَشِّعُونَ أَحْسَنِهُ ) [ الزمر: ١٨ ١٨٠] وقال تمالى : ( وأبشير ُوا بالجَنَّة الَّتِي كُنْتُهُ ۚ تُوعَدُونَ ﴾ [ فصلت : ٣٠] وقال تمالى : ( يَـوم تَرَى الدُّوْ مينيينَ والمُثَوْ ميناتِ يَسْمَى نُورُ مُمُ ۚ بَيْنَ أَيْدِيهِم ۚ وَبَأَيْمَا مِهِم ۚ بُشُرَاكُمُ اليَـوْمَ جَنَّاتُ تَـجُري مِن تَحْتيها الْإنهَارُ ﴾ [الحديد: ١٢] وقال تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَ بُهُمُ بِرَحْمَةً مِنْهُ وَرَضُوانَ وَجَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُغَيِّمٌ ﴾ [التوبة: ٢١]. وأما الإحاديثالواردة في البشارة، فكثيرة جدًا فيالصحيح مشهورة، فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولاصخب. ومنها حديث كمب بن مالك رضي الله عنه المخرَّج في «الصحيحين» في قصة توبته قال: سممت صوت صارخ يقول بأعلى صوَّته : ياكمب بن مالك أبسر ، فذهب الناس بشروننا ، وانطلقت أتأمُّ مرسول الله عَلَيْكِ (١) يتلفُّ الني الناس فوجًا فوجًا ، بهنُّـ ووني بالتوبة ، ويقولون: ليَّم ْنيكَ توبة الله تمالى عليك، حتى دخلت المسجد(٢) ، فإذا رسول الله معلية منيان حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنتًاني، وكان كعب لاينساها لطلحة ، قال كعب : فلما سلَّمت على رسول الله ويُتَّلِينيُّ قال وهو يبرق وجمه من السرور : « أَبْشير ْ بِحَيْدِ يَوْمِ مَرَ عَلَيْكَ مُنْدُ وَلَدَيْكَ أَمُكَ ، .

<sup>(</sup>١) أي : أقصده ، يقال : قأعه ، وتيممه ، وأمه ، ويمه ، أي قصده .

<sup>(</sup>٧) يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.

( باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما )

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي وَلَيْنَالِيْقُ لقيه وهو حَنْنُب ، فانسلَ فذهب فاغتسل ، فتفقد و النبي وَلَيْنَالِيْقُ ، فلما جاء قال : أَيْنَ كُنْنَتَ يَا أَبَا هُرَيْدَ وَ ؟ وَلَا بَنْ مُنْكَالُ اللهِ عَنْدَ أَمْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَلَا عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَاللّهُ عَنْدُ عَن

وروينا في وصحيحيها ، عن عائشة رضي الله عنها و أن امرأة سألت الذي وَ عَلَيْهُ عن غسلها من الحيض ، فأمرها كيف تغتسل قال : خُذي فر صنة من مستك فتطهر بها ، قال : تطهر بها ، قال : تَطهر بها ؟ قال : تَعَلَم رَي بها ، قالت : كَيْف ؟ قال : سُبْحان الله تَطَهري، فاجتذبتها إلى فقلت : تتَمَدّى أثر الدم » .

قلت: هذا لفظ إحدى روايات البخاري، وباقيها وروايات مسلم بممناه، والفيرسة بكسر الفاء وبالصاد المهملة: القطعة، والمسك بكسر الميم: وهو الطيب المعروف، وقيل الميم مفتوحة، والمراد الحلاء، وقيل أقوال كثيرة، والمراد أنها تأخذ قليلاً من مسك فتجعله في قطنة أو صوفة أو خرقة أونحوها فتجعله في الفرج لتطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة، وقيل: إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف، والله أعلم.

قلت : أصل الحديث في ﴿ الصحيحين » ، ولكن هذا المذكور لفظ مسلم، وهو غرضنا هنا، والثّربَيّع بضمُّ الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة .

وروبنا في «صحيح مسَلم» عن عمران بن الحصين رضي الله عنها في حديثه الطويل، في قصة المراة التي السرت، فانفلتت وركبت ناقة النبي السلامية ، ونذرت إن نجّاها الله تعالى لتنجر نتّها ، فاءت،

<sup>(</sup>١) بنصهما ، أي : أدوا القصاص وسلموه لمستحقه .

 <sup>(</sup>٢) ليس معناه رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوأو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو ، وإنما حلفت ثقة بهم أن لا يحنثوها ، أو ثقة بفضل الله ولطفه بها أن لا يحنثها ، بل يلهمهم العفو .

<sup>(</sup>٣) أي: حكم كتاب الله وحوب القصاص ، وفي الحديث استحباب العفو عن القصاص ، واستحباب الشفاعة في العفو ، وأن فيسه الحبرة في القصاص والدية إلى مستحقه ، لا المستحق عليه ، وفيه إثبات القصاص بين الرجل والمرأة .

فذكروا ذلك لرسول الله وَيُشْكِينُهُ ، فقال : سُبْحانَ الله ِ بِنُسْ مَا جَزَ تُهَا ، .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي موسى الأشمري رضي الله عنه في حديث الاستئذان أنه قال لممر رضي الله عنه ... الحديث ، وفي آخره ويا ابنن الخطاب لا تَكُونَنَ عَذَابًا على أستحاب رَستُول الله عنه ... عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

وروينا في « الصحيحين » في حديث عبد الله بن سلام الطويل لما قيل : إنك من أهل الجنة ،قال: سبحان الله ما ينبني لأحد أن يقول ما لم يعلم ... وذكر الحديث .

( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

هذا الباب أهم الأبواب ، أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه الميظم موقعه ، وشدة الاهتام به ، وكثرة تساهل أكثر الناس فيه ، ولا يمكن استقصاء مافيه هنا ، لكن لانخل بشيء من أصوله ، وقد صنف العلماء فيه متفر قات ، وقد جمت قطمة منه في أوائل وشرح صحيح مسلم ، ونبتت فيه على مهمنات لا يستغنى عن معرفتها، قال الله تعالى: (وَ لَاتَكُن مِن مَن كُم المُن مُون إلى الخَيْر ، ويأمر ون بالمشروف ويتنهون عن المنكر واولئك مم المناف المعالى: (والمؤمنة والمنافي المنافي والمنون المنافي والمنون والمنون منون والمنون منون والمنون عن المنكر والمنون عن المنكر والمنون عن المنافي والمنون عن المنكر والمنون المعروف ويتنهون عن المنكر والاولياء بعشض ، ينا مرون بالمعروف ويتنهون عن المنكر والمنون عن المنكر والاوليات عنى ماذكرته مشهورة . [ التوبة : ٢٩ ] وقال تعالى : (كانوا لايتناهة والآيات عنى ماذكرته مشهورة .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صحت رسول الله وَلَيْكُلُونَّ يَقُولُ : « مَنْ وَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرً اللهِ عَلَيْغَيَّرُ هُ لَهِ بِيَدِهِ ، فإنْ كَمْ يَسْتَطع فَسِلِسانهِ ، فإنْ كَمْ يَسْتَطِع فَسِلِسانهِ ، فإنْ كَمْ يَسْتَطع فَسِلِسانهِ ، فإنْ كَمْ يَسْتَطع فَسِلِسانهِ ، فإنْ كَمْ يَسْتَطع فَسِلِسانهِ ، فإنْ الإيمان » ..

وروَينا في كتاب الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي ويُطلق فال : ﴿ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدَ وَ لَيْتُ أَمُرُ لَا اللَّهِ مُرْفِقٌ اللهُ لَهُ مُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ عَلَّا اللَّهُ مَنْهُ مُ مُمَّ تَد عونه فقلا يُستَجابُ لَكُمْ ، قال الترمذي : حديث حسن .

ورويناً في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وان ماجه بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : « يا أبها الناس ، إنهم تقرؤون هذه الآبة : ( يا أيّهمَا النَّذِينَ آمَنَوُا عَلَيْكُمُمْ أَنْهُ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْ تَبَدَيْتُمْ ) [المائدة: ٥ • ١] وإني مترسول الترقيب قول : أنفُسكُم لا يَضُرُ مُ اللهُ بعقاب منه أو النائدة : ٥ أن يَمُمَّهُمُ اللهُ بعقاب منه أو النائدة وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها عن أبي سعيد عن الني ويتناه قال : « أقضل وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها عن أبي سعيد عن الني ويتناه قال : « أقضل المناس وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها عن أبي سعيد عن الني ويتناه قال : « أقضل المناس وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرها عن أبي سعيد عن الني والناه الناه عن أبي سعيد عن الني ويتناه عن أبي سعيد عن الني والناه عن أبي سعيد عن الني ويتناه عن أبي سعيد عن الني والناه عن أبي سعيد عن النبي ويتناه و الناه عن أبي سعيد عن النبي ويتناه عن أبي سميد عن النبي ويتناه عن أبي سميد عن النبي والمناه عن أبي سعيد عن النبي والنبي والميد عن النبي والنبي والنبي

الجهاد كَلَيْمَة مُ عَد ل عِنْد سَلْطان جائير ، قال الترمذي : حديث حسن .

قلت: والأحاديث في الباب أشهر من أن تذكر ، وهذه الآية الكريمة مما يتفتر بها كثير من الحاهلين ويحملونها على غير وجهها ، بل الصواب في معناها: أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلايضركم ضلالة من ضل . ومن جملة ماامروا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والآية قريبة المعنى من قوله تعالى : ( ما على الرسول إلا البلاغ ) [ العنكبوت : ١٨ ] .

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة ليس هذا موضع بسطها، وأحسن مظانبًا وإحياء علوم الدين، ، وقد أوضحت مهماتها في «شرح مسلم» ، وبالله التوفيق .

### كتاب حفظ اللسان

قال الله تمالى: (مايك فظ من قتو ل إلا كديه رقيب عتيد ) [ق: ١٨]. وقال الله تمالى: (إن رَبُّك كباير صاد ) [الفجر: ١٤] وقد ذكرت مايسر الله سبحانه وتعالى من الأذكار المستحبة ونحوها فيا سبق، وأردت أن أضم إليها مايكره أو يحرم من الألفاظ ليكون الكتاب جامعاً لأحكام الألفاظ، ومبينا أقسامها، فأذكر من ذلك مقاصد بحتاج إلى معرفتها كل متدن، وأكثر ما أذكره معروف، فلهذا أترك الأدلة في أكثره، وبالله التوفيق.

( فسل ): اعلم أنه ينبني لكل مكائف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسنتة الإمساك عنه ، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء.

وروينا في « صحيحي البخاريومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَتَنَائِلُهُو قال : «من ْ كَانَ يُؤْمِن ُ باللهِ وَالْبَو ْمِ الآخِرِ فَلَنْيَقُلُ خَيْرًا أُو ْلْبِيَصْمُت ْ هـ(١) .

قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلنَّم إلا إذا كان الكلام خُيراً ، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شكَّ في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافمي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكّر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شكّ لم يتكلُّم على تظهر .

وروينا في « صحيحهما » عن أبي موسى الأشعري قال : « قلت : يارسول الله ، أي المسلمين أفضل؟ قال : من " سليم المسلم ون مين ليسانيه ويده » .

<sup>(</sup>١) قال المصنف : قال أهل اللغة : صمت يصمت بضم الم صموتاً وصمتاً : سكت.

وروينا في و صحيح البخاري ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، عِن رسول الله عَيْنَا وَقَالَ : و مَن \* يَضْمَن \* لِي ما بين ٓ لَــُائِينه ِ وَمَا بين َ رِجْلَيْه ِ ، أَضْمَن \* لَه ُ الْجَنَّة ۚ ، .

وروينا في وصيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة ، أنه سم النبي عَيْظِيْهِ يقول : و إنَّ العَبْدَ يَتَكَلَّمُ مُ الكَامِّمُ اللهُ عَلَى النَّارِ أَبْمَد عِمَّا بَيْنَ الْمَسْرِقِ وَالمَغْرِب ، وفي رواية البخاري و أَبْمَد عِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ ، من غير ذكر و المغرب ، ومعنى يَتِبيَّن : يتفكر في أنها خير أم لا .

وروينا في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي مُنْفِينِينَّةِ قال : « إِنَّ العَبْدَ لَيَعَلَّمُ اللهِ عَنْفَا اللهِ عَنْفَا اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى بِهَا لَيَعَلَّمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى بِهَا دَرَجَاتٍ ، وإِنَّ العَبْدُ لَيَتَكَلَّمُ اللهُ الكَلَمَةِ مِنْ سَخَطَ اللهِ تَعَالَى لا بُلْقَبِي كُمّا اللهُ دَرَجَاتٍ ، وإِنَّ العَبْدُ لَيَتَكَلَّمُ اللهُ الكَلَمَةِ مِنْ سَخَطَ اللهِ تَعَالَى لا بُلْقَبِي كُمّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

َيْمُوي بِهَا فِي جَهَنَّمُ ، .

" قَلْتَ : كَذَا فِي أَصُول البخاري و يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَّ جَاتَ ، وهو صحيح : أي درجاتِه، أو يكون تقديره : يرفعه ، ويُاتِي ، بالقاف .

وروينا في موطأ الإمام مالك وكتابي الترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله ويُسلِيه قال : « إن الرّجل ليَتَكَلَّم بالكليمة مِن وضوال الله يَعالى الله تعالى ماكان يَظُن أن تبالغ ما بلغت ، يكثب الله تعالى له بها وضوالته إلى بوم ماكان يَظُن أن يكثب ما بلقاه ، وإن الترجل ليت كليم بالكليمة من سخط الله تعالى ماكان يَظُن أن تبالغ ما بالكيمة من سخط الله تعالى ماكان يَظُن أن تبالغ ما بالكيمة ما بكتفت ، يتكثب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عبدالله رضي الله عنه قال: «قلت: يارسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به، قال: قدُل ْ رَبِي َ الله ْ ثُمَّ اسْتَقَيم ْ ، قال:قلت : يارسول الله ، ما أخوف ما يخاف علي ّ ، فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله وَلَيْنِيْلُو : « لا تُكشروا الكلام بغيش ذكر الله تتعالى قسوة ألكلام بغيش ذكر الله تعالى قسوة ألكلام بغيش ذكر الله تعالى قسوة أ

للْقَلَبِ ، وَإِنْ أَبْدَدَ النَّاسِ مِن اللهِ تَعَالَى القَلَابُ القَاسِي ١٠٠٠.

وروينا فيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَتَنْكِلُهُ ﴿ مَنْ ۚ وَقَاهُ ۚ اللَّهُ تَعَالَى شَرٌّ مَا بَيْنَ - كَايْتِيْهِ ﴾ وشَرٌّ ما بَيْنَ وجُلْمَيْه دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا فيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : « قلت : يارسول الله ما النجاة ؛ قال : أمسيك

<sup>(</sup>١) وإسناده حسن .

عُلْمَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعْكَ بَيْنُكَ وَابْكِ عَلَى خَطَيْنُتُنِكَ ، قَالَ الْتُرمَذِي : خديث حسن .

وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكِلِيْهِ ﴿ كُلُّ كُلَامٍ النِّنِ ﴿ آدُمُ عَلَيْهُ لِللَّهِ مَ اللَّهِ أَمْرًا عِمَعُرُ وَفِي ﴾ أو نهاياً عَن \* مُسْلَكَر ٍ أو ذِكْرًا لِللَّهِ أَمْرًا عِمَعُرُ وَفِي ﴾ أو نهايا عَن \* مُسْلَكَر ٍ أو ذِكْرًا لِللَّهِ تَعَالَى ﴾ (٣) .

وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: (لقد سألت عن عظيم، وإنقه ليسير على من يستر الله ويباعدني من النار، قال: (لقد لاتشرك به شيئاً، وتثقيم الصلاة، وتثون في الله من تعلى على السلاة الله المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه وتعليم الوسوم خنقه (المناه المناه وتعليم الوسوم الله المناه المنا

<sup>(</sup>١) أي تذل وتخضع .

 <sup>(</sup> ۲ ) رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً ، وأورده الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير»،وزاد نسبته
 لابن خزية ، والبيبقي في «شعب الإيمان» ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) أي وقاية من سورة الشهوة في الدنيا والنار في العقبي .

<sup>(</sup> ٥ ) إذ يه الذب عن الدين ودفع غوائل المشركين ، فيكون من أعلى شعبه .

<sup>(</sup>٦) أي بمقصوده وجماعه ، أي بما يقوم به .

<sup>(</sup> v ) أي عنك ، أو ضمن  $\alpha$  كف  $\alpha$  معنى  $\alpha$  احبس  $\alpha$  والمراد : حبس اللسان عن الشر .

<sup>(</sup> ٨ ) وليس المراد الدعاء عليه ، بل هذا بما حوت به عادة العرب للتحريض على الشيء والتمهيمج إليه، أو لاستعظامه

قلت : الذَّروة بكسر الذال المعجمة وضمها : وهي أعلاه .

وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي وَلَيْسَالِيْهُ قَالَ : ﴿ مَنْ حُسْنَ إِسْكُلُمُ الْمَرْءِ تَرَوْكُهُ مَا لَا يَعَنْنِيهِ ﴾ حديث حسن .

وُرُوينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي علي الله على الله عبد الله عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي على المسجيحة بنحو ماذكرته نتجا، إسناده ضعيف، وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهور (٢٠)، والإحاديث الصحيحة بنحو ماذكرته كثيرة ، وفيا أشرت به كفاية لمن وفق ، وسيأتي إن شاء الله في وباب الغيبة ، جمل من ذلك ، وبالله التوفيق .

وأما الآثار عن السلف وغيره في هذا الباب فكثيرة ، ولا عاجة إليها مع ماسبق ، لكن نُنْبَهُ على عيوب منها ، بلغنا أن قُسُ بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا ، فقال أحدها لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب؛ فقال : هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب ، ووجدت خصالة إن استعملها سترت العيوب كلاً ، قال : ما هي : قال : حيف ظ السان .

وروينا عن أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال : من عد كلامُه من عمله قل كلامُه فيما لايعنيه . وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع(٣) : ياربيع لاتتكلم فيما لايت نيك ، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها .

وروينا عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق "بطول السجن من اللسان. وقال عبره: مَتْمَلُ اللسان مَشَلُ السَّبُع إنْ لم تُوثِيقُه عدا عليك.

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمة الله في « رسالته » المشهورة قال : الصمت سلامة ، وهو الأصل ، والسكوت في وقته صفة الرّجال ، كما أن النشطاق في موضعه أشرف الخصال ، قال : سممت أبا على الدقاق رضي الله عنه يقول : من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس . قال : فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت ، فلما عليموا ما في الكلام من الآفات ، ثم ما فيه من حظ فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت ، فلما عليموا ما في الكلام من الآفات ، ثم ما فيه من حظ

<sup>(</sup>١) جمع حصيدة بمعنى محصودة ، أي : ما تلفظ به ألسنتم ، شبه ما تكسبه الألسنة من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكسب ، وشبه اللسان في تكميله ذلك بحد المنجل الذي يحصد به الزرع .

<sup>(</sup>٢) ولكن له شواهد بالمعنى؛ منها مارواه الطبراني في « حسنالصمت » عن أبي ذر قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : «عليك بطول الصمت إلا من خير ، فانه مطردة الشيطان عنك ، وعون لك على أمر دينك » وسنده جيد كما قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ، وقد صنف ابن أبي الدنيا في الصمت حزمًا حافلًا ، وقحمه السيوطي مع زيادة وسماه « حسن الصمت» .

<sup>(</sup>٣) هو الرّبيع بن سليانُ المرّادي .

النفس وإظهار صفات المدح ، والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات ، ونلك نعت أرباب الرياضة ، وهو أحد أركانهم في حسكم المنازلة وتهذيب الخلاق .

وبما أنشدوه في هذا الساب:

لا بلدغنتك إنه 'ثعبهان' كانت تهاب لقاء م الشيعبان'

احضف السانك أيّها الإنسان من قتيل السانه على المقار من قتيل السانيه على الله على ال

لنفسي عن ذنوب بني اميَّه تناهى علم ذلك لا إليَّــــه إذا ما الله أصلح ما لديَّــــه لممرك إن في ذنبي لشمنالاً على ربتي حسابهم اليسه وليس بمنازي ما قد أتواه

## ( باب تحريم الغيبة والنميمة)

اعلم أن هاتين للخصلتين من أقسح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس، حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس، فلمموم الحاجة إلى التحذير منها بدأت بهما .

فأما الغيبة : فهي ذكر "ك الإنسان بما فيه بما يكره ، سواء كان في بدنه ، أودينيه ، أود " أو نفسه ، أو حكم لله ، أو والده ، أو والده ، أو زوجه ، أو خادمه ، أو بملوكه ، أو يمامته ، أو وأوبه ، أو مسئيته ، وحر كته و بَشَاسَته و خلاعته ، وعبُوسه ، وطلاقته ، أو غير ذلك بما يتعلق به ، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك ، أو برمزت ، أو أشرت إليه بعينك ، أو يدك ، أو رأسك ، أو نحو ذلك . أما البدن ، فكقولك : أعمى ، أعرج، أعمش ، أقرع ، قصير ، طويل ، أو رأسك ، أو نحو ذلك . أما البدن ، فكقولك : أعمى ، أعرج ، أعمش ، أقرع ، قصير ، طويل ، أسود ، أصفر . وأما الدنيا : فقليل الأدب ، النجاسات ، ليس بار" أبوالده ، لا يضع الزكاة مواضعها ، لا يجتنب النيبة . وأما الدنيا : فقليل الأدب ، يتهاون بالناس ، لا يرى لأحد عليه حقا ، كثير الكلام ، كثير الأكل أو النوم ، ينام في غير وقته ، يتملس في غير موضعه . وأما المتعلق بوالده ، فكقوله : أبوه فاسق ، أو هندي ،أو نسَطي ،أو زنجي، إسكاف ، بز"از ، نخسًاس ، نجسًار ، حداد ، حائك . وأما الخائق ، فكقوله : سيء الخائق ، متكسر ، مراه ، عنجول ، جبار ، عاجز ، ضعيف القلب ، وأما المناق بها ذكرناه وضابطه : ذكر "ك غيرك بها يكره ، فواسع المكم" ، طويل الذه بل ، وسيما الثوب ونحوذلك ، ويقاس الباقي بها ذكرناه وضابطه : ذكر "ك غيرك بها يكره ، وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إحماع المسلمين على أن النيبة : ذكر "ك غيرك بها يكره ، وسيأتي الحديث الصحيح المصر"ح بذلك .

وأما النميمة : فهي نقل كلام الناس بمضهم إلى بعض على جهه الإفساد . هذا بيانها .

وأما حكمها ، فها محرمتان بإجماع المسلمين ، وقد تظاهر على تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب

والسُّنَّة وإجماع الأمة ، قال الله تمالى : (و لا يَفْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضَاً ) [ الحجرات: ١٢] وقال تمالى : (وَيُلُ لِكُلُّ مُعْيَزَةً لِمُنَّادً مِسْتَاهُ وقال تمالى : (وَيُلُ لِكُلُّ مُعْيَزَةً لِمُنَّادً مِسْتَاهُ بِنَمِيهُم ِ) [ العلم : ١١] وقال تمالى : (مُسَّالُهُ مِسْتَاهُ بِنَمِيهُم ِ) [ العلم : ١١]

وروينا في ﴿ صحيحي البخاري ومسلم › عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ ع « لا يَندُ خُنُلُ ۚ الْجَنَّةَ ۚ عَنَّامٌ › .

وروينا في سان أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: « قلت للنبي عَلَيْكِ : حَسَّبُكُ من صغية كذا وكذا » قال بعض الرواة : تعني قصيرة » فقال : « لَقَدَ قُلْتُ كَلَيْمَة لَو مُوْجَت من صغية كذا وكذا » قالت : وحكيت له إنسانا (٤) فقال : ما أُحِب أني حَكَيْت (انسانا (٥) وأنَ في كَذَا وكذا » (١) قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

قلت : مزجته : أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ربحه لشدَّة نتنها وقبحها ، وهذا الحديث

<sup>(</sup> ١ ) قال مجاهد : الهمزة : الطعان في الناس ، واللمزة : الذي يأكل لحوم الناس .

<sup>(</sup> ٧ ) روىي ثلاث روايات: يستتر،ويستنزم،ويستبرى،، وكلها صحيحة،ومعناها: لايتجنبهويتجرزمنه.

<sup>(ُ</sup> ٣) من البهت ، وهو الكذب والافتراء ، أي: كذبت وافتريت عليه .

<sup>( )</sup> أي ذكرته عا يكره من أفعاله أو أحواله .

<sup>(</sup>ه) أي : بما يكرهه .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى عظم إثم الغيبة ، وأنه لايقاومها ما أعطيه من غيرها وإن كان كثيراً ، والمعنى :ماأحب الجمع بين الهاكاة وحصول كذا وكذا من الدنيا وما فيها بسبب الهاكاة ، فانها أمر مذموم .

ن أعظم الزواجرعن الغيبة أو أعظمتُها، وما أعلم شيئاً من الأحاديث يبلغ في الذمِّ لها هذا المبلغ (وما يتنطقُ عَن الهَـوَى إنْ هُـوَ إلاَّ وَحَيْ يُنوحتى ) [ النجم: ٣] نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه.

وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَيْنَالِيْقُ: « لَمُنَّا عُرْجَ بِي بي مَرَرَ " تُ بِيقَوْمٍ لَهُمْ الطَّهْارِ مِينَ شَحَاسِ يَخْمِشُونَ وَجُوهِمَهُمْ وَصَدُورَ هُمْ ، فَقُلُنْتُ : مَنَ هَـوُلاءِ ياجِيبُريِلُ ؟ قال: هَـوْلاءِ الثَّذِينَ يأكثُلُونَ لَخُومَ النَّاسِ ويتقَمُونَ في أَعْرَاضِهِمْ ، (١).

وروينا فيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُلِيْهِ قال : ﴿ إِنَّ مِينَ أَرْبَى الرَّبَا الاِسْتَطَالَةَ فِي عِيرْضِ ِ المُسْلِمِ بِغَيْثِرِ حَقَّ »(٢).

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلَيْكُلِيْهُ: ﴿ الْمُسْلَمِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ

قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده ، وبالله التوفيق . ( باب ببان مهات تتعلق محد الغسة )

قد ذكرنا في الباب السابق أن الفيية : ذكر لئ الإنسان بما يكره ، سواء ذكر "ته بلفظك أو في كتابك ، أو رمزت أو أشرت إليه بسينك ، أو يك أو رأسيك . وضابطه : كل ماأفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محر "مة ، ومن ذلك المحاكاة ، بأن يمثي متعارجا أو مطأطمًا أو على غير ذلك من الهيئات ، مريداً حكاية هيئة من يتنق صه بذلك ، فكل ذلك حرام بلا خلاف ، ومن ذلك إذا ذ كر مُصنيف كتاب شخصاً بعينه في كتابه قائلاً : قال فلان كذا مريداً تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام ، فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلله ، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يفتر "به ويقبل قوله ، فهذا فهو حرام ، فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلله ، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يفتر "به ويقبل قوله ، فهذا ليس غيبة "، بل نصيحة " واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك ، وكذا إذا قال المصنف أو غيره : قال قوم أو جماعة معينين .

ومن الغيبة المحرَّمة قولك : فعل كذا بعض الناس، أو بعض الفقهاء ، أو بعض من يدَّعي العلم، أو بعض من مرَّ بنا اليوم ، أو بعض من مرَّ بنا اليوم ،

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أحد في «المسند» وغيره ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن .

أو بعض من رأيناه ، أونحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . ومن ذلك غيبة المتفقيمين والمتعبدين ، فإنهم يعر ضون بالنيبة تعريضاً يفهم به كما يفهم بالصريح ، فيقال لأحدهم : كيف حال فلان ؟ فيقول : الله يصلحنا ، الله يففر لنا ، الله يصلحه ، نسأل الله العافية ، نحمد الله الذي لم يبتلسا بالدخول على الظلّمة ، نعوذ بالله من الشر " ، الله يعافينا من قبلت الحياء ، الله يتوب علينا ، وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقشمه ، فمكل ذلك غيبة بحر "مة ، وكذلك إذا قال : فلان يبتلي بما ابتألينا به كلشنا، أو ماله حيلة في هذا ، كلنا نفعله ، وهذه أمثلة ، وإلا فضابط الغيبة : تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق ، وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن و صحيح مسلم، وغيره في حد " الغيبة ، والله أعلم .

وروينا عن إبراً هيم بن أدَّم رضي الله عنه أنه دعي إلى وليمة ، فحضر ، فذكروا رجلاً لم يأتهم ، فقالوا : إنه ثقيل ، فقال إبراهيم : أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعاً يُنتاب فيه الناس، فحرج

ولم يأكل ثلاثة أيام . ومما أنشدُوه في هذا المني :

وَسَمْمِنَكُ مِنُنْ عَنْ سَمَاعِ القبيسِةِ كَنَصَوْنُ اللَّسَانُ عَنِ النَّطْقَ بِهِ فَإِنْكُ عَنْ سَمَاعِ القبيسِةِ مَنْ لَقْسَائُلُهُ فَانتبِهِ فَإِنْكُ عَنْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ فَانتبِهِ فَإِنْكُ لَقَدَا اللهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ ال

اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسُّنسَّة ،ولكني أقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفَّقاً الزجر بها ، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات . , وغمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم النبية ، ثم يفكر في قول الله تمالى : (ما يَكْفيظُ مِن قُول إلا ًلدَيه رقيب عَتيد ) [ق: ١٨] وقوله تمالى : (وتَعْسَبُونَه هَيّناً وَهُو عَنْدَ اللهِ عَظِيم ) [النور:١٥] وما ذكرناه من الحديث الصحيح وإن الرَّجُل ليتتكالم بالكلمة من سنخط الله تمالى ما يُلفقي كلما بالا يَهوي بها في جَهنام ، وغير ذلك مما قدمناه في وباب حفظ اللسان، ودباب النبية، ، ويضم إلى ذلك قولهم : الله مى، الله شاهدي ، الله ناظر إلي .

وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلاً قال له : إنك تفتابني ، فقال : ما بلغ قدر ك عندي أن أحكمك في حسناتي .

وروينا عن ابن المبارك رحمه الله قال : لوكنت منتابًا أحدًا لاغتبت والديُّ لأنها أحق بحسناتي.

#### ( باب بيان ما يباح من الغيبة )

اعلم أن النيبة وإن كانت محرَّمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة . والحجوِّز لهما غرض صحيح شرعي لايمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب .

الأول: النظلتُم، فيجوز للمظلوم أن يتظلمُ إلى السلطانوالقاضي وغيرهما بمن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه، فيذكر أن فلانا ظلمني، وفعل بي كذا، وأخذ لي كذا، ونحو ذلك .

الثاني : الاستمانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فان لم يقصد ذلك كان حراماً .

الثالث: الاستفتاء ، بأن يقول للمفتى : ظلمنى أبي ، أوأخى ، أوفلان بكذا ، فهل له ذلك ، أملا ، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حتى ودفع الظلم عنى ، ونحو ذلك . وكذلك قوله : زوجتي تفعل معيى كذا ، أو زوجي يفعل كذا ، ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا ، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ، ونحو ذلك ، فانه بحصل به المفرض من غير تميين ، ومع ذلك فالتعيين جائز ، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وقولها : ويارسول الله من الله الله الله المنظم .

الرابع : تحذير المسلمين من الشر" ونصيحتهم ، وذلك من وجوء .

منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واحب للحاحة .

ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته ، أومشاركته ، أوإبداعه ، أوالإيداع عنده ، أومعاملته بغير ذلك ، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فان حصل الغرض بمجرد قولك:

لاتصلح لك معاملته ، أومصاهرته ، أو لاتفعل هذا ، أو نحو ذلك ، لم تجزئه الزيادة بذكر المساوى، كوإن لم يحصل الفرض إلا بالتصريح بسينه فاذكره بصريحه .

ومنها إذا رأيت من يشتري عبداً يعرف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها ، فعليك أن تبيين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به ، ولايختص بذلك ، بل كل من علم بالسلمة المبيمة عبباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه . `

ومنها إذا رأيت متفقيها يتردد إلى مبتدع أوفاسق يأخذعنه العلم وخفت أن يتضرَّر المتفقّه بذاك، فعليك نصيحته ببيان حاله ، ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا بما يُفلَط فيه ، وقد يحمل المتكلّم بذلك الحسد ، أو يلبّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة ، فليُتفطّن لذلك .

ومنها أن يكون له ولاية لايقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحًا لها ، وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفظًا ونحو ذلك ، فيجب ذكر فلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولني من يصلح أويملم ذلك منه ليمامله بمقتضى حاله ولا يغتر به ، وأن يسمى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الحمّر ، ومصادرة الناس ، وأخذ النكس ، وحباية الأموال ظلماً ، وتولني الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ،ويحرم ذكره بغيره من الميوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه .

السادس: التعريف، فاذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمش، والأعرج، والأصم ، والأعمى والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، وبحرم إطلاقه على جهة التنقيص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء بما تباح بها الغيبة على ماذكرناه، وبمن نص عليها. هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في « الإحياء» وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عائشة رضي الله عنها « أن رجلا استأذن على النبي وحلاله عنها « أن وجلا استأذن على النبي وحلاله والمنظم والمنطق والم

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « قسم رسول الله قسمة ، فقال رجل من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تمالى ، فأتيت رسول الله قسيسية فأخبرتُه ، فتنسَّر وجهه وقال : رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدَ أُوذِي َ با كَثْثَرَ مِن هَذَا فَصَبَر ، وفي بعض رواياته : « قال ابن مسعود : فقلت : لاأرفع إليه بعد هذا حديثاً » .

قلت : احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه .

وروينا في رصحيح البخاري، عن عائشةرضيالله عنهاقالت: قال رسول الله عَيْنِيَاتُمْ : ﴿ مَا أَظُـنُ ۖ ا

فَـُلاناً وَقَـُلاناً يَـعـُّر ِفان ِ مـِن ْ د ِينـينا شـَـيْثاً ، قال الليث بن سعد أحد الرواة : كانا رجلين من المنــافقين .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم » عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : «خرجنا مع رسول الله ويتنافق في سفر ، فأصاب الناس فيه شد"ة " ، فقال عبد الله بن ابي " : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض وا من حوله ، وقال : اثن رجمنا إلى المدينة ليخرجن " الأعز منها الأذل " ، فأتيت النبي ويتنافق في فاخبرته بذلك ، فأرسل إلى عبد الله بن ابي " .... وذكر الحديث . وأنول الله تعالى تصديقه : (إذا جاء ك المنافق فون ) [ المنافقون : ١ ] .

وفي الصحيح حديث هند (١) امرأة أبي سفيان وقولما (٢) للنبي وَتَطَلِّلُهُ : , إن أبا سفيان رجل شحيح ... ، إلى آخره . وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي وَتَطَلِّلُهُ لِمَا : , أمثًا مُعَاوِيمَة فَصُعْلُوكُ (٣) ، وأمثًا أَبُو جَهُمْ (٤) فَلَا يَضَعَ العَصَا عَن عَاتِقِهِ (٥) » .

### (باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها وإبطالها )

اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردُّها ويزجر قائلها ، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده ، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان ، فارق ذلك المجلس ، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حقُّ ، أو كان من أهل الفضل والصلاح ، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر .

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكِيْنَ قَال : « مَن ْ رَدَّ عَن ْ عِيرَ شَ أُخِيهِ ِ رَدَّ اللهُ عَن ْ وَجْهِهِ ِ النَّارَ يَو ْمَ القيمَامَة ، قال الترمذي : حديث حسن (٦) .

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، في حديث عتبان ـ بكسر المين على المشهور ، وحكمي ضما ـ رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال : « قام النبي عليه الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال : « قام النبي عليه عنه في عديثه الطويل المشهور قال : « قام النبي عليه والله عنه فقال النبي عليه والمسلم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله ، فقال النبي عليه والمسلم : لا تقال ذلك ،

<sup>(</sup>١) هي هند بلت عتبة بن ربيعــة بن عبد شمس بن عبد منـــاف القرشية العبشمية زوج أبي سفيان بن حرب ، وهي أم معاوية بن أبي سفيان ، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها بليلة ، وحسن إسلامها ، وشهدت البرموك معزوجها أبي سفيان ، توفيت أول خلافة عمر في البوم الذي مات فيه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٢) وقولها، هو بالجر عطفاً على هند ، واللام في « للنبي» صلى الله عليه وسلم للتبليخ.

<sup>(</sup>٣) في مسلم : فصعلوك لامال له ، والمراد به : معاوية بن أبي سفيان ، والصعلوك : الفقير .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن حديقة بن غانم القر بي .

<sup>(</sup> ه ) يعني أنه كثير الضرب للنساء ، وفي رواية لمسلم : أنه ضراب للنساء .

<sup>(</sup>٦) وفي الباب عن أسماء بلت يزيد ، وهو حديث حسن كما قال الترمذي .

ألا تَسَرَاهُ قَدْ قَالَ : لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ ، يُريدُ بيذلكَ وَجَهُ اللهِ ٢٠ .

وروينا في « صحيحيهما » عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال النبي في مستلمة على الله عنه بن مالك عن القوم بتبوك : « مافك كمث بن ماليك عن فقال رجل من بني سكمة : يارسول الله حبسه بنر دا والنظر في عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه : بأس ماقلت ، والله يارسول الله ماعلمنا عليه إلا خيراً ، فسكت رسول الله ويتياليه » .

قلت : سَلِّيمَةُ بَكُسِرُ اللَّامِ ، وعَيْطُعْفَاه : جانباه ، وهي إشارة إلى إعجابه بنفسه .

وروينا فيه عن معاذبن أنس عن الني والله قال: « مَن حَمَنى مُؤْمِنيا مِن مُنافِق للهِ اللهِ عَلَيْهِ قال : « مَن حَمَنى مُؤْمِنيا مِن مُنافِق للهِ الله الله الله تعالى ملكا تحمي لحمه من يوم القيامة مِن نار جَهَنَام ، و مَن رَمَنى مُسئلها بِهَنِي ﴿ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ الله على جيسر جَهَنّام حَتَى يَخْرُجَ مِنا قال » .

### ( باب الغيبة بالقلب )

اعلم أن سوء الظن حرام مثل القول ، فكما يحرم أن تحد ث غيرك بمساوى وإنسان ، يحرم أن تحد ث نفسك بذلك و تديء الظن به ، قال الله تعالى : (اجْ تَنْبِبُوا كَثَيراً مِنَ الظَّنْ ) [ الحجرات : ١٧ ] .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ويُعلَّلُهُ قال: « إيثًا كُنُم ْ والظّينَ فَإِنَّ الظّينَ ۚ أَكَٰذَبُ ۚ الحَٰذِيثِ » والأحاديث بمنى ماذكرته كثيرة ، والمراد

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أحمدفي «المسند» والضياء المقدسي في « الختارة » وهو حديث حسن .

بذلك(١) عقد القلب(٢) وحكمه على غيرك بالسوء ، فأما الخواطر ، وحديث النفس ، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء ، لأنه لااختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلا الانفكاك عنه ، وهذا هو المراد بما ثبت في الصحبيح عن رسول الله ويتيايي أنه قال : « إن الله تتجاورَ وَ لَوْ مُنْتَيَادُ وَ اللهُ مُنْتَى ماحد ثَنَتُ به ِ أَنْفُلْسَمَا ما لم تَسَكَانُم به ِ أو تَعْمَلُ ، ٣٠ .

قال العلماء: المراد به الخواطر التي لاتستقر" . قالوا : وسُواء كَانْ ذلك الخاطر غيبية "أو كَلَفْتُراً أو عَيْره ، فمن خطر له الكفر مجر "د خطران من غير تعمُّد لتحصيله ، ثم صر قه في الحال ، فليس بكافر ، ولاشيء عليه .

وقد قد منا في «باب الوسوسة» في الحديث الصحيح أنهم قالوا: ويارسول الله يجد أحدنا ما يتماظم أن يتكاشم به ، قال : ذلك صدريح الإيمال (٤) وغير ذلك مما ذكرناه هناك وماهو في معناه . وسبب المفو ماذكرناه من تعذّر اجتنابه، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراماً ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبية وغيرها من المعاصي ، وجب عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له على ظاهره .

قال الإمام أبو حامد الغزالي في و الإحياء » : إذا وقع في قلبك ظن السوء ، فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك ، فينغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفستّاق ، وقد قال الله تعالى : (إن جاء كثم فاسيق بنبياً فتبيئنوا أن تُصييبُوا قَو مَا بجبهالة فتتُصبحُوا على مافعَكُ تشم نادمين ) فاسيق بنبياً فتبيئنوا أن تُصييبُوا قَو مَا بجبهالة فتتُصبحُوا على مافعَكُ شم نادمين الميس ، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد، واحتمل خلافه ، المحجرات : ٧] فلا يجوز تصديق إبليس ، فإن كان هناك قرينة تدل على فساد، واحتمل خلافه ، لم تجز إساءة الظن ، ومن علامة إساءة الظن أن يتفيش قلبك معه عما كان عليه ، فتنفر منه وتستثقله وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاعتمام بسيئته ، فان الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال مساوى ، الناس ، ويلتي إليه: إن هذا من فيطنتك وذكائك وسرعة تنشهك ، وإن المؤمن ينظر بنور الله ،

<sup>(</sup>١) أي ظن السوء الما بهي عنه .

<sup>(</sup>٢) عقد القلب: أي تحقيق الظن وتصديقه، بأن تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، لا مايهجس في النفس ولا يستقر، وهذا القول نقله المصنف في «شرح مسلم» عن الخطابي وصوبه، ثم قال: نقل القاضيعن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ماظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم، أي إن لم يعقد عليه الفلس الماتي من المؤاخذة على ذلك.

<sup>(</sup>٣) هو في «الصحيحين» منحديث أبي هريرةرضيالله عنه، ولفظه: « إن الله تجاوز لأمتي ماحدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم » .

<sup>(</sup>٤) هو في ردصحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتماظم أحدنا أن يتكلم به ، قال : وقد وحد تموه ? قالوا : نعم ، قال : والله صريح الإيمان» .

وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور الشيطان وظائمته ، وإن أخبرك عدل بذلك ، فلا تصدقه ولا تكذّبه لثلا تسيء الظن بأحدها ، ومهما خطر لك سوء في مسلم ، فزد في مراعاته وإكرامه ، فإن ذلك يُفيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلتي إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له ، ومهما عر فتت هفوة مسلم بحجة لاشك فها ، فانصحه في السر ، ولا يخدعننك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعيظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظم وتنظر إليه بالاستصفار، ولكن اقصد تخليصه من الإثم وأفت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخلك نقص ، وينبغي أن يكون تركه بوعظك ، هذا كلام الغزالي .

قلت: قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظنّ أنْ يقطمه ، وهذا إذا لم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية ، قان دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب عنها كما في جرح الشهود والرواة وغير ذلك مما ذكرناه في « باب ما يباح من الغيبة » .

#### ( باب كفارة الغيبة والتوبة منها )

اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تمالى بشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يُقالم عن المعصية في الحال ، وأن يندَم على فعلها ، وأن يَمَّزُمِ الله يعود إلها .

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة، ورابع : وهو رد الظاهلة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها ، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لأن الغيية كت آدمي ، ولابد من استحلاله بمن اغتابه ، وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لابد أن يبين ما اغتابه به ؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله . أحدها : يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح ، كما لوأبرأه عن مال مجهول . والثاني : لايشترط ، لأن هذا مما يتسامح فيه ، فلا يشترط علمه ، مخلاف المال ، والأول أظهر ، لأن الإنسان قد يسمح بالمفو عن غيبة دون غيبة ، فان كان صاحب الفيهة ميتاً أوغائباً فقد تعذا رتحصيل البراءة منها ، لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر من الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات .

واعلم أنه يستحب لصاحب الفيهة أن يبرئه منها ولا يجب عليه ذلك لأنه تبر ع وإسقاط حق ، فكان إلى خيرته ، ولكن يستحب له استحباباً متأكدًا الإبراء ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية ، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تمالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى : (والكاظمين الفيد في العافين عن النتاس والله "يحيب الدح سنين ) [العمران: ١٣٤] وطريقه في تطيب نفسه بالعفو أن يُذ كر نفسته أن هذا الأمر قد وقع ، ولا سبيل إلى رفعه ، فلاينبغي أن أفو "ت ثوابه وخلاص أخي المسلم ، وقد قال الله تعالى : (ولكن صبر وغفر إن ذلك كمن أن أفو "ت ثوابه وخلاص أخي المسلم ، وقد قال الله تعالى : (ولكن صبر وغفر إن ذلك كمن الدولة المناه المناه الله تعالى المناه المناه الله تعالى اله

عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [ الشورى : ٤٣ ] وقال تعالى: ﴿ خُنْدِ العَنْوَ ... ﴾ الآية [ الأعراف : ١٩٩ ] والآيات بنحو ما ذكرنا كثيرة ..

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ويُتَطِينِهُ قال : « و الله في عَوَّن العَبَّد ما كان العَبَّد في عَوَّن العَبَّد ما كان العَبَّد في عَوَّن أخيه ما كان العَبَّد في عَوَّن أخيه ما كان السافعي رحمه الله : من استرضي فلم يَرَّضَ فهو شيطان. وقد أنشد المتقد مون :

قيل لي : قد أساءَ إليك فلأن ومُقام الفتى على الذل عار قلت : قد جاءنا وأحدث عُدْرًا دية الذَّنْبِ عندنا الاعتدار ﴿

فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإراء عن الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء عن سميد بن المسبب أنه قال : لا احلل من ظلمني . وعن ابن سيرين : لم احر"مها عليه فأحللها له ، لأن الله تعالى حر"م النيبة عليه ، وما كنت لأحلل ما حر"مه الله تعالى أبداً ، فهو ضعيف أو غلط ، فان المبر"ي المعفو عر"ما ، وإغا يُستقيط حقا ثبت له ، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسشنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالسقط ، أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لاأبيح غيبتي أبداً ، وهذا صحيح فإن الإنسان لو قال : أبحت عرضي لمن اغتابني لم يتصر مباحاً ، بل محرم على كل أحد غيبة غيره . وأما الحديث و أيع حر أحد خيبة غيره . وأما الحديث و أيع حر أحد كم أن يتكون كأبي ضميم كان إذا حرج مين بيديه والدنيا ولا في الآخرة ، وهذا بنفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء ، فأما ما محدث بعده ، فلا بد من إراء حديد بعد ها ، وبالله التوفيق .

(باب في النميمة)

قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليها ، وذكرنا بيان حقيقها ، ولكنه مختصر ، ونزيد الآن في شرحه . قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : النميمة إنجا تطلق في الغالب على من يتنيم قول الغير إلى المقول فيه ، كقوله : فلان يقول فيك كذا ، وليست النميمة مخصوصة بذلك ، بل حده ها: كشف ما يكره كشفه ، سواء كرهه المنقول عنه ، أو المنقول إليه ، أو ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإياء أونحوها ، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال ، وسواء كان عيباً أوغيره ، فحقيقة النميمة : إفشاء السر" ، وهتك الستر عما يكره كشفه ، وينبغي الإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس لا ما في حكايته فائدة لسلم أو دفع معصية ، وإذا رآه

<sup>(</sup> ١ ) وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواهأبو داود رقم (٢٨٨٦) و (٤٨٨٧) في الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرحل قد اغتابه، وهو مرسل ضعيف . وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ونسبه لابن السني في «عمل اليوم والليلة » ، والديلمي عن أنس رضي الله عنه .

يخني مال نفسه فذكره ، فهو عيمة .

قال : وكل من حُميلت إليه نميمة وقيل له : قال فيك فلان كذا ، لزمه سنة أمور .

الأول: أنْلايصد"قه ، لأنْ النُّهَام فاسق ، وهو مردود الخبر .

الثاني : أن ينهاء عن ذلك وينصحه ويقبُّــــح فعله .

الثالث: أن يُبغيضَه في الله تعالى ، فانه بغيض عند الله تعالى ، والبُغض في الله تعالى واجب. الرابع: أن لايظن بالمنقول عنه السوء، لقول الله تعالى: (اجتنبِبُوا كَيْمِيراً مِنَ الظّنَ )

[الحجرات: ١٢].

الخامس: أن لايخملك ماحكى لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال الله تمالى: (ولا تَنْجَسَّسُوا) [ الحجرات: ١٢ ] .

السادس: أن لا يرضي لنفسه مائهي النَّهام عنه ، فلايحكي نميمته .

وقد جاء أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلاً بيء ، فقال عمر : إن شئت نظرنا في أمرك ، فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية (إن جاء كُم فاسيق بنبَاً فتبَيَّنُوا) [الحجرات : ٦] وإن كنت صادقاً، فأنت من أهل هذه الآية (همَّاز مَشَّاءٌ بنَمم ) [القام: ١١] وإن شئت عفونا عنك ، فقال : العفو ياأمير المؤمنين ، لاأعود إليه أبداً .

ورفع إنسان رقمة إلى الصاحب بن عبَّاد يحثُه فيها على أخذ مال يتم وكان مالاً كثيراً ، فكتب على ظهرها : النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة ، والميت رحمه الله، والميتم جبره الله ، والمال ثمَّره الله، والساعى لعنه الله .

# ( باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها )

روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيُعَلِّمُونَّ ؛ لا يُبْدَأُ عُنْ أُحَدُ مِنْ أُصْحابي عَنْ أُحَدِ شَيْئًا ، فإني أُحِبُ أَنْ أُخْرُجَ إِلَيْنَكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدُرِ ، (١)

# ( باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع )

قال الله تعالى : (ولا تَتَمَّفُ مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوْادَ كَانَ عَنهُ مُسَوُّولاً ) [ الاسراء: ٣٦ ] .

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أحمد في «المسند» وإسناده ضعيف ·

قال الله تمالى: ( فلا تُنزكُنُوا أَنْهُ سَكَمُ مُ هُو أَعْلَم مُ بَن النَّقَى) [ النجم: ٣٣] وروينا في وصحيح مسلم، وسنن أبي داود وغيرها عن عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيَنْفِينِ : ﴿ إِنَّ اللهَ تَعْمَالَى أُوحَى إِلِيَّ أَنْ تَوَاضَعُمُوا حَتَّى لا يَبْغُنِي الدَّ على أَحَد على أَحْد على أَحَد على أَحَد على أَحَد على أَحَد على أَحْد على أ

( باب النهي عن إظهار الشاتة بالمسلم )

روينا في كتاب الترمذي عن وأثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَاللَّهُ : ولا تُظّهر ِ الشَّمَاتَةَ لأخيكَ فيرَ عَمُهُ الله ويَبْتَليكَ ، قال الترمذي : حديث حسن(١) .

( باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم )

قال الله تعالى: (النَّذِينَ يَلْمَمْرُونَ المُطَّوَّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصِّدَقَاتِ والنَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مَنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مَنْهُمْ ولهُمْ عَذَابُ أَلِيمِ") لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَ هُمْ فَيَسْخَرُ وَلَ مَنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مَنْهُمْ ولهُمْ عَذَابُ أَلِيمِ" [التوبة: ٧٥]. وقال الله تعالى: (يا أَيَّهُمَا النَّذِينَ آمَنُوا لايتسْخَرَ قومْ من قوم عَسَى أَنْ يَكُنُنَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءُ مِن نِسَاء عَسَى أَنْ يَكُنُنَ خَيْرًا مِنْهُنْ وَلا أَنْ يَكُنُ عَنْدَا مِنْهُمْ وَلا نِسَاء مِن نِسَاء عَسَى أَنْ يَكُنُ تَعَلَى عَلَى اللهِ وَلا يَعْلَى : (وَيُلُ تَلَمْرُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَعَالَى: (وَيُلُ لَكُنُ مُعْرَاتِهِ إِلاَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأما الأحاديث الصحيحة في هذا الباب فأكثر من أن تحصر ، وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك ، والله أعلم .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَيْنَافِيُّ : « لاتتحاستدُوا ، وَلا تنتاجَشُوا ، وَلا تبتاغَضُوا ، وَلا تتدابَرُوا ، وَلا يَبْغ بَعضُكُمُ ، على بَعْض ، وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانَا ، المُسلمِ أَخُو المُسلمِ ، لا يَظَالِمُهُ ، وَلا

<sup>(</sup>١) قال الترمذي : حسن غريب، وهو حسن لغيره ، أخرجه من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع وقال : حديث حسن غريب وقد أخرج له شاهداً يؤدي معناه من طريق ثور بن يزبد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من عبر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» وقال أيضاً : حديث حسن غريب، قال الحافظ في « أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة ووصفت بالوضع » : هكذا وصف - يعني الترمذي - كلا منها بالحسن والغرابة ، فأما الغرابة ، فلتفرد بعض رواة كل منها عن شيخه ، قهي غرابة نسبية ، وأما الحسن فلاعتضاد كل منها بالآخر .

يَخَدُّ اللهُ وَلا يَحَقُّرُهُ ، التَّقَوْى هاهُنَا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بجَسُّبِ امرى فَ مِنَ الفَيَرِ ۚ أَنْ يَحِنْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَّامٌ : دَّمَهُ مُ وَمَالُهُ ۚ وَعِيرٌ ضُهُ ۚ » .

قلت: مَا أَعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده لمن تدبَّره.

وروينا في «صحيح مسلم» عن أبن مسمود رضي الله عنه عن النبي وَتَطَلَّمُ قَال : « لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَن النبي وَتَطَلِّمُ قَال : « لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَن [كان] في قائبه ميثقال ذرَّة مِن كيس ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة "، قال : إن الله تَجَيلُ " نحيبُ الْجَمَال ، الكيسُر : بطر الحتى وعَمُط النباس » .

قلت: بطرَ الحقّ ، بفتح الباء والطاء المهملة وهو دفعه وإبطاله ، وغمط، بفتح النين المعجمة وإسكان المم وآخر. طاء مهملة ، ويروى : غمص ، بالصاد المهملة ومعناهما واحد وهو الاحتقار .

( باب غلظ تحريم شهادة الزور )

قال الله تمالى: (واجتَـنَـبُـوُا قَـوْلَ الزُّورَ ) [الحج: ٣٠] وقال تمالى: (وَلا تَـقَفُ مَالَيسَ لكَ به عِلم إنَّ السَّمع والبصر والفُـوُادَ كل أُولئيكَ كانَ عنه مسَوُولاً) ماليسَ لك به عليم إنَّ السَّمع والبصر والفُـوُادَ كل أُولئيكَ كانَ عنه مسَوُولاً) [الاسراء: ٣٦].

وروينا في وصحيحي البحاري ومسلم، عن أبي بَكْرة نُفَيع بن الحارث رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله الله الله والله والله

قلت : والأُحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفيا ذكرته كفاية ، والإجماع منعقد عليه .

( باب النهي عن المن بالعطيَّة ونحوها )

قال الله تمالى : ( يا أيُّهما الّذِينَ آمَـنُوا لاتُبُطِلُوا صدّقاتيكُم ۚ بالمَن ۗ والأذَى ) [البقرة: ٢٦٤] قال المفسرون : أي لا تبطلوا ثوابها .

<sup>(</sup>١) المسبل، اسم فاعل من الإسبال: أي إرخاء نحو الإزار والقميم والعذبة على وجه الحيلاء كما جاء مفسراً في الحديث الآخر: « لاينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء » والحيلاء؛ الكبر.

( باب النهي عن اللعن )

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لَمَنْ ُ المُنُوْمِينَ كَفَتَنْلِهِ ، .

وروينا في و صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَيُطِيِّنُهُ قال : ولا يَنْسَغْنِي السَّانَ مَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ يَكُنُونَ لَعَنَّانًا » .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْتُ اللهِ : . « لا يَكُنُونُ اللهَّمَّانُونَ شُفَعَاءَ ولاشُهُدَاءَ يَوْمَ القيامَةِ » .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتالين : « لا تَلاعَنْهُوا بِلَعْنْنَة الله و لا بيغَضَبِهِ و لا بالنَّارِ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح (۱)

وروينا في كتاب الترمذي عن ابن مسمود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «لَـيْسَ اللُّـؤُ مِينَ ۚ بِالطَّنَّةُ اللَّـُعَانَ وَلَا الفَاحِيشِ وَلَا البَّدِيءَ » قال الترمذي : حديث حسن(٢)

وروينا في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَالْتَكُلُمُّةُ : ﴿ إِنَّ الْمَاءُ الْمَاءُ اللهُ الل

وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَلِيَتَالِيْهِ قال: « مَـنْ الْمَـنَـنَ شَـيْنَا لَـنِيْسَ لَهُ بأهـٰل رَجَعَت اللَّـمُنـَة عَلَـيْه ﴾ (٤).

وروينا في وصحيح مسلم » عن عمران بن الحصين رضي الله عنها ، قال: « بينها رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَ

<sup>(</sup>١) هو من حديث الحسن البصري عن سرة ، والحسن لم يسمع من سرة ، ولكن الحديث حسن بشواهده ، منها الحديثان اللذان قبله ، والحديث الذي بعده ، قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعمران ين حصين .

<sup>(</sup> ٢ ) ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» ، والحاكم ، وسنده حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ( ه ٠٠٠) في الأدب ، باب اللعن ، وفي سنده نمر ان بن عتبة الذماري ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وياقي رجاله ثقات ، ويشهد له الذي بعده .

<sup>(</sup> ٤ ) وهو حديث صحيح ..

قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس مايسرض لها أحد .

قلت : اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحبته ، والصحيح : إسلامه وصحبته ، فلمذا قلت ن رضي الله عنها .

وروينا في « صحيح مسلم » أيضاً عن أبي برزة رضي الله عنه ، قال : « بينا جارية على ناقة عليها بمض متاع القوم ، إذ بَصُر تَ " بالنبي عَيَّكِيلُ وتضايق بهم الجبل ، فقالت : حَل السَّهم المنها ، فقال النبي عَيْكِيلُ : « لا تُصاحبُنا ناقة " عليها لمننة " ، وفي رواية : « لا تُصاحبُنا راحية " عليها لمننة " ، وفي رواية : « لا تُصاحبُنا راحية " عليها لمننة " من قليه تعالى » .

قلت : حـَل ْ بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام ، وهي كلة ترجر بها الإبل .

( فصل في جواز لعن أسحاب المعاسي غير المعينين والمعروفين )

و وينا في و صحيح مسلم ، عن جار ، و أن النبي عَلَيْكِيْنَ رأى حماراً قد و سيم في وجهه فقال: لمَن لَا النّذي و ستمنه م .

ر فصل): اعلم أن لمن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين ، ويجوز لمن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لمن الله الظالمين ، لمن الله الكافرين، لمن الله اليهود والنصارى ، لمن الله الفاسقين، لمن الله المصورين ، ونحو ذلك ، كما تقدم في الفصل السابق .

وأما لمن الإنسان بعينه بمن التصف بشيء من المعاصي (١) كيهودي ، أو نصر اني ، أو ظالم ، أو زان أو مصور ، أو سارق ، أو آكل ربا ، فظواهر الإحاديث أنه ليس بحرام ، وأشار الغزالي إلى تحريم الافي حق من علم منا أنه مات على الكفر ، كأبي لهب ، وأبي جهل ، وفرعون ، وهامان ، وأشباههم ، قال : لأن اللمن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى ، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر ، قال : وأما الذين لعنهم رسول الله ويحليه الإنسان بأشر حتى الدعاء على الظالم ، كقول الإنسان : الكفر ، قال : ويقرب من اللمن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم ، كقول الإنسان : لاأصح الله جسمه ، ولاسلم من اللمن الدعاء على الإنسان باشر حتى الدعاء على الظالم ، كقول الإنسان : والجادات، فكله مذموم .

( فصل ) : حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال : إذا لعن الإنسان ما لايستحقُّ اللمن ، فليبادر بقوله : إلا أن يكون لايستحق (٢) .

( فسل ) : ويجوز للآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر ، وكل مؤدّب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الآمر : ويلك ، أو ياضيف الحال ، أو ياقليل النظر لنفسه ، أو كاظالم نفسه ، وما أشبه ذلك ، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ، ولا يكون فيه لفظ قذف ، صريحاً كان ، أوكناية ، أو تعريضاً ، ولوكان صادقاً في ذلك ، وإنما يجوز ما قدمناه ، ويكون الغرض منه التأديب والزجر ، وليكون الكلام أوقع في النفس .

روينا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن أنس رضي الله عنه و أن النبي وَلَيْكُلُونُو رأى رجلاً يسوق بدنة ، فقال : ار كُبُها ، قال : إنها بدنة ، قال في الثالثية :

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن "حجر: واحتج شيخنا الإمسام البلقيني على ماقاله الجبلب من جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وتوقف فيه بعض من لقيناه، فإن اللاعن هنا الملائكة، فيتوقف الاستدلال على جواز التآمي بهم وعلى التسليم فليس في الحبر تسميتها، والذي قاله شيخنا أقوى، فإن الملك معصوم، والتآمي بالمعصوم مشروح، والبحث في جواز لمن المعين وهو موجود، اه. قال العلقمي في «شرح الجامع الصغير» لعل قول الملائكة : اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجها، أو هذه الممتنعة إلى آخرها، فهي معينة بالاسم أو بالإشارة إليها، فيتجه ماقاله البلقيني، لأن قوله صلى الله عليه وسلم « لعنتها » الضمير يخصها، فلا بد من صغة تميزها، وذلك إما بالاسم أو بالإشارة إليها.

<sup>(</sup>٢) أي لئلا ترجع اللعنة على قائلها إذا كان المدعو عليه بها ليس مستحقاً لها كما جاءت الأحبار به .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : محمول على أنه اضطر لركوبها ، لحبر مسلم عن حابر قال :
 قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ركوب الهدي: اركبها بالمعروف إذا ألجئت اليها حتى تجد ظهراً ، فشرط جواز ركوبها – كما في «المجموع» و «شرح مسلم» وهو المعتمد ـ والضرورة اليها .

ار ْكَبُهُمْ وْيُلْلُكُ مْ (١).

وروينا في و صحيحيها ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : و بينا نحن عند رسول الله وروينا في و صحيحيها ، أناه ذوالخويصرة (٢٠)، رجل من بني تميم ، فقال : يارسول الله اعدل ، فقال رسول الله عَلَيْكِ : وَ يُلْلُكُ وَ مَن \* يَعُدل \* إذَا لَمْ \* أعْدل \* .

وروينا في « صحيح مسلم » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « أن رجلاً خطب عند رسول الله عنه أن رجلاً خطب عند رسول الله وين يقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصها فقد غوى ، فقال رسول الله ويتسلم : . و من " يَعَمْص الله ور سُوله ( ) ( ) .

وروينا في « صحيح مسلم ، أيضاً عن جاربن عبد الله رضي الله عنها « أن عبداً لحاطب (٤) رضي الله عنه جاء رسول الله وَيُسْتِينِهُ يشكو حاطباً فقال : يا رسول الله ليدخلن عاطب النار ، فقال رسول الله وَيُسْتِينَهُ للهُ لا يَد ْ خُلُها ، فإنه مُ شَهِد بَد ْ راً وَ الحُدَ يُبِينَهُ ، .

وروينا في « صحيحًى البخاري ومسلم » قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عَشَى أضيافه : بإغنشش ، وقد تقدَّم بيان هذا الحديث في ركتاب الأسماء ،(٥) .

وروينا في ﴿ صحيحيها » أن جابراً صلى في ثوب واحد وثيابه موضوعة عنده ، فقيل له : فعلتَ هذا ؛ فقال : فعلتُ مثلكُ .

( باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء

واليتم والسائل ونحوه ، وإلانة 'القول لهم والتواضع معهم )

قال الله تمالى : ( فَأُمَّنَا الْمِتَدِيمَ فَلَا تَقَيْهَرَ ۚ ، وَأُمَّنَا الْسَّائُلُ فَلَا تَنْهَرَ ۚ ) [ الضحى : هِ ، . ، ] ( وَلا تَطَرْدُ التَّذُنُ يَدُعُونَ رَبَّهُم ۚ بالفَدَاةِ وَالْمَشِيُّ يُرْيِدُونَ وَجُهَهُ )

( ٧ ) هو ذو الحويصرة التميمي وأسه: حرقوص، وهو أصل الحوارج، وهوالذي حمل على علي رضي الله عنه ، وهو غير ذي الحويصرة الياني الذي بال في المسجد .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان إنما قال له : ويلك ، مع أنها كلمة عذاب تأديباً له لمر اجعته له مع عدم خفاء الحال عليه ، ولم يود بها الدعاء عليه ، بل جوت على لسانه نظير قوله في الحديث الآخر « تربت يداك » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عُلان : قال القرطبي : ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسوله في ضمير واحد ، ويعارضه ما تقدم في حديث ابن مسعود في خطبة النكاح : «ومن يعصها فانه لايضر إلا نفسه» رواه أبو داود، وفي حديث أنس: «ومن يعصها فقد غوى» وهما صحيحان، ويعارضه قوله تعالى: (إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فعجمع بين ضمير الله وملائكته . أه . والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الإشار إن والرموز ، فلذا ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه .

<sup>(</sup>٤) هو حاطب بن أبي بلتمة رضيَ الله عنه .

<sup>(</sup>ه) انظر الصفحة (٢٤٧).

...إلى قوله تمالى: ( فَتَنَطُّرُ دُ هُمُ فَتَكُونَ مِينَ الظَّلِيْنِ ) [ الأَنعام: ٥٠] وقال تصالى: ( وَاصْبِيرُ فَقَسُكُ مَعَ النَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ اللّهَ اللهِ وَالمَدَيِّ يُريدُونَ وَجَهُهُ وَالسّبِيرُ فَقَسْتُكَ مَعَ النَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُمْ اللّهَ اللّهَ وَالمَدَيِّ يُريدُونَ وَجَهُهُ وَالسّبِيرُ فَقَسْتُكَ مَعَ النَّذِينَ يَدَعُونَ وَجَهُهُ وَالسّبِيرُ فَعَلْمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وروينا في وصحيح مسلم ، عن عائذ بن عمرو \_ بالذال المجمة \_ الصحابي رضي الله عنه : و أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب و بلال في نفر ، فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذ ها ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيده ، فأتى الني وسيله فأخبره ، فقال : يا أبا بكر لمكانك أغضب تتهم المشيخ المين كنات أغضب تتهم لقد أغضب تربيك (١) ، فأتام فقال : يا إخوتاه أغضبت ؟ فقالوا : لا ،

قلت: قولهم: مأخذها ، بفتح الخاء: أي لم تستوف حقها من عنقه لسوء فتَعَاليهِ .

#### ، ( باب في ألفاظ يكره استعمالها )

أَحَدُ كُمْ : جَاشَكُ نَفُسَي ، وَلَكِينَ لَيَهَالُ : لَقِيسَتَ نَفْسَي ».

قال العلماء: معنى لقست وجاشت: غثت (٢) ، قالوا : وإنما كره « خبثت » للفظ الخبث والخبيث . قال الإمام أبو سليان الخطابي : لقست وخبثت معناها واحد ، وإنما كره خبث للفظ الخبث (٣) ، وبشاعة الاسم منه ، وعلمُّمهمُ الأدبُ في استمال الحسن منه ، وهجر أنّ القبيع ، و « جاشت ، بالحم

والشين المعجمة ، ود لقست ، بفتح اللام وكسر القاف .

( فصل ) : روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتاليه « يَقُولُونَ : الكَرْمُ (٤) إنسَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِينِ ، وفي رواية لمسلم:

(٢) وهي من الارتفاع كأن ماني البطن يرتفع إلى الحلق فيحصل الغثي ، والمعنى: ضاقت .

<sup>(</sup>١) وفي الحديث فضيلة ظاهرة لسلمان ورققته ، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء ، وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم .

<sup>(</sup>٣) ولايرد عليه مافي الحديث الآخر من قوله: « فيصبح خبيث النفس كسلان» لأن المنهي عنه إخبار المره بذلك عن نفسه ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صغة غيره وعن شخص منهم مذموم الحال ، ولا يمنع إطلاق هذا اللفظ في مثل ذلك .

<sup>. (</sup>٤) في البخاري ، ه ويقولون الكرم » بزيادة واو العطف في أوله ، والمعطوف عليه محذوف ؛ أي يقولون: العنب ويقولون : الكرم ، فالكرم خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هو ، أو مبتدأ خبر معذوف ، أي شجر العنب والكرم .

و لا تُستَقُوا العينَبِ الكرام ، فإن الكرام النسليم ، وفي رواية و فإن الكرام قالب الكرام قالب الكرام النسليم المؤمين ، (١)

وروينا في وصحيح مسلم ، عن واثل بن حجر رضيالة عنه عنالنبي وَاللَّهِ قال و لاتَقْتُولُوا : الكَرُّمّ ، وَالْكِينُ قُلُولُوا : العنبَ والحَبّلَة ،

قلت: والحَبَلَة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضاً بإسكان الباء، قاله الحوهري وغيره، والمراد من هذا الحديث النبي عن تسمية العنب كرماً، وكانت الجاهلية تسميه كرماً، وبمن النبي عن تسمية العنب كرماً، وكانت الجاهلية تسميه كرماً، وبمن العلماء: أشفق النبي عَلَيْكُ عن هذه التسمية، قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ أَعْمَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ أَعْمَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَ

( فصل ) : روينا في و صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله وَيُعْلِيْهُ قال : د إذا قالَ الرَّجُلُّ : همَلَتُكَ النَّاسُ فَهُو َ أَهْلَكُمُهُمْ ، .

قلت : روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها ، والمشهور الرفع ، ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في « حلية الأولياء » في ترججة سفيان الثوري : « فَهُو ّ مِن ْ أَهْلَـكَهِم ْ » .

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في و الجمع بين الصحيحين ، في الرواية الأولى ، قال بمض الرواة : لا أدري هو بالنصب أم بالرفع ؛ قال الحميدي : والأشهر الرفع ، أي: أشدم هلاكا ، قال : وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم ، لأنه لايدري سِرً الله تمالى في خلقه ، هكذا كان بعض علما ثنا يقول، هذا كلام الحميدي .

وقال الخطابي : معناه: لايزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك ، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم : أي أسوا حالاً منهم فيا يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، ورعا أدًاه ذلك إلى المنجّب بنفسه ورؤيته أن له فضلاً عليهم ، وأنه خير منهم فيهلك ، هذا كلام الخطابي فيا رويناه عنه في كتابه و معالم السان » .

<sup>(</sup>١) قال المصنف رحمه الله : قال العلماء : سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم ، كانت العرب أي في الجاهلية \_ تطلقها على شجر العنب ، وعلى العنب ، وعلى الحرب المتخذة من الغنب ، سوها كرماً لكونهامتخذة من الغنب عبوها كرماً لكونهامتخذة من الغنب والمينات العرب والسخاء ، فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره ، لأنهم إذا سعوا اللفظة ربما تذكروا بهاا لحر ، وهيجت نفوسهم إليها ، فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك، وإنما يستحق ذلك الرجل المسلم ، أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء ، وقد قال تعالى: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فسمي قلب المؤمن كرماً لما فيه من الايمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم ، وكذا الرجل المسلم . وقال القاضي عياض في « المشارق » : نهى صلى الله عليه وسمأن يقال للعنب : الكرم ، وكان امم الكرم أليق بالمؤمن وأعلق به لكثرة خيره ونفعه واجتاع الحصال المعودة من السخاء وغيره فيه ، فقال : إنما الكرم الرجل المؤمن ، وفي رواية : قلب المؤهن .

وروينا في سنن أبي داود رضي الله عنه قال: حدثنا القمني عن مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن أمر دينهم فلا أرى به بأسا ، وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكرو، الذي نهى عنه .

قلت : فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه، وأوجزه ، ولاسها إذا كان عن الإمام مألك رضي الله عنه .

( فصل ): روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْنَاتُهُ ، قال : «لا تَقَنُولُوا : ماشاءَ اللهُ وَ شَاءَ فُلانُ ، و َ لَـكِنْ قُولُوا : ماشاءَ اللهُ مُمَّ ماشاءَ فُلانُ

قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب ، وذلك أن الواو للجمعوالتشريك، و «ثم ، للمطف مع الترتيب والتراخي ، فأرشدهم وَ الله الله تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إراهيم النخمي أنه كان يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك ، ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك، قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان لفعلت كذا ، ولا يقول: لولا الله وفلان.

( فصل ): ويكره أن يقول: مُطرِّنا بنوء كذا ، فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر ، وإن قاله معتقداً أن الله تعالى هو الفاعل، وأن النَّوَّ المذكور علامة لنزول المطر ، لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروها لتلفشظه بهــــذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله ، مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره، وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في « باب ما يقول عند نزول المطر».

( فصل ): يحرم أن يقول : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ، أو بريء من الإسلام ونحو ذلك (١) ، فإن قاله وآراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك ، صار كافراً في الحال ، وجرت عليه أحكام المرتدين ، وإن لم يرد ذلك لم يكفر ، لكن ارتكب محرماً ، فيجب عليه التوبة ، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على أن لا يسود إليه أبداً ، ويستغفر الله

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : وجميع ماذكر ليس بيمين لعروم عن ذكر اسم الله تعالى . وصفته ، ولأن المحلوف به حرام ، فلا ينعقد به اليمين ، كقوله : إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق .

فان قلت ؛ يشكل على ماذكر مافي « صحيح البخاري » من عدة طرق أن خباباً طلب من العاس بن واثل السهمي ديناً له فقال ؛ لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ، فقال ؛ لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يبعثك .

وقد يجاب بأنه لم يقصد التعليق وإنما أراد تكذيب ذلك اللعين في إنكار البعث ، ولاينافيه قوله «حق» لأنها تأتي بمعنى « إلا » المنقطعة ، فتكون بمعنى « لكن » التي صرحوا بأن مابعدها كلام مستأنف ، وعليسه خرج حديث « حق بكون أبواه يهودانه » أي لكن أبواه ، أشار إليه بعض الهقتين .

تمالي ، ويقول : لا إلَّه إلا الله محمد رسول الله(١) .

( فصل ) : يحرم عليه تحريمًا بمثلَّظًا أنْ يقول لمسلم : ياكافر .

رُوينا في ﴿ صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله وَيُلِلِينُ : ﴿ إِذَا قَالَ الرَّحِيُّلُ ۚ لَاحْدِيهِ : يَاكَافِرُ ، فَقَدَهُ ابْءَ بِهَا أَحَدُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وإلا " رَجَعَتْ عَلَيْهُ » .

وروينا في وصحيحيها » عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمم وسول الله والله والله عنه أنه سمم وسول الله والله عنه يقول : و مَنْ دَعَا رَجُلَا بِالكُنُفُرِ أَو قَالَ : عَدَوْ اللهِ (٢) وَلَيْسَ كُذَا لِكُ ، إِلَّا حَرَ عَلَيْهِ ، هذا لفظ رواية مسلم ، ولفظ البخاري بمناه ، ومعنى حار : رَجَع .

( فصل ) ؛ لو دعا مسلم على مسلم فقال: الله مم الله الإيمان ، عصى بذلك ، وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء ؛ فيه وجهان لأسحابنا حكاها القاضي حسين من أثمة أسحابنا في الفتاوى ، أسحها : لا يكفر ، وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخباراً عن موسى ويتي في (رَبَّنا اطْميس على أمْوا للم م والشيدة والشيدة على قُدُو بهيم فقلا يدُومينوا...) الآية [يونس: ٨٨] وفي هذا الاستدلال نظر ، وإن قلنا : إن شرع من قبلنا شرع لنا .

( فصل ): لو أكر مَ الكفار مسلماً على كلمة الكفر ، فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان ، لم يكفر بنص القرآن (٣) وإجماع المسلمين ، وهل الأفضل أن يتكلنم بها ليصون نفسه من القتل ؛ فيه خسة أوحه لأصحابنا .

الصحيح : أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلُّم بالكفر ، ودلائله من الأحاديث الصحيحة ، وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة .

والثاني : الأفضل أن يتكلئُّم ليصون نفسه من القتل .

والثالث: إن كان في بقائه مصلحة المسلمين ، بأن كان يرجو النَّكاية في العدو ، أو القيام بأحكام الشرع ، فالأفضل أن يتكلم بها ، وإن لم يكن كذلك ، فالصبر على القتل أفضل .

والرابع : إن كان من العلماء ونحوهم بمن يُقتدَى بهم ، فالأفضل الصبر لثلا يغترُّ به العوام . والخامس : أنه يجب عليه التكاشم ، لقول الله تعالى : ( ولا تُلْقُنُوا بأيْديكم ْ إلى التهمُلُكَة ِ )

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان في «شرح الأذكار»:قال المصنف: وظاهر خبر «من حلف فقال في - لمفه: باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا ألله » الاقتصار على « لا اله إلا الله » .

<sup>(</sup> ٧ ) بالرفع والنصب ، فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي: هو عدو الله ، والنصب على النداء ، أي : ياهدو الله .

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تمالى: ( من كفر بالله من بعد إيانه له إلا من أكر دوقلمه مطمئن بالإيمان)[ النحل: ٢٠٠]

[البقرة: ٢٩٥] وهذا الوجه ضعيف جداً .

( فصل ) : لو أكره المسلم كافراً على الإسلام، فنطق بالشهادتين ، فإن كان الكافر حربياً ، صبح إسلامه ، لأنه إكراه بحق ، وإن كان ذمياً ، لم يصر مسلماً ، لأنا التزمنا الكف عنه ، فاكر اهه بغير حق ، وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلماً ، لأنه أمره بالحق .

( فصبل ): إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه ، فان كان على سبيل الحكاية ، بأن قال : سمت زيداً يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، لم يحكم باسلامه ، وإن نطق بهما بمداستدعاء مسلم، بأن قال له مسلم : قل : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فقالهما ، صار مسلماً ، وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاه ، فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلماً ، وقيل: لا يصير لحالة .

( فصل ): ينبغي أن لايقال القائم بأمر المسلمين : خليفة ' الله ، بل يقال : الخليفة ، وخليفة ' رسول الله مَيْنَا إِنْ المؤمنين .

روينا في وشرح السنة ، للإمام أبي محمد البغوي عنه قال رحمه الله : لا بأس أن يسمى القائم بأم المسلمين : أمير المؤمنين ، والخليفة ، وإن كان مخالفاً لسيرة أثمة المدل ، لقيامه بأم المؤمنين وسمع المؤمنين له . قال : ويسمى خليفة "لأنه خلف الماضي قبله ، وقام مقامه . قال : ولا يسمى أحد خليفة آلله تعالى بعد آدم وداود عليها الصلاة والسلام . قال الله تعالى: ( إني جاعل في الأر من خليفة ") [ البقرة : ٣٠ ] وقال الله تعالى : ( يا دَاورُدَ إنتا جَمَانناك خليفة " في الأر من ) خليفة " الله عنه : يا خليفة آلله ، فقال : أنا خليفة محمد ميتيالي ، وأنا راض بذلك . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يا خليفة ألا الله منال الله عنه المؤيز ، وأنا راض بذلك . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يا خليفة آلله ، فقال : ويلك لقد تناولت تناولاً بعيداً ، إن أمي سمتني عمر ، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت ، ثم واليتموني أموركم فسميتموني أمير قبلت ، ثم كبير "تُ فكنيت أباحفص، فلو دعوتني به قبلت ، ثم واليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين ، فلو دعوتني بذاك كفاك . وذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه المني في كتابه «الأحكام السلطانية» أن الإمام سمي خليفة "، لأنه خلف رسول الله ميتي في كتابه «الأحكام السلطانية» أن الإمام من عجوز : خليفة وسول الله .

قال : واختلفوا في جواز قولنا : حُليفة الله ، فجوَّزه بعضهم لقيامه بَحقوقه في خلقه ، ولقوله نمالى : ( هُوَ َ النَّذِي جَمَلَنَكُمْ ْ خَلائيفَ في الأرض ِ ) [ فاطر : ٣٩ ] وامتنع جمهور العاماء من ذلك ، ونسبوا قائله إلى الفجور ، هذا كلام الماوردي .

( فصل ): يحرم تحريماً عليظاً أن يقول السلطان وغيره من الخلق : شاهان شاه ، لأن ممناه : ملك الملوك ، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيْنَالِيْهُ قال : « إِنَّ أَخُدْنَعَ اسم عِنْدَ اللهِ تعالى رَجُلُ تسمَتَّى مَلَيْكَ الأَمْلاكِ ، وقد قدَّمنا بيان هذا في «كتاب الأسماء » وأن سفيان بن عبينة قال : ملك الأملاك ، مثل شاهان شاه .

( فعمل في افظ السيد ): اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ، ويرتفع قدره عليهم ، ويطلق على الكريم ، وعلى ويطلق على الكريم ، وعلى الذي لا يستفز "ه غضبه ، ويطلق على الكريم ، وعلى المالك ، وعلى الزوج ، وقد جاءت أحاديث كثيرة باطلاق سيد على أهل الفضل .

فمن ذلك ما رويناه في وصحيح البخاري، عن أبي بكرة رضي الله عنه , أن النبي وَيُنْ اللهُ صَعِد بالحسن بن علي رضي الله عنها المنبر فقال : إِنَّ ابْني هذا سَيِّدٌ ، ولَمَـَلَ اللهَ تعالى أَنْ يُصْلَمِحَ به بَيْنَ فَيْمَـَيْنِ مِنَ المُسْلُمِينَ » .

وروينا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و أن رسول الله عنه و أن رسول الله عنه و قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه : قُومُوا إلى سَيِّد كُمْ ، أو و خَيْر كُمْ ، كُو وفي بعضها و سيدكم » بغير شك .

وروينا في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : « يا رسول الله أرأيت الرجل بجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ . . . الحديث ، فقال رسول الله وَيَنْفِينِينُو : الخديث ما يتقلول مسيّد كُم " » . الخطر وا إلى ما يتقلول مسيّد كُم " » .

قلت ؛ والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس باطلاق فلان سيد ، ويا سيدي ، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلاً خيراً ، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك ، وإن كان فاسقاً ، أو متَّهماً في دينه ، أو

نحو ذلك ، كُرْه له أن يقال : سيد . وقد روينا عن الإمام أبي سليان الخطابي في « معالم السنن ، في الجمع بينها نحو ذلك .

( فصل ) : يكره أن يقول المملوك لمالكه : ربي ، بل يقول : سيدي ، و إن شاء قال: مولاي . ويكره للمالك أن يقول : عبدي وأمتي ، ولكن يقول : فتاي وفتاتي أو غلامي .

روينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُنْ قَال : « لا يَقُلُلُ أَحْدُ كُنُم " : أَظُمْم " رَبَّكَ ، وَضَمِّى " رَبَّكَ ، أَسْق رَبَّكَ ، وَلا يَقُلُلُ أَوْلَا يَقُلُلُ أَحَدُ كُنُم " : عَبْدِي ، أَمْتِي ، وَلا يَقُلُلُ أَحَدُ كُنُم " : عَبْدِي ، أَمْتِي ، وَلا يَقُلُلُ : فَمَايَ ، وَفَاتَاتِي وَعُلامي » .

وفي رواية لمسلم « و لا يَقَدُلُ أَخَدُ كُمُ ؛ رَبِي ، و للْيَقَدُلُ ؛ سَيِّدِي و َمَولاي ه . وفي رواية له : « لا يَقَدُولَنَ أَحَدُ كُمْ ؛ عَبَيْدِي ، فَكُلْشُكُمْ عَبِيدٌ ، و لا يَقَدُلُ الْمَبْدُ ؛ رَبِي ، و لا يَقَدُلُ . و لا يَقَدُلُ الْمَبْدُ ؛ رَبِي ، و لا يَقَدُلُ . سَيِّدي » .

وفي رواية له « لايُقُولَنَ ٱحَدُ كُمْ : عَبْدِي وأَمَتِي ، كُلْتُكُمْ عَبِيدُ اللهِ ، وكُلْ يَسْلُونُ اللهِ ، وكُلْ نِسَائِكُمْ وَاللَّهِ ، وَفَتَايِنَ وَفَتَايِنَ ، وَكَلْ نِسَائِكُمْ وَاللَّهِ ، وَفَتَايِنَ وَفَتَايِنَ » .

قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تمالى خاصة ، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال ، ورب الدار ، وغير ذلك . ومنه قول النبي وسيسه في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: « دَعْهَا حَتَّى يُهُمِ رَبِ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ ، والحديث الصحيح: « حَتَّى يُهُمِ رَبِ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ ، صَدَقَتَهُ » وقول عمر رضي الله عنه في «الصحيح»: رب الصَّر يُمنة والفننيَّمة . ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة .

والجواب الثاني: أن هذا شرع منَن قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا مخلافه ، وهذا لاخلاف فيه . وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع منن قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته، هل يكون شرعاً لنا ، أم لا ؟

( فصل ): قال الإمام أبو جمفر النحاس في كتابه ﴿ صناعة الكُنْتُنَّابِ ﴾ : أما المولى ، فلا نعلم

اختلافًا بين العلماء أنه لاينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين : مولاي .

قلت: وقد تقدم في الفصل السابق جواز إطلاق مولاي، ولا محالفة بينه وبين هذا، فإن النحاس تكليَّم في المولى بالألف واللام، وكذا قال النحاس: يقال: سيد، لغير الفاسق، ولا يقال: السيد، بالألف واللام لغير الله تعالى، والأظهر أنه لا بأس بقوله: المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق.

( فصل في النهي عن سب الريح.) ؛ وقد تقد م الحديثان في النهي عن سبِّها، و سيانهما في ذباب ما يقول إذا هاجت الريح » .

ر فصل ): يكره سب الحمئ. روينا في وصحيح مسلم » عن جابر رضي الله عنه و أن رسول الله عنه و أن رسول الله على أمّ السائب - أو أمّ المسيب - فقال: مالك يا أمّ السّائيب - أو يا ام المسيب - تُرْزُ فْرْ فِينَ ؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها ، فقال: لا تَسُبّي الحُمْشَى ، فإنتّها تُكْ هيب خَطايا بني آدَمَ كَمَا يُكُ هيب الكير وحبَث الحَديد » .

قلت : تزفز فين : أي تتحركين حركة سريعة ، ومعناه : ترتعه ، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة وروي أيضاً بالراء المكررة ، والزاي أشهر ، وعمن حكاهما ابن الأثير، وحكى صاحب «الطالع» الزاي وحكى الراء مع القاف ، والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو بالراء .

( فصل في النهي عن سب الديك ) : روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عنزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتيالله : « لا تَسْبُنُوا اللهُ يك ، فإنَّهُ يُوقِيظُ لِلصَّلاةِ ، .

( فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم " استعال ألفاظهم ): روينا في و صحيحي البخاري ومسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال : و ليس منه منه منه منه منه ضرب الخدود ، و مشتق الجيوب ، و دعا بدعو ي الجاهلية ، وفي رواية و أو ششق أو دعا ، بأو .

( فصل ): ويكره أن يسمى الحرَّم صفرًا (١) ، لأن ذلك من عادة الجاهلية .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قبل : كانوا يسموذ و صفر الأول ، ويقولون لصفر الثاني ، فلهـذا سبي الحرم شهر الله . قال الحافظ السيوطي : سئلت لم خص الحرم بقولهم : شهر الله دون سائر الشهور ، مع أن فيها مايساويه في الفضل أو يزبد عليه كرمضان ? ووجدت مايجاب به بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور ، فان اسمها كلها على ما كذت عليه في الجاهلية ، وكان اسم الحرم في الجاهلية : صفر الأول، والذي بعده : صفر الثاني ، فلما جاء الاسلام سماه الله الخرم ، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار ، وحسده فأثدة لطيفة رأيتها في «الجمهرة» . ا ه . ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية ، قال : فاسم الحرم : بدئق ، وصفر : نقيل ، وربيع الأول : طلبق ، وربيع الآخر : تاجر ، وحمادى الأولى : أسلح ، وجمادى الآخرة : أفتح ، ورجب : أحلك ، وشعبان : كسع ، ورمضان : زاهر وشوال : بط ، وذو المقمدة : فعيش .

(فصل): يحرم أن يدعى بالمفرة ونحوها لمن مات كافراً، قال الله تعالى: (ما كان ليلنبي والنَّذَن آمَنُوا أن يَسْتَمَنْفيرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اولِي قُرْ بَى مِنْ بَعَدْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أُنَّهُمْ أُنسُهُمْ أُصْحَابُ الجَحْمِيمِ ) [التوبة: ١١٣] وقد جاء الحديث بمبناه ، والمسلمون بمعمون عليه.

( فصل ): يحرم سب السلم من غير سبب شرعي بجوار ذلك .

روينا في و صحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه قال : و سياب النُسئليم فُسُوق ، .

وروينا في « صحيح مسلم ، وكتابي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أن رسول الله وَيَسْطِيْهُ قال : « المُسْتَنَبُّانِ ما قالا ، فَعَلَى الباديء مِينْهُمَا ما مَمْ بَعَثْتَدِ المُطْلَلُومُ ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

( فصل ): ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: ياحمار، ياتيس، ياكلب، ونحو ذلك ، فيذا قبيح لوجهين. أحدهما: أنه كذب ، والآخر : أنه إيذاء ، وهذا بخلاف قوله: ياظالم ونحوه فإن ذلك يُسامَحُ به لضرورة المخاصمة ، مع أنه يُصدَّق غالبًا، فقل النسان إلا وهو ظالم لنفسه و لغيرها.

( فصل ): قال النحاس : كره بعض العلماء أن يقال : ما كان معي خَـكُـق ۗ إلا الله .

قلت: سبب الكراهة بَسَاعَة اللفظ من حيث أنّ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً ،وهو هنا محال ، وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع ، تقديره : ولكن كان الله معي ، مأخوذ من قوله : (وَهُوَ مَمَكُم أَيْهَا كُنْمَ) [الحديد : ٤] ويَنْسِغي أن يقال بدل هذا : ماكان معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى ، قال : وكره أن يقال : اجلس على اسم الله ، وليقل : اجلس باسم الله .

( فصل ): حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم : وحق هذا ألخاتم الذي على فمي ، واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار ، وفي هذا الاحتجاج نظر ، وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريباً ، فهذا مكروه لما ذكرنا ، ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة ، والله أعلم .

( فصل ) : روينا في سنن أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أوغيره عن عمران ان الحصين رضي الله عنها قال : « كنا نقول في الحاهلية : أنسَم الله بك عيناً (١) ، وأنعيم صباحاً (٢) . فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك » .

<sup>(</sup>١) أي : أقر الله عينك بمن تحبه .

<sup>(</sup>٢) من النعومة ، وأنعم عليك من النعمة .

قال عبد الرزاق : قال معمر : يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك عيناً ، ولا بأس أن يقول : أنعم الله عينك .

قلت: هكذا رواه أبو داود عن قتادة أوغيره، ومثل هذا الحديث قال أهل العلم: لا يحكم له بالصحة ، لأن قتادة ثقة وغيره مجمول، وهو محتمل أن يكون عن المجبول، فلا يثبت به حكم شرعي، ولكن الاحتياط المانسان اجتناب هذا اللفظ لاحتال صحته ، ولأن بعض العلماء محتج بالمجبول ، والله أعلم (فصل في النهي أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده): رويناني و صحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وينايي : ﴿ إِذَا كُنْنَهُم مُلَاتَه وَ فَلَا يَتَناجَى (١) اثنان دُونَ الآخر حتى تختلط أوا بالناس من أجل أن ذلك محرز نه ، وروينا في وصحيحيها ، عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله وينايي قال: ﴿ إِذَا كُنْنَهُم ثَلَاتَه مُلَانَة وَ وَاد قال أبو صالح وروينا في وسنن أبي داود ، وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر : قار بعة ؟ قال : لا يضر الله عن ابن عمر : قات لابن عمر : قاربعة ؟ قال : لا يضر الله .

( فصل في نهي المرأة أن 'تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تَدَعْ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك ):

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَلَيْكُونَّ: « لا تُمَاثِينَ المَرَاةُ لَمَرَاةُ المَرَاةُ فَتَسَعِفُهَا لزَوْجِهَا كَأَنَّهُ مِسْظُرُ لِلَيْهَا » .

( فَصَلَ ): يكره أن يقال للمَتزوّج: بالرَّفاء والبنين ، وإنما يقال له: بارك الله لك ، وبارك عليك ، كا ذكرناه في « كتاب النكاح » .

( فصل ): روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى - وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء - أنه قال: يكره أن يقال لأحد عندالفضب: اذكر الله تعالى خوفًا من أن يحمله الفضب على الكفر، قال: وكذا لا يقال له: صل على النبي مسيليه ، خوفًا من هذا .

(فصل): من أقبح الألفاظ المذمومة ، ما يمتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورَّع عن قوله : والله ، كراهية الحنث أو إجلالًا لله تعالى وتصوَّناً عن الحلف ، ثم يقول : الله يعلم ما كان كذا ، أو لقد كان كذا ونحوه ، وهذه العبارة فيها خطر ، فإن كان صاحبها متيقًا أن الأمركم قال فلا بأس بها ، وإن تَشَكَّكَ في ذلك فهو من أقبح القبائح ، لأنه تعرَّض للكذب على الله تعالى ، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئًا لا يتيقن كيف هو، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرَّض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو ، وذلك لو تحققق كان كفراً ، فينه في

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان في « شرح الأذكار » : قال العلقمي في « شرح الجامع الصفير » : كــــذا للأكثر
 بالألف المقصورة ثابتة في الحط بصورة ياء ،وتسقط في اللفظ لالتقاءالساكنين ، وهو بلفظ الحبر ،ومعناءالنهي.

للإنسان اجتناب هذه العبارة .

( فسل ): ويكر. أن يقول في الدُّعاء : اللَّهُمُّ اعْفَر لي إن شئت ، أو إن أردت ، بل يجزم بالمسألة .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَلَيْنَالِيْهُ قَلَ: « لا يَتَمُولَنَ ۗ أَحَدُ كُمُ اللَّهُمُ اعْنُفِر لَي إِنْ شَيْئَتَ ، اللَّهُمُ ّ ارْحَمَنْنِي إِنْ شَيْئَتَ، لِيَمَنْزُ مِ المَسْأَلَةُ ، فإنتَهُ لا مُكثرِه لهُ نَهُ ،

وفي رواية لمسلم: « وَ لَـكين ْ لِيَمَنْزِمِ المِسْأَلَةِ وَ لَيُمْظِمِ الرَّعْشِةَ ، فإنَّ اللهَ لا يَتَمَاظَمَهُمْ شَيُ \* أَعْطَاهُ مُ » .

وروينا في وصحيحها » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَاللَّهُ : « إذا دَعَا أَحَدُ كُنُمُ قَلَيْكُمْ السَّالَة ، ولا يتَهُولَن أَن اللَّهُمُ إن شَاتَ فَأَعْطِنِي ، فإنَّهُ لا مُسْتَكُمُ مَ أَن لُهُ » .

( فصل ) : ويكره الحلف بنير أسماء الله تعالى وصفاته ، سواء في ذلك الني و الحلية ، والكملة ، والكملة ، والإمانة . والراح ، وغير ذلك . ومن أشدها كراهة : الحلف بالأمانة .

وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً ، فمن ذلك ما رويناه في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيُنْكِلُنُهُ : ﴿ مَن ﴿ حَلَمْفَ ۖ بِالْأَمَانَةِ فَلَكُيْسُ مِنْنَا ﴾ .

( فصل ): يكره إكثار الحلف في البيع ونحوه و إن كان سادةًا .

روينافي « صحيح مسلم » عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعرسول الله وتتلايق يقول : « إيا كُمْ " وَكَنْرَةَ الْحَكُمْ اللهُ عَلَيْكُ يَقُولُ : « إيا كُمْ " كَيْحَاقُ " » .

( فصل ): يكره أن يقال : قوس قرْح لهذه التي في الساء .

روينا في د حلية الأولياء » لأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وَيُطَّلِيهُ قال: « لاتتقوانُوا: قَدُوسُ قَدْرَحَ شَيْطَانُ ، وَالكِنْ قُنُولُمُوا: قَدُوسُ اللهِ عزَ وَجَلُ ، فَهُولُمُوا: قَدُوسُ اللهِ عزَ وَجَلُ ، فَهُو أَمَانُ لَاهِمْلِ الْأَرْضِ ، (١) .

<sup>(</sup>١) هو في « حلية الأولياء » ٩/٢ . ٣ في ترجمة أبي رجاء العطاردي ، وفي سنده زكريا بن حكم الحبطي البصري ، وهو ضعيف .

قلت : قرح بضم القاف وفتح الزاي ، قال الجوهري وغيره : هي غير مصروفة ، وتقوله الموام : قدح ، بالدال ، وهو تصحيف .

( فصل ): يكره الانسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك ، بل ينبني أن يتوب إلى الله تمالى ، فيقلع عنها في الحال ، ويندم على مافعل ، ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبداً ، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة ، لا تصح إلا باجهاءها ، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه بمن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجاً من معصيته ، أو ليعلمه مايسام به من الوقوع في مثلها ، أو يعر فه السبب الذي أوقعه فيها ، أو يدعو له ، أو نحو ذلك ، فلا بأس به ، بل هو حسن ، وإما يُكره إذا انتفت هذه المسلحة .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمت رسول الله ويُعلِينَهُ عِلَمَالُهُ وَلَيْنَا يقول: «كُلُّ امَّتِي مَعَافَى لِلا المُجاهِرِينَ ، وإنَّ مِنَ المُجَاهِرَةِ (١) أنْ يَعْمَلُ الرَّجِنُلُ ، باللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصِيحُ وقد "سترَهُ الله تعالى عليه ، فيتَهُولُ : يافُلانُ عميلْتُ البارِحَة كَذَا وكذا ، وقد "بات يَسترُهُ ربَّهُ ، ويُصيحُ يَكشيفُ سيترَالله عليه .

( فصل ): يحرم على المكلِّف أن يحدُّث عبد الإنسان ، أو زوجته ، أو ابنه ، أو غلامه ، ونحوهم بما يفسده عليه إذا لم يكن مايحدُّ نهم به أمراً بمروف أو نهياً عن منكر . قال الله تعالى : ( و تعناو ننوا على البير والتّقوى و لا تعالى ننوا على الإثم والعدُوران ) [ المائدة : ٢ ] وقال تعالى : ( ما يكفيظ من قول إلا لا لديه رقيب عتيد ( ق : ١٨ ] .

وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيُعْلِينَهُ : « مَـن ْ خَبَّبَ ۚ رُوجِـَة َ امرِيء أو ممثلوكه ْ فليْسَ مِنتًا »(٢) .

قلت : خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة ، ومعناه : أفسده وخدّعه .

( فصل ): ينبغي أن يقال في المال المُنخرَج في طاعة الله تعالى : أَلْفَقَتُ وَشَهِه ، فيقال : أَلْفَقَتُ في حَجّ في حجتي أَلْفاً ، وأَنْفَقَتُ في غزوتي أَلْفَين ، وكذا أَنْفَقَتْ في ضيافة ضيفاني ، وفي ختان أولادي ، وفي نكاحي ، وشبه ذلك، ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوام: غرمت في ضيافتي، وخسرت في حجتي،

<sup>(</sup>١) وجاه بلفظ « وإن من الجانة » وفي مسلم: وإن من الإجهار ، قال الحافظ في «الفتح» قوله: وإن من المجاهرة ، كذا لابن السكن والكشميه في ، وعليه شرح ابن بطال ، وللباقين : الجانة ، بدل : الجاهرة ، وفي رواية لمسلم : الجهار، وفي. رواية الاساعيلي : الاحجار، وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج» : وإن من الهجار، فتحصلنا على أربعة ، أشهرها : الجهار .

<sup>(</sup>٢) وهو حديث حسن ،

وضيَّمت في سفري . وحاصله أنَّ أنفقت' وشبهه يكون في الطاعات . وخسرت' وغرمت' وضيَّعت' ونحوها يكون في المعاصي والمكروهات ، ولا تستعمل في الطاعات .

( فصل ): بما ينهى عنه مايقوله كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإمام: ( إيثاك نَعْبُدُ وَإِيثَاكَ نَعْبُدُ و وإيثاك نَسْتَعِينُ ) فيقول المأموم: إياك نعبد وإياك نستمين ، فهذا بما ينبغي تركه والتحذير منه ، فقد قال صاحب « البيان ، من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاة ، إلا أن يقصد به التلاوة ، وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر والظاهر أنه لايوافَق عليه، فينبغي أن يجتنب ، فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع ، والله أعلم .

( فصل ) : مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه مايقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ مما يبيع أو يشتري ونحوهما ، فإنهم يقولون : هذا حق السلطان ، أو عليك حق السلطان ، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقاً أو لازماً ونحو ذلك ، وهذا من أشد المنكرات ، وأشنع المستحدثات ، حتى قد قال بعض العلماء : من سمى هذا حقاً فهو كافر خارج عن ملة الإسلام ، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم ، فالصواب أن يقال فيه : المكس ، أو ضريبة السلطان ، أو نحو ذلك من العبارات ، وبالله التوفيق .

( فصل ): يكره أن يسأل بوجه الله تمالى غير الجنة .

روينا في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيُنْكُلُونُو : ﴿ لَا يُسَالُ مُو حُهُ اللَّهُ الْحُنَّةُ ۚ ﴾(١) .

( فصل ): يكره منع من سأل بالله تعالى وتشفُّع به .

روينا في سنن أبي داود والنسائي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله ويتالله و من استنعاد بالله فأعيد و من سأل بالله تعلى فعاع طنوه ، و من دعاكم فأعيد و من صنع إليكم معروفا فكافيتوه فإن م تحيدوا ما تكافيتونه فادعوا له حتى تروا أنتكم قد كافاتهم ، .

( فصل ): الأشهرأنه يكره أن يقال: أطال الله بقاءك. قال أبوجعفر النحاس في كتابه وصناعة كتتَّاب، كره بعض العلماء قولهم: أطال الله بقاءك، ورخص فيه بعضهم. قال إسماعيل بن إسحاق: ل من كتب و أطال الله بقاءك ، الزنادقة . وروي عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أن مكاتبة المسلمين انت: من فلان إلى فلان: أما بعد ، سلام عليك ، فإني أحمد الله الذي لا إلته إلا هو ، وأسأله

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف ، وقد جاه الحديث أيضاً بلفظ « ملعون من سأل بوجه الله » رواه الطبرانيعن أبي موسى الأشعري ، وقد حسن إسناده الحافظ العراقي في « العمدة » كما في « فيض القدير » للمناوي ، وضعفه غيره .

أنْ يصلِّي على محمد وعلى آل محمد ، ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها : أطال الله بقاءك .

( فصل ): المذهب الصحيح المختار أنه لايكره قول الإنسان لفيره: فداك أبي وأمي ، أوجعاني الله فداك ، وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة في « الصحيحين ، وغيرهما ، وسواء كان الأبوان مسلمين أو كافر بن ، وكره ذلك بعض العلماء إذا كانا مسلمين . قال النحاس : وكره مالك بن أنس : جعلني الله فداك ، وأجازه بعضهم . قال القاضي عياض : ذهب جهور العلماء إلى جواز ذلك ، سواء كان المفدي به مسلماً أو كافراً .

قلت : وقد جاء من الأحاديث الصحيحة في جواز ذلك ما لايحصى ، وقد نبيَّت على جمل منها في ﴿ شرح صحيح مسلم ﴾ .

( فَصَل ) : وَمَا يَدُمُّ مِن الْإِلْفَاظَ: المَرِ الذِهِ وَالْحَيْدَال، وَالْخُصُومَة. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَامَدُ النَّرِ الْنِيَاء : المَمْنُكُ فَي كلام الفير لْإظهار خلل فيه لفير غرض سوى تحقير قائله ، وإظهار مزيتك عليه، قال : وأما الحجيدال ، فعبارة عن أمر يتعلق باظهار المذاهب وتقريرها ، قل : وأما الخصومة ، فللتجاج في الكلام ليستوفي به مقصود من مال أو غيره ، وتارة يكون ابتداء ، وتارة يكون اعتراضاً ، والمراء لا يكون إلا اعتراضاً ، هذا كلام النزالي .

واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل ، قال الله تعالى : ( و لا 'تجاد لُوا أهمُل الكيتاب إلا" بالتّبي هيي أحسسَنْ ) [ العنكبوت : ٢٦] وقال تعالى : ( و جاد لهم بالتّبي هيي أحسسَنْ ) [ العنحبوت : ٢٦] وقال تعالى : ( ما 'يجاد ل في آيات الله إلا التّفين كفروا ) هيي أحسسَنْ ) [ النحل : ١٥٥ ] وقال تعالى : ( ما 'يجاد ل في آيات الله إلا التّفين كفروا ) وإن كان الجدال الوقوف على الحق وتقريره كان محموداً ، وإن كان في مدافعة الحق"، أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً ، وعلى هذا التفصيل تُنتَزَثُلُ النصوص الواردة في إباحته وذمه، والحجادلة والجدال بمعنى ، وقد أوضحت ذلك مبسوطاً في و تهذيب الأسماء واللغات ،

قال بعضهم : مارأيت شيئًا أذهب للدِّين ، ولا أنقص للمروءة ، ولاأضيع للذة ، ولاأشغل للقاب من الخصومة .

فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستبقاء حقوقه .

فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي: أن الذمَّ المتأكِّد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم ، كوكيل القاضي ، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يتعثرين أن الحق في أي جانب هو فيخاصم بغير علم .

ويدخل في الذم "أيضاً مَن " يطلب حقه ، لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة ، بل يظهر اللهُدَد والكذب للإيذاء والتسليط على خصمه ، وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي ، وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه ، وكذلك من محمله على الخصومة محض الميناد لقهر الحصم وكسره ، فهذا هو

المذموم ، وأما المظاوم الذي ينصر محبّقه بطريق الشرع من غير لدّد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة، من غير قصد عناد ولا إيذاه، ففعله هذا ليس حراماً ، واكن الأولى تركه ماوجد إليه سبيلا، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حدّ الاعتدال متعذّر ، والخصومة توغير الصدور ، وتهيّج الفضب ، وإذا هاج الفضب حصل الحقد بينها، حتى يفرح كل واحدبمساءة الآخر ، ويحزن بجسر ته، ويطلق اللسان في عرضه ، فمن خاصم فقد تعرّض لهذه الآفات ، وأقل ما فيه اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره معلنّى بالمحاجة والخصومة ، فلا يبقى حاله على الاستقامة . والخصومة مبدأ الشر" ، وكذا الجدال والمراء ، فينغي أن لايفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لابد منها ، وعند ذلك محفظ لسانه وقليه عن آفات الخصومة .

روينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْنَا فِي : « كَفَمَى بِكَ إِنْهَا أَنْ ۚ لَا تَذَالَ . ﴿ خَاصِمًا ﴿ (١) . ﴿ خَاصِمًا ﴿ (١) .

وجاء عن علي ّ رضى الله عنه قال: إنْ للخصومات قُحَماً .

قلت: القحم بضم القاف وفتح الحاء المهملة: هي المهالك .

( فعمل ): يكره التقمير في الكلام بالتشكية ق و تكليف السيَّجيِّع والفيصاحة والتصنيُّع بالمقدّمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول ، فيكل ذلك من التكليّف المذموم ، وكذلك تكليّف السجع ، وكذلك التحرّي في دقائق الإعراب ووحشيّ اللغة في حال مخاطبة الموام ، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه فهما جليّاً ولايستثقله .

روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله على الله عنها أن رسول الله عنها أن أن الله عنها أن رسول الله عنها أن ينفيض الله عنها أن تتخلسُ الله عنها أن تتخلسُ الله عنها أن الله عن

وروينا في وصحيح مسلم، عن ابن مسمود رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكِلَيْهُ قال: « هـــــَــَكَ المُسْتَنَعَلَمُ ونَ ، قالها ثلاثاً . قال العلماء: يعني بالمتنطِّعين : المبالغين في الأمور .

وروينا في كتاب الترمذي عنجابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « إن من أحب كم الي الي وأقر بكم منتي بحليها يتوم القيامة ، أحاسين كم أخلاقا ، وإن أ المن منتي بحليها يتوم القيامة ، أحاسين كم أخلاقا ، وإن أ المن منتي يتوم القيامة ، الشر ثار أون والمتشد قون والمتنقيم قون ، قالوا : يارسول الله قد علمنا الثر ثارون والمتشد قون ، هما المتفه قون ؛ قال : المتنكب رون ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، قال : والثرثار : هو الكثير الكلام ، والمتشد ق : من يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم .

<sup>(</sup>١) وإسناده ضعيف:

واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر.

( فصل ): ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح في غير هذا الوقت،

( فصل ) : ويكره لمن صلى العشاء الاخرة ان يتحدث بالحديث المباح في غير هذا الوقت ، وأعني بالمباح الذي استوى فيمنله وترَر "كنه ، فأما الحديث المحرَّم في غير هذا الوقت أو المكروه ، فهو في هذا الوقت أشد تحريماً وكراهة ، وأما الحديث في الخير ، كذاكرة العلم ، وحكايات الصالحين، ومكارم الأخلاق، والحديث مع الضيف ، فلا كراهة فيه ، بل هو مستحب ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به ، وكذلك الحديث للمذر والأمور المارضة لابأس به ، وقد اشتهرت الأحاديث بكل ماذكرته ، وأنا أشير إلى بفضها مختصراً ، وأرمن إلى كثير منها .

روينا في وصحيحي البخاري ومسلم، عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله وَاللَّهُ كَانَ يَكُونُ كَانَ يَكُونُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَكُونُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَكُرُهُ النَّوْمُ قِبِلُ العُشَاءُ(١) والحديث بعدها .

وأما الإحاديث بالترخيص في الكلام الأمور التي قدَّمتها فكثيرة ، فمن ذلك حديث ابن عمر في والصحيحين ، أن رسول الله وَلَيْنِيْ صلى المشاء في آخر حياته ، فلما سلَّم قال : ﴿ أَرَ أَيْنَكُ مُ السَّمَ هَا لَ : ﴿ أَرَ أَيْنَكُ مُ السَّمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَمنها حديث أنس في وصحيح البخاري » : وأنهم انتظروا النبي وَلَيْكُ فِاءَهُمْ قرباً من شطر الليل ، فصلى بهم : يمني المشاء، قال : ثم خطبتنا فقال : ألا إنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَاتُو ا مُمَّ رَقَدُوا ، وإنَّكُمْ لَنَ تَرَالُوا في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ ثُمْ الصَّلاة » .

ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنها في مبيته في بيت خالته ميمونة قوله : « إن النبيَّ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ صلى العشاء ، ثم دخل فحدَّث أهله ، وقوله : نام المُلَّم » .

ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلى العشاء ، ثم جاء وكلسمهم ، وكاسم امرأته وابنه وتكرر كلامهم ، وهذان الحديثان في والصحيحين »، ونظائر هذا كثيرة لاتنحصر ، وفيا ذكرناه أبلغ كفاية ، ولله الحمد .

(117)

<sup>(</sup>١) أي قبل صلاتها لأنه قد يكون سبباً لغوات وقتها فيؤخرها عن وقتها الختار ، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فينامون عن صلاتها جماعة .

( فصل ): يكره أن تسمَّى المشاء الأَخرة العتمة ، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك ويكره أيضاً أن تسمَّى المغرب عشاء ً.

روينا في وصحيح البخاري، عن عبد الله بن مففيّل المزني رضي الله عنه \_وهو بالغين المجمة\_ قال: قال رسول الله وَيَتَنِيْكُ : و لاتّنَمْلُهِ الْأعْرابُ على اسم صلاتيكُم المَمْربِ، قال: ويقول الأعراب [ هي ]: العشاء .

وأما الأحاديث الوآردة بتسمية العِشاء عتمة "، كحديث: ﴿ لُو يَعَلَّمُونَ مَا فِي الصَّبْحِ وَالْعَتَمَةِ

فالحواب عنها من وجهين : أحدها: أنها وقعت بياناً لكون النهي ليس للتحريم ، بل للتنزيه . والثاني : أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاءً .

وأما تسمية الصبح غداة ، فلا كراهة فيه على الذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استمال غداة ، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك ، وليس بشيء ، ولا بأس بتسمية المنرب والمشاء عشاءَين ، ولا بأس بقول: المشاء الآخرة . ومانقل عن الأصمي أنه قال : لا يقال : المشاء الآخرة ، فغلط ظاهر ، فقد ثبت في وصحيح مسلم » أن النبي والمساء قال : « أيّما امرأة أصابت مخوراً فلا تشهد معننا العيشاء الآخرة » . وثبت من ذلك كلام خلائق لا محصون أصابت من ذلك كلام خلائق لا محصون من الصحيحين » وغيرها ، وقد أوضحت ذلك كلام بشواهده في « تهذيب الأسماء واللغات » وبالله التوفيق .

( فصل ) : وبما يُنهى عنه إفشاء السر" ، والأحاديث فيه كثيرة ، وهو حرام إذا كان فيه ضرر أو إيذاء .

روينا في سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الجَدِيثِ تُمُ التَّفَتَ فَهِيَ أَمَانَهُ ﴾ قال الترمذي : حديث حسن .

( فصل ): يكره أن يُسألَ الرَّجل فيم ضرب امرأته من غير حاجة .

قد روينا في أول هذا الكتاب في ﴿ حفظ اللسانَ ۗ الأحاديث الصحيحة في السكوت عما لانظهر فيه المصلحة ، وذكرنا الحديث الصحيح ﴿ مِن ۚ حُسنْنِ إِسْلامِ المَر ۚ عَنَر ْكُنه ۚ مالا يَعْنييهِ ،.

( فصل ): أما الشَّمْر فقد روينا في مسند وأبي يعلى الموصلي، بإسناد حسن(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : سكُل رسول الله وَيُنْفِقُ عن الشَّمْر فقال : ﴿ هَنُو َ كُلامٌ حَسَنَنُهُ كَحَسَنَاكُلام،

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن بشواهده ، انظر الفتح ١٠/٥ ع ٤ .

وقبيحه محمَّ كقبيح الكلام ١٧٥.

قال العلماء : معناه : أن الشهر كالنثر (٢) ، لكن التجر و له والاقتصار عليه مذموم (٣) . وقد نُبت الإحاديث المصحيحة بأن رسول الله عليه سم الشهر ، وأمر حسان بن ثابت بهجاء الكفار . وثبت لله عليه قال : « لأن كي تلكيء جو ف لله عليه الشهر على عسب ماذكرناه . أن مَن عَنْ الله على حسب ماذكرناه .

(فصل): وبما ينهى عنه الفحش، وبذاءة اللسان، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة، ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبقحة بعبارة صريحة، وإن كانت صحيحة والمتكلم بها صادق، ويقع ذلك كثيراً في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات، ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الفرض، وبهذا جاء القرآن العزيزوالسنن الصحيحة المكرسة، قال الله تعالى: (أحيل تكنم ليلقة الصيام الرّفَث إلى فيسائمكم) [البقرة: ١٨٧]. وقال الله تعالى: (وكيف تَأَخُذُونَهُ وقَد أَفْضَى بَعْضُكُم إلى بَعْض ) [البقرة: ٢٨٧]. وقال تعالى: (وإن طلبة تعالى: (وإن في في ذلك كثيرة.

قال الملناء: فينغي أف يُستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيى من ذكرها بصريح اسمها الكناياتُ المفهمة يُشخف كنشى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوها، ولا يصر و بالنشيك والجلماع ونحوها، وكذلك يكنشى عن البول والتغو ط بقضاء الحاجة، والذهاب. إلى الخلاء، ولا يصر م بالخيراء ق والبول ونحوها، وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخروالصنان وغيرها يعبش عنها بعبارات جميلة يفهم منها الغرض، ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ماسواه.

واعلم أن هذا كلَّه إذا لم تَدَع أَحاجة " إلى التصريح بصريح اسمه ، فإن دعت حاجة لنرض البيان والتعليم ، وخيف أن المخاطب لا يفهم المجاز، أو يفهم غير المراد، صرَّح حيننذ باسمه الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي ، وعلى هذا يحمل ماجاء في الأحاديث من التصريح بمثل هذا ، فإن ذلك

<sup>(</sup>١) كهجاء المسلمين ، والتشبب بامرأة أو أمرد معين ، أو مدح الحمرة ، أو مدح ظالم أو نحوه ، أو المغالاة في المدح أو نحو ذلك . قال الفقهاء : المميز للشعر الجائز من غيره، أن ماجاز في النثر جاز في النظم .

<sup>(</sup> ٢ ) أي المدح والذم إنما يدوران مع المعنى ولا عبرة باللفظ موزوناً كان أو لا .

<sup>(</sup>w) أي بحيث يكون الشعر مستولياً عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى . قال المصنف في x شرح مسلم x : فهذا مذموم في أي شعر كان x فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضره فظ اليسير مع الشعر x أي الحالي عن الفحش والقبح مع هذا x لأن جوفه ليس ممتلقاً شعرآ .

نجمول على الحاجة كما ذكرنا ، فان تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجر أد الأدب ، وبالله التوفيق .

روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويُطَّلِعُونَ : دُلَيْسَ الدُوْمَينُ بالطَّقَانِ وَلا اللَّمَدِينَ وَلا البَّدِيءَ ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويليه : « ماكانَ الفيُحْشُ في شَيْء إلا ً رانه ، وما كانَ الحياء في شَيْء إلا ً رانه ، قال الترمذي : حديث حسن .

(فصل): يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبهها تحريماً غليظاً ، قال الله تعالى : (وقَيْضَى رَ إِنْكُ أَلَا تَعَسِّدُوا إِلاَ إِنَّاهُ وَبِالوالدَّيْنِ إِحْسَانَا ، إِمَّا يَسِّلُهُ مَنَ عَسْدُكَ الْكِبِيرَ أَحَدُهُما أَلَ تَعَسِّدُوا إِلاَ اللهِ تَعَلَى هُمُمَا وَقَالُ هُمُمَا قَوَلاً كَرَيماً . واخْفيضُ أَو كيلاهُمَا فَكلا تَقَلُل لَهُمَا أَفَ وَلا تَنْهَرَ هُمُا وَقَالُ لَهُمُمَا قَولاً كَرَيماً . واخْفيضُ لهُمَا جَنَاحَ اللهُلِّ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمَهُما كما رَبَّيَا فِي صَفْيِراً ) الآية الاسراء: ١٤٤٥٤] .

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن المتعلق قال : « مين الكتبائير شَتْم الرَّجُل والدّيه ، قالوا : يارسول الله ، و يَسْبُ المَّه وهل يشتم الرّجل والديه ؟ قال : نَعَم ، يَسْبُ أَبْنَا الرَّجُل فَيَسَبُ أَبْاه ، و يَسْبُ المَّه ، و يَسْبُ المَّه ،

وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وكان تحتي امرأة وكنت الحيثها ، وكان عمر يكرهما ، فقال لي : طلقها ، فأبيئت ، فأتى عمر رضي الله عنه النبي ويسلم المدين عمر دنك له ، فقال النبي ويسلم : طلقها ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

( باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه )

قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنيَّة على تحريم الكذب في الجملة ، وهو من قبائح الذُّنوب وفواحش العيوب . وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة ، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ، وإنما المهم بيان مايستنى منه ، والتنبيه على دقائقه ، ويكني في التنفير منه الحديث المتفق على صحته ، وهو مارويناه في «صحيحهما ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنينية على صحته ، وهو مارويناه في «صحيحهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وإذا الوانمين خان ، . وإذا وعد أخلف ، وإذا الوانمين خان ، . وروينا في «صحيحهما » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عند الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد اله بن عبد الله بن

و أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصالة منهمن كانت فيه خصالة منهمن كانت فيه خصالة من منهمن كانت فيه خصالة من وإذا حدث كانت فيه خصالة من نفاق حتى يتدعها : إذا اقتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فتجر ، وفي رواية مسلم وإذا وعد أخلف بدل وإذا اؤتمن خان ، .

وأما المستثنى منه ، فقد روينا في « صحيحي البخاري ومسلم » عن أم كلثوم (١) رضي الله عنهـــا أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لَيْسَ َ الكَذَّابِ ُ الثَّذِي يُصلح بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُنُولُ خَيْرًا » هذا القدر في « صحيحيها » . وزاد مسلم في رواية له « قالت أم كلئوم : ولم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرحل امرأته والمرأة زوجهًا، فهذا الحديث صريح في إباحة بمضالكذب للمصاحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن مارأيته فيضبطه ،ماذكر ، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً ، فالكذب فيه حرام ، لعدم الجاجة إليه ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ،ولم عكن بالصدق ، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، وواجب إن كانالمقصود واجبًا ، فإذا اختفى مسلم منظلم وسأل عنه ، وجب الكذب باخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة " ، وسأل عنها ظالم يريد أخذها، وجب عليه الكذب باخفائها ، حتى لو أخبره بوديمة عنده فأخذها الظالم قهراً ، وجب ضمانهــا على المودّع الخبر ، ولو استحلفه عليها ، لزمه أن يحلف ويور"ي في بمينه ، فان حلف ولم يور" ، حنث على الأصح ، وقبل : لايحنث ، وكذلك لو كان مقصود حرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجنيُّ عايه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس محرام، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كلِّه أن يور"يَ ، ومنى التورية :أن يقصد بسارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كانكاذبًا في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا ، بل أطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الموضع . قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لفيره ، فالذي له ، مثل أن يأخذه ظالم ، ويسأله عن ماله ليأخذه ، فله أن ينكره ، أو يسأله السلطان

<sup>(</sup>١) وهي بلت عقبة بن أي معيط القوشية الأموية أخت عثان بن عفان لأمه ، أسلت قديماً ، وحاجرت سنة سبع ، ويقال : إنها أول قرشية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، تزوجها زيد بن حارثة ، واستشهد يوم مؤتة ، ثم الزبير بن العوام وطلقها ، ثم تزوجها عبد الرحن بن عوف فات عنها ، ثم تزوجها عمرو بن العاص فاتت عنه ، قبل : أقامت عنده شهراً ثم مائت ، وهي أم حميد وابراهيم بن عبد الرحن التابعي الشهور، خرج حديثها الستة غير ابن ماجه ، وليس لها في « الصحيحين » غير هذا الحديث، روى عنها ابناها إبراهيم وحميدة وبسرة بن صفوان ، مائت رخي الله عنها في خلافة على رضي الله عنه .

عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها ، فله أن ينكرها ويقول : ما زنيت ، أو ما شربت مثلاً . وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار . وأما غرض غيره ، فمثل أن يسأل عن سر "أخيه فينكره ونحو ذلك ، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق ، فان كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً ، فله الكذب ، وإن كان عكسه ، أو شك ، حرم عليه الكذب ، ومتى جاز الكذب ، فان كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه ، فيستحب أن لا يكذب ، ومتى كان متعلقاً بغيره ، لم تجز المسامحة بحق غيره ، والحزم في كل موضع أبيح ، إلا إذا كان واجباً .

واعلم أن مذهب أهل السُّنَّة أن الكذب هو الإخبار عن التيء بخلاف ما هو ، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الحمل، وإنما يأثم في العمد ، ودليل أصحابنا تقييد النبي والحليق : « مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلَيْ يَتَبَوا مُقَعْدًه مُنَ النَّارِ » (١) .

### ( باب الحث على النثبت فيا يحكيه الانسان والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته )

قال الله تعالى: (ولا تَقَنْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوُادَ كُلُ أُولَتِكَ كانَ عِنْهُ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء: ٣٦] وقال تعالى : (ما يكنفيظ مِن قُول إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدُ ) [ق: ١٨] وقال تعالى: (إنَّ رَبَّكَ لَبالمِرْصَادِ) [الفجر: ١٤].

وروينا في وصحيح مسلم ، عن حفص بن عاصم التابعي الجليل عن أبي هويرة رضي الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : «كَفَى بالمَر ع كَذَباً أن يُحدَّثُ بِكُلِ مَا سَمِع (٢) » ورواه مسلم من طريقين : أحدها هكذا ، والثاني عن حفص بن عاصم عن النبي عَلَيْكُ مرسلاً لم يذكر أبا هويرة ، فتقد م رواية من أثبت أبا هريرة ، فان الزيادة من الثقة مقبولة ، وهذا هوالمذهب الصحيح الحتار الذي عليه أهل الفقه والأصول، والحققون من الحد ثين ، أن الحديث إذا روي من طريقين ، أحدهما مرسل ، والآخر متصل ، قدم المتصل ، وحكم بصحة الحديث ، وجاز الاحتجاج به في كل شيءمن الأحكام وغيرها ، والله أعلم .

وروينا في « صحيح مسلم » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « بحسب المرء من الكذب أن يحدَّث بكل ما سمم » .

<sup>(</sup>١) وهو حديث صحيح متواتر ، وقد جمع الطبراني طرقه في جزء ، وهو ضن مجموع في مخطوطات دار الكتب الظاهرية .

<sup>(</sup>٣) الباء في «بالمرم» زائدة في المفعول، وكذباً منصوب عسلى التمييز، و« أن يحدث » مؤول بالتحديث فاعل « كفي »، أي : كفي المرم منحديث الكذب تحديثه بكل ماسعه، وذلك لأنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فاذا حدث بكل ماسع فقد كذب، لإخباره بما لم يكن.

وروينا في سنن أبي داود باسناد صحيح (١) عن ابن مسمود (٣) أو حذيفة بن اليان قال : سممت سول الله وَ الله عَلَيْ يقول : « بِأْسَ مَطيبَّة الرَّجُلِ زَعمُوا ، قال الإمام أبو سليان الخطابي فيا وينا عنه في د معالم السنن ، أصل هذا الحديث أن الرجل إذا أراد الظمن في حاجة والسير إلى بلد، كب مطية ، وسار حتى يبلغ حاجته ، فشبَّه النبي وَ الله ما يقد م الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى طجته من قولهم : زعموا ، بالمطية ، وإنما يقال : زعموا في حديث لاسند له ولا ثبت ، إنما هو شيء على سبيل البلاغ، فذم النبي وَ الله عن الحديث ماهذا سبيله، وأمر بالتوثث فيا يحكيه والتأثبت يه ، فلا يرويه حتى يكون معزواً إلى ثبت . هذا كلام الخطابي ، والله أعلم .

### (باب التعريض والتورية)

اعلم أن هذا الباب من أم الأبواب ، فانه مما يكثر استماله وتعمَّ به البلوى ، فينغي لنا أن نعتي تحقيقه ، وينغي للواقف عليه أن يتأمَّله ويعمل به ، وقد قدمنا مافي الكذب من التحريم الغليظ ، وما في إطلاق اللسان من الخطر ، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك . واعلم أن التورية والتعريض معناهما : أن تطلق لفظاً هو ظاهر في معنى ، وتربيد به معنى آخر يتناوله ذلك الغفظ ، لكنه خلاف ظاهر ه ، وهذا ضرب من التغرير والخداع .

قال الماء: فان دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع الخاطب أو حاجة لامندوحة عنها إلا بالكذب ، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام ، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق ، فيصير حينئذ حراماً ، هذا ضابط الباب .

فأما الآثار الواردة فيه ، فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لايبيحه ، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه . فمها جاء في المنع ، ما رويناه في و سنن أبي داود ، باسناد فيه ضعف لكن لم يضعه أبو داود ، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه عن سفيان بن أسيد - بفتح الهمزة - رضي الله عنه قال : سممت رسول الله ويتعلقه يقول : وكبشرت خيانة "أن تُحدَدُّث أخاك حديثاً هُو لك به منصدة وأثنت به كاذب " ، "

<sup>( / )</sup> رواه أبو داود رقم ( ٤٩٧٢ ) في الأدب ، باب قول الرجل: زعموا، من حديث أبي قلابة عن أبي مسعود أو حديثة ، وأبو قلابة لم يسمع منها فهو مرسل .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في الأصل : ابن مسعود ، وهو خطأ ، والصواب : أبو مسعود .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود رقم ( ٩٧١) في الأدب ؛ باب في المعاريش ، من حديث سفيان بن أسيد الحضرمي وإسناده ضعيف ، فيه مجهولان وضعيف ، ورواه أحد في المسئد ١٨٣/٤ من حديث النواس بن سمعان ، وفي سنده عمر بن هارون ، وهو متروك ، وهريح بن عبيد الخضرمي ، وهو يرسل كثيراً .

وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسع من أن يكذب طريف من من التعريض المباح ما قاله النخمي رحمه الله : إذا بكنع الرجل عنك شي المنت فقل : الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء ، فيتوهم السامع النفي ، ومقصودك : الله يعلم الذي قلته . وقال النخمي أيضا : لا تقل لا بنك : أشتري لك سنكر ا ، بلقل : أرأيت لو اشتريت لك سنكر ا . وكان النخمي إذا طلبه رجل قال المجارية : قولي له : اطلبه في المسجد . وقال غيره : خرج أبي في وقت قبل هذا . وكان الشمي يخط دائرة ويقول للجارية : ضمي أصبعك فيها وقولي: ليس هو هاهنا . ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دائرة ويقول للجارية : ضمي أصبعك فيها وقولي: ليس هو هاهنا . ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام : أنا على نية ، موهم أأنه صائم، ومقصوده : على نية ترك الأكل ، ومثله : أبصرت فلانا ؟ فيقول ما رأيته ، أي : ما ضربت رئتة ، و ونظائر هذا كثيرة . ولو حلف على شيء من هذا ، وورس في ما رأيته ، أي : ما ضربت رئتة ، و وحلف بالطلاق ، أو بغيره ، فلا يقع عليه الطلاق ، ولا غيره ، وهذا إذا لم يحلقه القاضي في دعوى ، فالاعتبار بنية القاضي غيره ، وهذا إذا لم يحلقه القاضي في دعوى ، فإن حليقه بالطلاق ، في ناه لا يحوز لاقاضي تحليفه بالطلاق ، وكثيره من الناس ، والله أعلم .

قال الغزالي : ومن الكذب المحرَّم الذي يوجب الفسَّق ، ما جرت به العادة في المبالغة ، كقوله: قلت لك مائه مرَّة ، وطلبتُك مائة مرَّة ونحوه ، فإنه لايراد به تفهيم المرات، بل تفهيم المبالغة ، فان لم يكن طلبه إلا مرَّة واحدة كان كاذباً ، وإن طلبه مرَّات لا يُعتاد مثلتُها في الكثرة ، لم يأثم ، وإن لم يبلغ مائة مرَّة ، وبينها درجات ، يتعرض المبالغ للكذب فيها .

قَلْت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كاذباً ، ما رويناه في والصحيحين » أن الذي والمستخطرة قال: وأمثًا أَبُو جَهُم فلا يَضَعُ العَصَا عَنَ عاتِقِه ، وأمثًا مُعاوية فلا مال له أنه ومعلوم أنه كان له ثوب يَلْبُسُهُ ، وأنه كان يضع العصافي وقت النوم وغيره ، وبالله التوفيق .

( باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح )

قال الله تمالى: (وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغُ فَاسْتَمَدُ اللهِ ) [فضلت: ٣٩] وقال تمالى: (إنَّ النَّذِينَ اتنَّقَوا إذا مَسَّهُمْ طائيفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَكَا كُثَرُوا فاذا هُمْ مُبْصِرونَ ) [ الأعراف: ٢٠١] وقال تعالى: (وَالنَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا مُبْصِرونَ ) [ الأعراف: ٢٠١] وقال تعالى: (وَالنَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُوا اللهَ فَاسْتَعْفَرُوا لِذُنُومِهِمْ ، وَمَنْ يَعْفِيرُ الذَّنُوبَ إِلا اللهُ وَلَمْ يُعْمِرُ وَاللهِ عَلَمُونَ ، أُولَتَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَعْفَيرَ أَوْ يَعِينُ رَبِّهِمْ يُعْمِرُ وَاللهِ عَلْمَونَ ، أُولَتَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَعْفَيرَ أَنْ يَعِينُ رَبِّهِمْ يُعْمِرُ وَاللهِ عَلَمُونَ ، أُولَتَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَعْفَيرَ أَنْ يَعِينُ رَبِّهِمْ فَيَعِيمُ وَالْمَا وَعُمْمُ عَلَمُونَ ، أُولَتَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَعْفَيرَ اللهُ يَعِينُ وَبَهِمْ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله: (ولم يصروا) معطوف على فاستفنروا، والإصرار على الذنب: المداومة عليه وعدم التوية منه، ويحدث نفسه أنه ماقدر عليه فعله ولا يتوي توبة ولايرجو وعداً لحسن ظنه، ولايخاف وعيداً على سوء عمله، هذا حقيقة الإصرار ومقام أهل العتو والاستكبار، ويخاف على مثل هذا سوء الحاتمة، لأنه سالك طريقها والعياد بالله.

وَجَنَيَّاتُ تَجَرِّي مِنْ تَحَدِّتِهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِينِهَا وَ نِيمُ أُجُرُ العَامِلِينَ )[ آل عمر النا عليه الله عنه أن النبي وَلَيْكُونَ قَال : وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هربرة رضي الله عنه أن النبي وَلَيْكُونُ قَال : ومَنَ حَدَيْفُ : لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، ومَن قَال يَقَالُ في حَلَيْفِه : بالنَّلاتِ وَالْعُزْي ، فَلْيَقُلُ : لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ ، ومَن قَال مَا لَهُ اللهُ اللهُ ، فَلَيْتَصَدَّقُ ، .

واعلم أن من تكلم بحرام أو فعله ، وجب عليه المبادرة إلى التوبة ، ولها ثلاثة أركان : أن يقلع في الحال عن المصية ، وأن يندم على مافعل ، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبداً ، فان تعلق بالمصية حق آدمي ، وجب عليه مع الثلاثة رابع ، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منها ، وقد تقديم بيان هذا ، وإذا تاب من ذنب ، فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب ، فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه ، وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد إليه في وقت ، أثم بالثاني، ووجب عليه التوبة منه ، ولم تبطل توبته من الأول ، هذا مذهب أهل السنة ، خلافاً للمعتزلة في المسألتين ، ولا التوفق .

# ( باب في ألفاظ حكمي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة )

اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يُنتر َّ بقول باطل ويمو َّل عليه .

واعلم أن أحكام الشرع الحمسة ، وهي : الإيجاب ، والتدب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة لا يتبت شيء منها إلا بدليل ، وأدلة الشرع معروفة ، فما لادليل عليه لا يلتفت إليه ، ولا يحتاج إلى جواب ، لأنه ليس بحجة ، ولا يُشتَفَلُ بحبوابه ، ومع هذا فقد تبرع العلماء في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله ، ومقصودي بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلاً كرهه ثم قلت أ : ليس مكروها، أو هذا باطل أو نحو ذلك ، فلاحاجة إلى دليل على إبطاله ، وإن ذكرته كنت متبرعاً به ، وإنما عقدت هذا الباب لا بين الحطأ فيه من الصواب لئلا يُنتر بمجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل .

اعلم أني لاأسمى القائلين بكراهة هذه الألفاظ ائلا تَسَّقُطَ جلالتهم ويُساءَ الفانُ بهم ، وليس الفرض القدح فيهم ، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم ، سواء أصحت عنهم أم لم تصح ، فان صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف ، وقد أضيفُ بعضها لفرض صحيح ، بأق يكون ما قاله عترسُ منظر غيري فيه ، فلعل نظره يخالف نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم ، وبالله التوفيق .

مسلم ، وبه معرفين المام أبو جعفر النحاس في كنابه « شرح أسماء الله تعالميه عن بعض العلماء أنه فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كنابه « شرح أسماء الله تعالميه عن بعض العلماء أنه كره أن يقال : تصدّق الله عليك ، قال : لأن المتصدّق يرجو الثواب .

قلت : هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح ، والاستدلال أشد فساداً .

وقد ثبت في ﴿ صحيح مسلم ﴾ عن رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله عن رسول الله علي الله عن الله علي الله علي الله عن الله علي الله علي الله عن الله عنى الله عن الله ع

الله بها عَلَيْكُم فَاتَّبَانُوا صَدَقَتَهُ . .

(فصل): ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضاً عن هذا القائل المتقدّم ذكرُه أنه كره أن يقال: اللَّهُمُّ أعتقني من النار، قال: لأنه لا يُعتق إلا من يطلب الثواب.

قلت: وهذه الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع، ولو ذهبت أنتبَّع الأحاديث الصحيحة المصرّحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولاً مميلاً، وذلك كحديث: و من أعنتنق رقبنة أعنتق الله تعالى بيكل عنضو مينها عنضوا مينه مين النتار عن الله تعالى فيه عبد أكثر أن بمنتق الله تعالى فيه عبداً مين النتار مين يتوم عترفة عن (٢).

( فصل ): ومن ذلك قول بمضهم : يكره أن يقول : افعل كذا على اسم الله ، لأن اسمه سبحانه على كل شيء . قال القاضي عياض وغيره : هذا القول غلط ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة , أن النبي ويتلاله قال الأصحابه في الأضحية : اذ بتحثوا على اسم الله ن أي قائلين : باسم الله .

( فصل ): ومن ذلك مارواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى ، قال : وكان من الفقهاء الأدباء الماء ، قال : لا تقل : جمع الله بيننا في مستقر رحمته ، فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار ، قال : ولا تقل : ارحمتا برحمتك .

قلت: لانعلم لما قاله في اللفظين حجة ، ولادليل له فيا ذكره ، فان مراد القائل بمستقر الرحمة : الحِنة ، ومعناه : جمع بيننا في الحجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل الاستقرار ، وإنها يدخلها المداخلون برحمة الله تعالى ، ثم من دخلها استقر فيها أبداً ، وأمن الحوادث والأكدار ، وإنها حصل له ذلك برحمة الله تعالى ، فكأنّه يقول : اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك .

( فصل ): روى النحاس عن أبي بكر المتقدّم قال : لايقل : اللهم أجرنا من النار ولايقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي وَلَيْنَاكُونُهُ ، فانما يَشَيْفَعُ لمن استوجب النار .

قلت: هذا خطأ فاحش، وجهالة بيّنة، ولولا خوف الاغترار بهذا الفلط وكونه قد ذكر في كتب مصنتَّفة لما تجاسرت على حكايته، فكم من حديث في الصحيـــ جاء في ترغيب المؤمنين الـكاملين بوعده شفاعة النبي عَلَيْتِهِ ، لقوله عَلَيْتِهِ : « مَن قالَ ميثلَ ما يَقَلُول المُؤَدِّ " في حكايت الله مَنْ قالَ ميثلَ ما يَقَلُول المُؤَدِّ وَن حَالَت الله مَنْ قالَ ميثلَ عا يَقَلُول المُؤَدِّ وَالله عَلَيْتِهِ : « مَن قالَ ميثل ما يَقَلُول المُؤَدِّ وَالله عَلَيْتِهِ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتِهِ الله عَلَيْتِهِ الله عَلَيْتِهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتِهُ الله عَلَيْتِهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هربرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حمديث عائشة رضي الله عنها .

ولقد أحسن الإمام الخافظ الفقيه أبو الفضل عياض رحمه الله في قوله: قد عُرِف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا وألي ورغبتهم فها قال: وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لاتكون إلا للمذنين، لأنه ثبت في الأحديث في وصحيح مسلم، وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخولهم الجنة بغير حساب، ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة، قال: ثم كل عاقل ممترف بالتقصير، محتاج إلى المفو، مشفق من كونه من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمنفرة والرحمة، لأنهما لأصحاب الذنوب، وكل هذا خلاف ماعرف من دعاء السلف والخلف.

( فصل ): ومن ذلك ما حكا. النحاس عن هذا المذكور ، قال : لا تقل : توكلت على ربي الرب الكريم ، وقل : توكلت على ربي الكريم . قلت : لا أصل لما قــال .

( فصل ): ومن ذلك ماحكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى الطواف بالبيت شوطاً أو دوراً ، قالوا : بل يقال للمراء الواحدة : طوفة ، وللمرتين : طوفتان ، وللثلات : طوفات ، وللسيم ; طوف .

قلت : وهذا الذي قالو. لانعلم له أصلاً ، ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية ، والصواب الهتار أنه لاكراهة فيه .

فقد روينا في وصحيحي البخاري ومسلم » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : وأمرهم رسول الله عنها قال : يُر مُ لِوا الاشواط كلَّها إلا الله عليه عنه أن يأم م أن يُر مُ لِوا الاشواط كلَّها إلا الإبقاء عليه » .

(فصل): ومن ذلك: صمنا رمضان، وجاء رمضان، وما أشبه ذلك إذا أريد به الشهر، واختلف في كراهته، فقال جماعة من المتقدمين: يكره أن يقال: رمضان من غير إضافة إلى الشهر، روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. قال البهتي: الطريق إليها ضعيف، ومذهب أصحابنا أنه يكره أن يقال: جاء رمضان، ودخل رمضان، وحضر رمضان، وما أشبه ذلك مما لاقرينة تدل على أن المراد الشهر، ولايكره إذا ذكر معه قرينه تدل على الشهر، كقوله: صمت رمضان، وقمت رمضان، ومحب صوم رمضان، وحضر رمضان الشهر المبارك، وشبه ذلك، هكذا قاله أصحابنا، ونقله الإمامان: أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه والحاوي»، وأبو نصر بن الصباغ في كتابه والشامل، عن أصحابنا، وكذا نقله غيرهما من أصحابنا عن الإصحاب مطلقا، واحتجوا بحديث رويناه في سنن البهتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مي المنظمة ولا تقد والوا: شهر رمضان الشهر تمان ، والكين قولوا: شهر رمضان الشهر من أسمان ، والكين قولوا: شهر رمضان المن أسمان من أسمان ، والكين قولوا: شهر رمضان المن أسمان الشهر من المنان ، والكين قولوا: شهر رمضان المن أسمان من أسمان ، والكين قولوا: شهر رمضان المن أسمان ، والكين قولوا: شهر رمضان المن المنان ، والكين قولوا: شهر رمضان »

وهذا الحديث ضعيف ضعفه البيهي، والضعف عليه ظاهر، ولم يذكر أحد رمضان في أسماء الله تمالى، مع كثرة من صنتف فيها. والصواب والله أعلم ماذهب إليه الإمام أبو عبد الله البخاري في وصحيحه، وغير واحد من العلماء المحقة بن أنه لاكراهة مطلقاً كيفها قال، لأن الكراهة لا تثبت لا بالشرع، ولم يثبت في كراهته شيء، بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك، والأحاديث فيه في والصحيحين، وغيرهما أكثر من أن تحصر.

ولو تفرَّغت مجمع ذلك رَجَوْت أن تبلغ أحاديثه مثين ، لكن الفرض يحصل بحديث واحد ، ويكني من ذلك كله مارويناه في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ويكني من ذلك كله مارويناه في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ويحلي قال : وإذا جاء ريمضان في في في المجمع في هذا الحديث : وإذا دخل رمضان ، وأي بمض روايات والصحيحين ، في هذا الحديث : وإذا دخل رمضان ، وفي رواية لمسلم: وإذا كان رمضان ، وفي الصحيح : ولا تقد مو و مدونة . ويا المحيح : ولا تقد مدونة .

( فسل ): ومن ذلك مانقل عن بعض المتقدمين أنه يكر. أن يقول: سورة البقرة ، وسورة الدخان ، والمنكبوت ، والروم ، والأحزاب ، وشبه ذلك ، قالوا: وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها النساء ، وشبه ذلك .

قلت: وهذا خطأ نخالف للسنيَّة ، فقد ثبت في الأنحاديث استعبال ذلك فيا لا يحمى من المواضع ، كقوله وَيَتَظِينِهُ ﴿ الآبِتَانَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مِنَ قَرَأُهُما في ليَّلْمَةً كَفَتَام ، وهذا الحديث في ﴿ الصحيحين » وأشباهه كثيرة لا تنحصر .

( فصل ): ومن ذلك ماجاء عن مطر"ف رحمه الله أنه كره أن يقول : إن الله تمالى يقول في كتابه ، قال : وإنما يقال : إن الله تمالى قال ، كأنه كره ذلك لكونه لفظاً مضارعاً ، ومقتضاه الحال أو الاستقبال ، وقول الله تمالى هو كلامه ، وهو قديم .

قلت: وهذا ليس بمقبول، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من جهات كثيرة، وقد نبسَّهت على ذلك في وشرح صحيح مسلم، وفي كتاب وآداب القراء، قال الله تعالى: (والله يقول الحقُّ) [الأحزاب: ٤].

وفي وصحيح مسلم » عن أبي ذر" قال : قال النبي هُ وَاللَّهُ عَدُولُ الله مُ عَنْ وجَلَّ : ( مَنْ عَالَمُ عَنْ وجَلَّ : ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَكُمْ عَشَرْ مُ أُمثُمَالِهِمَا ) [الإنعام : ١٦٠] وفي وصحيح البخاري، في تفسير ( لَنْ

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث: «بصوم يوم أويومين إلا رجلًا كان يصوم صوماً فليصمه»، وتقدموا، أصله: تتقدموا بتاءين، حذفت إحداهما تخفيفاً لتماثل الحركتين فيها ، ومنه ( ولاتيمموا الحبيث ) .

تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفَقِنُوا ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ] قال أبو طلحة : « يارسول الله إن الله تعالى يقول : ( لَنَ ْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفَقِنُوا بِمَا تَحْبُون ﴾ . »

## كتاب جامع الدعوات

اعلم أنْ غرضَنا بهذا الكتاب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات غير مختصة بوقت أو حال مخصوص .

واعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة بمشاره ، لكني أشير إلى أمم المهم من عيونه . فأو ل ذلك الدعوات المذكورات في القرآن التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، وعن الأخيار ، وهي كثيرة معروفة ، ومن ذلك ماصح عن رسول الله والله الله والله قالم عليهم عنه عنه عنه عنه أو علم عنه غيره، وهذا القسم كثير حداً تقدم جمل منه في الأبواب السابقة ، وأنا أذكر منه هنا جملاً صحيحة تضم إلى أدعيه القرآن ، وبالله التوفيق .

روينا بالأسانيد الصحيحة (١) في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي وأثبي قال : « الدُّعاءِ هُو َ العيادَةُ ، قال الترمذي حديث حسن صحيح .

وروينا في « سنن أبي داود » باشناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله عنها يستحب الحوامع من الدعاء ويند ع' ما سوى ذلك » (٢) .

وروينا في كتاب الترمذي وان ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُمْ قَال: و لَمَيْسُ شَيءُ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تعالى مِنَ الدُّعاءِ ﴾ (٣) .

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله وَلَيْنِيْنِهِ : « مَنْ سَرَّهُ أُنْ يَسْتَتَجِيبَ اللهُ تُعَالَى لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِد وَالكُرَبِ فَلَيْنُكُثْمِرِ اللَّعَاءَ في الرَّخَاءِ ،(٤).

وروينا في وصحيحي البخاري ومسلم ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثر دعاء الني والتلاق و الله م آننا في الدانيا حسننة وفي الآخرة حسننة وقينا عكاب النار ، زاد مسلم في روايته قال : و وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها ، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه » .

وروينا في « صحيح مسلم » عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﴿ عَلَيْكُ ۚ كَانَ يَقُولَ : ﴿ اللَّهُمْ ۗ

٠ ( ١ ) و هو حديث حسن .

<sup>(</sup> س) حديث حسن .

إني أسألك: الهندي والتثقي والعقاف والغيني ، .

وروينا في «صحيح مسلم» عن ظارق بن أشيتم الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال : كان الرجل إذا أسلم عليه النبي عليه السلاة ، ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات: « اللهم م أعنفر في ، وأر حمَم في ، واهد في ، وار وزنوني » وفي رواية أخرى لمسلم عن طارق « أنه سمع النبي عليه وأناه رجل فقال : يا رسول الله ، كيف أقول حين أسأل ربي ؟ قال : قُل : اللهم أغنفر النبي ، وأر حمَم في ، وعافيني ، وار وزنوني ، فإن هولاء تتجمع لك دنشياك وآخير تك » . وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله عليه وسلم : « اللهم مُ مُصَرِّف القُلُوبِ صَرِّف قُلُوبِهَا على طاعتيك » .

وروينا في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَلَمُعْلِمُهُمْ قَالَ : «تَمَوَّدُوا باللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ ، ودَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ القَصَاءِ، وشَاتَةَ الْآعَدَاءِ، وفي رواية عن سفيان أنه قال : في الحديث ثلاث ، وزدت أنا واحدة ، لاأدري أيتهن . . . وفي رواية قال سفيان : أشك أني زدت واحدة منها .

وروينا في «صحيحيها» عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكَالِيْقِ يقول : « اللّهُمُ اللهُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْرُ ، وَالْكَسَلُ ، وَالْجُبْنُ ، والْهَرَمِ ، وَالْبُحْلُ ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ فَتِنْنَة المَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وفي رواية «وضَلَع اللّهَيْنِ ، وغَلَبَة الرّجال ».

قلت : ضَلَعٌ الدَّين : شدته وثيقتَل حمله ، والحيا والمات : الحياة والموت .

وروينا في وصحيحها ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله وَلَيْكُ : وعلمني دعاء أدعو به في صلاتي ، قال : قُل \* : اللهّهُمُّ إني ظَلَمَتُ نَفْسِي ظُلُمُا كَثُمْيِراً ، ولا يَمْفُرِ أَ اللهُ نُوبَ إلا أنْتَ ، فاغْفِر اللهُ نُوبَ إلا أنْتَ ، فاغْفِر الله مَعْفُرة مِنْ مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الفَعُفُورُ الرَّحِيمُ \* » .

قلت: روئي ركثيراً، بالمثلثة، و «كبيراً» بالموحدة، وقد قدمنا بيانه في أذكار الصلاة، فيستحب أن يقول الداعي كثيراً كبيراً يجمع بينها، وهذا الدعاء وإن كان ورد في الصلاة فهو حسن نفيس صحيح، فيستحب في كل موطن، وقد جاء في رواية «وفي بيتى».

وروينا في « صحيحها ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكُلُو أَنْهُ كَانَ يَدْعُو مِهُذَا الدّعَاء : « اللّهُمُ ّ اغْفُور ۚ لِي خَطَيئَتِي ، وَجَهْلِي ، وإسْرَ افي في أمثري ، وما أنْتَ أعْلَمُ بَهُ منّي ، اللّهُمُ ّ اغْفُور ۚ لِي جَدِّي ، وهَبَر ْ لِي ، وخَطَمُني ، وَعَمْدي ، وكُذُلُ ذلك عيندي ، اللّهُمُ ّ اغْفُور ْ لِي ما قَدَّمُتُ ، وما أخَر ْت ْ ، وما أسْرَ رْت ْ ، وما أعْلَمُ أعْلَمُ مَنْ أَيْ ما قَدَّمُتُ ، وما أخَر ْت ْ ، وما أسْرَ رْت ْ ، وما أعْلَمُ مَنْ أَيْ وما أَنْتَ أَعْلَمَ

بِيهِ منتِّي ، أنتَ المُفَدِّم ، وأننتَ المُؤَّخيِّر ، وأنتَ على كُلِّ شَي ﴿ قَدر ۗ ، .

وروينا في ﴿ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ۗ وَلَيْنَالِيهُ كَانَ يَقُولُ في دعائه : ﴿ اللَّهُمُ ۚ إِنِّي أُعُوذُ بِكَ مِينٌ شَرِ ۗ مَا عَمَلْتُ وَمِينٌ شَرِ مَا كُمْ أَعْمَلُ ۗ ﴾ .

وروينا في و صحيح مسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان من دعاء رسول الله وَ الله وَ اللهُ عَلَيْنَ : والم و اللهُم " إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَوال نِعْمَتِك ، وتحَوُّل عافييتيك ، وفَجَّأَة (١) نِعْمَتِك وَجَمِيع سُخُطِك ، وجَميع سُخُطِك » .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لهم إلا كما كان رسول الله ويُتَطِينُو يقول ، كان يقول : واللهُمُ إنِي أعُوذُ بك مين العَجْز ، والكسل ، والحُبُن ، والمُحَل ، والهُم ، وعَذَاب القَبْر ، اللهُم آت نفسي تقواها ، وزكنها أنت خير من وكاهما ، أنت ولينها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك مين علم لاينفع ، ومين قلب لايخشع ، ومين نفس لاتشبع ، ومين دعوة لايستجاب لها » . وروينا في وصحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلان : وقال : اللهم وروينا في وصحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلان : وقال : اللهم

وروينا في وصحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وليُسِيلِهِ : و وَمَلَ : اللّهِمُ اللهُ عَلَمُ و اهدني وسدِّدني ، وفي رواية : و اللسَّهُمُّ إنتي أسا أنُكَ الهُدَى والسَّدَادَ ، . و. و بنا في و صحيح مسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : و جاء أعرابي إلى النبي

وروينا في وصحيح مسلم ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : وجاء أعرابي إلى النبي وقاص رضي الله عنه قال : وجاء أعرابي إلى النبي وقاص : وقال : يارسول الله ، علمني كلاما أقوله ، قال : قُلْ : لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا سَريك لَ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، والحَمُدُ للهِ كَثيراً ، سُبْحان اللهِ رَبِ العالمين ، لاحول ل وَلا نُقوَّةَ إلا اللهُ مَ اللهِ قال : فهؤلاء لربي ، فما لي ؟ قال : اللهُمُ اغفير لي ، والمُديني والمُديني ، والمُديني ، والمُديني المُديني ، والمُديني الم

وروينا في وصحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه يقول: واللهم م أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عن يقول: واللهم أصليح في ديني النّذي همو عصمة أمري (٢)، وأصليح في دينيات (١٣) النّي فيها مَعَادِي، واجْعَلِ الحَيَاة زيادة في في فيها مَعَادِي، واجْعَلِ الحَيَاة زيادة في في كلّ ضري، واجْعَلِ الوت راحة في من كلّ ضري،

ورويناً في ﴿ صحيحَي البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله والله والله والله والله

<sup>(</sup>١) يقال: فجأة ، بفتح الغاء وسكون الجيم وفتح الهمزة من غير مــد ، وفجاءة ، بضم الفــاء وفتح الجيم ممدودة .

<sup>(</sup>٢) أي ما أعتصم به في جميع أموري ، والفصمة على مافي «الصحاح»: المنع والحفظ.

<sup>(</sup>٣) إصلاح الدنيا عبارة عن الكفاف فيا يحتاج إليه ، وبأن يكون حلالًا ومعينًا على الطاعةوالمعاش .

كان يقول: والليَّهُمُّ لَكَ أَسلمَتْ ، وبِكَ آمَنْتْ ، وعليكَ تَوْكَنَّتْ ، وإليكَ أَنْبَتْ ، و وَبِكَ خاصَمْتْ ، الليَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصْلِبِي ، أَنْتَ الْحَيْ الحَيْ اليَّذِي لاَيُوتُ والجِنْ والإِنْسُ يَهُوتُونَ ».

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ويستم رجلاً يقول: « اللهم إني أسألك بأني أشهدانك أنت الله لاإله إلا أنت الأحد الصمدالذي لم يلد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: لقد "سألت الله تتعالى بالاسم النّذي إذا سنُسْل به أعنطتي، وإذا دُعبي أجاب ، وفي رواية : « لقد "سألت الله باستُميه الأعنظم ، قال الترمذي: حديث حسن .

وروبنا في سنن أبي داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه « أنه كان مع رسول الله والله كرام ، يا حي الله الله والله والله كرام ، يا حي الله والله والله والله كرام ، يا حي الله والله وال

وَرُويِنا فِي سَنَنَ أَبِي دَاوَدُ وَالتَرَمَذِي وَالنَسَأَتِي وَابِنَ مُلْجِهُ بِالْإُسْانِيدُ الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي عَلَيْنِ كَانَ يَدْعُو بَهُولًا وَ الكَلَمَاتُ : اللّهَهُمُ ۚ إِنِي أَعَلُودُ بِيكَ مِن وَيَـنْنَةَ النّارِ ، وَعَنَا النّارِ ، وَمِن شَرِ النّبِي وَالفَـتَدْرِ ، هذا لفظ أبي داود ، قال الترمذي : حديث حصيح .

وروينا في كتاب الترمذي عن زياد بن عيلاقة عن عمّه وهو قُطْبة بن مالك رضي الله عنه قال: وكان النبي عَلَيْكِلَيْهُ يَقُول: اللَّهُمُ ۚ إِنِّي أَعُوذُ بِيكَ مِن ْ مُنْكَرَاتِ الْإِخْلاقِ والْإعْمالِ
وَالْإِهْوَاءِ، قَالَ الترمذي: حديث حسن .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن شَكَل بن 'حمّيد رضي الله عنه \_ وهو بفتح الشين المعجمة والنكاف \_ قال : وقلت : يا رسول الله، علمّمني دعاءً ، قال : قُل : اللهّمُمُّ إني أعُوذُ بِكَ مَنْ شَرَّ صَمْعي ، ومَنْ شَرَّ بَصَري ، ومَنْ شَرَّ لِساني ، ومَنْ شَرَّ قَلْبِي وَمَنْ شَرَّ لِساني ، ومَنْ شَرَّ قَلْبِي وَمَنْ شَرَّ مَنْ مَنَّ مَا لَا الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَيَتَطِينُهُ كَانَ يَدْعُو : ﴿ اللَّهُمُّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدَّمِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِن اللَّهُمُّ اللَّهَ مَن اللَّهَ مَن اللَّهَ مَن النَّرَ قَ والْهَرَمِ ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبُّطَنِي اللَّهَ عَنْدَ المَوْتَ مِن الفَرَقِ والْهَرَمِ فَا اللَّهُ مِنْ المَوْتَ فَي سَبِيلِكَ مُدُّ بِلَ اللَّهُ وَاعْمُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدُّ بِراً ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مَدُّ بِراً ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مَدُّ بِراً ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذَ بِنَا ، هذا لفظ أبي داود ، وفي رواية له ﴿ وَالفَمَ مِنْ ) (١) .

وروينا فيها بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله وَ يَعْلَلُهُ يَعُول : « اللّهُمُ ۚ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُمُوعِ فَإِنَّهُ ۚ بِنْسَ الضَّجِيْعُ ، وَٱعْمُوذُ ۚ بِكَ مِنَ الخَيْانَةِ فَانَتُهُ مِنَ الْخَيْانَةِ فَإِنَّهَا بِنُسْتَ ِ البطائنة ُ » .

وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبًا جاء، فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني ، قال: ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله والله والله عنك مثل جلل إصير (٢٠) دينًا أدًّا، عنك واعْنيني بفعن لك عَمَّن مَّرامك ، واعْنيني بفعن لك عَمَّن سواك ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا فيه عن عمران من الحصين رضي الله عنها و أن النبي وَاللهُ علم أباه حصينا كلمتين يدعو بها: اللهُمُ أَلهُ مُنبي رُشُدي ، وأعيد في مين شَرِ نَفْسي ، قال الترمذي : حديث حسن. وروينا فيها باسنادضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَاللهُ كَانَ يقول : و اللهُمُ إِن أَعُوذُ بِكَ مَنَ الشَّقَاقِ وَ الدَّفَاقِ وَ سُوءِ الأَخْلاقِ ،

ورويناً في كتاب الترمذي عن شهر بن حوشب قال : قلّت لأمّ سلمة رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين ما كان أكثر دعائه ويامُ قليب القالوب المؤمنين ما كان أكثر دعائه ويامُ قليب القالوب تَدّت قلّي على دينك ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ويتظلله يقول: واللهمم عافني في جَسَدي، وعافني في بَصَري، واجْمَلُهُ الوارثُ منتي، لا إلّه إلا أثت الحليم الكريم ، سبنحان الله رب المعرش العظيم ، والحَمْدُ لله رب العالمين ، (٣) وروينا فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلله : « كان من دنام داو د صلتى الله عله وسلتم : اللهم إني أسألُك حُبُك وحُبُ من نهيك والهمل والمعمل الله المنتان عُبُك من نفسي وأهني والهمل الله من نفسي وأهني وأمن الماء البارد ، قال الترمذي : حديث حسن .

وروينا فيه عن سَمد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله والله عنه أبي وقاص رضي الله عنه قال ؛

<sup>(</sup>١) وإسناده حسن .

<sup>﴿</sup> ٣ ) وهو حبل لطيء وحبل على الساحل أيضاً ، بين عمان وسيراف ويروى : صبير .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث حسن بشواهده .

النُّونِ إِذْ ذُعَارَبُهُ وَهُو فِي بَطْنِ الحُنُونِ ؛ لا إِلَّهُ ۚ إِلاَّ أَنْتَ سَبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِن مِنَ الْطَالِمِينَ ، فَإِنَّهُ ۚ لَمْ يَدُع ۚ بِهَا رَجُل مُسْلِم ۚ فِي شَيْءٍ قَطَ ۚ إِلا اسْتَجَابَ لَه ۗ ، قال الحاكم أبو عبد الله : هذا صحيح الإسناد .

وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه و أن رجلاً جاء إلى النبي مَلَّلِيْنِهِ فقال : يا رسول الله أي الدعاء أفضل ؟ قال : سَلَ مُرَبَّكَ المافية وَالمُمافاة في الله نيا والآخرة ، ثم أناه في اليوم الثاني فقال : يارسول الله ، أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل ذلك ، ثم أناه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ، قال : فاذا أعنطيت المافيية في الله نيا وأعنطيتها في الآخرة فقد الثالث فقال له مثل ذلك ، قال : فاذا أعنطيت المافيية في الله نيا وأعنطيتها في الآخرة فقد المثالث قال الترمذي : حديث حسن (١).

وروينا في كتاب الترمذي عن المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله ، علم علمي شيئاً أسأله الله تعالى ، قال : سَلَمُوا الله الله الله تعالى ، قال : سَلَمُوا الله الله الله تعالى ، فقال لي : يا عَبَّاسُ عَامَمٌ رَسُولَ الله مَا سَلُوا الله الله تعالى ، فقال لي : يا عَبَّاسُ عامَمٌ رَسُولَ الله مسلُوا الله الله الله تعالى ، فقال لي : يا عَبَّاسُ عامَمٌ رَسُولَ الله مسلُوا الله الله الله على عليه على عليه على الله عليه على عليه الله على الله على على على على الله الله على الله

وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: « دعا رسول الله وَيُعْلِيْهُ بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً ، فقلنا: يارسول الله ، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً ، فقال: ألا أد ُ ل أَكُم ما يَحْمَع مُ ذلك كُلُنَّه م الله وَلَكُ مَن الله الله وَلَكَ مَن الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْكَ : ﴿ أَلَيْظُنُوا بِيادًا الْجَالَالِ ِ `` وَالْإِكْرَامِ ﴾ .

ورويناه في كتاب النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه ، قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن يشهد له الذي قبله . `

<sup>(</sup>٣) وفي سنده ليث بن أبي سليم ، وهو صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك .

يدءو ويقول: (رَبُّ أَعِنِنِي وَلا تُمُعِنْ عَلَيَّ ، وانْصُرْ فِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وامكُرْ في ولا تَمْمَكُنُ عَلَيْ ، واهدني ويسَّرْ الهدى في ، وانْصُرْ في على من بنقى عَلَيْ ، رَبِ اجْعَلَنِي لك تَمْكُنُ عَلَيْ ، رَبِّ اجْعَلَنِي لك شاكراً ، لك والشيرا ، لك ميطواعاً ، إليك منخبينا أو منهيا ، تقبل شاكراً ، لك ذَاكراً ، لك راهيا ، لك ميطواعاً ، إليك منخبينا أو منهيا ، تقبل تو بنو بنق ، وأجيب دعنوتي ، وأبت منجين ، وأهد قلي ، وسديد وأبت الرمذي : وأواها منهياً ، قال الترمذي : ليستاني ، واسئل شيخيمة قلي ، وفي رواية الترمذي : وأواها منهياً ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

قلت: السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة ، وهي الحقد، وجمها سخائم ، هذا معنى السخيمة هنا .

وفي حديث آخر: ومن سك ستخيمته في طريق المُسْلِمِينَ فعليه لمنته الله ع(١) والراد بها الغائط.

وروينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قال لها: « قُولي : اللهُّهُمَّ إنِّي أَسَالُكَ مَنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ ، ماعلَمتُ ماعلَمتُ من الشَّرِ كُلَّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ماعلَمتُ ماعلَمتُ من أَنْ أَعْلَم ، وأعلُون بيك من الشَّر كُلَّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ماعلَمتُ منهُ وَما لم أَعْلَم ، وأَسَالُكَ الجَنَّة وَما قَرَّب إليها مِن قَوْل أَوْ عَمَل ، وأَعُون بوك من النَّارِ وَمَا قَرَّب إليها مِن قَوْل أَوْ عَمَل ، وأَعُون بيك من النَّارِ وَمَا قَرَّب إليهما مِن قَوْل أَوْ عَمَل ، وأَسَالُك خَيْر ماسألك به عبد لا ورسُولُك محمَّد صلى الله عليه وسلم ، وأعون بك من شرً ما استماذك من منه عبد لا قرسُولُك عميد الله عميد الله عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ المديوطي في « الجامع الكبير » من رواية الطبراني في « الأوسط » والحاكم عن أن هريرة ، وهو في « الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري ، ١/ ٨٣ عن محمد بن سيرين قال : قال رجل لأبي هريرة : أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتنا في الحراء ، ققال : سعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين » وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» والبيه في وغيرهما، وإسناده ضعيف ، ويغني عن هذا الحديث الحديث الذي رواهمسلم في « صحيحه » رقم ( ١٩٣٧) في الطهارة ، باب النبي عن التخلي في الطرق والطلال ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « انقوا اللعانين ، قالوا : وما اللعانان يارسول الله قال : الذي يشخلي في طريق الناس أو ظلهم » ، وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود، وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « انقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد ، وقارعة العلريق ، والطل » وهو حديث حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» (٣٤١٣) موارد ، وابن ماجه رقم (٣٨٤٦) في الدعاء، « باب الجوامع » من الدعاء ، وهو حديث حسن .

ووجدت في و المستدرك ، للحاكم عن ابن مسمود رضي الله عنه قال : كان من دعاء رسول الله ووجدت في و المستدرك ، والسئلامة والسئلين : واللئهم إنتا بنسائك موجبات رحمتك ، وعزائيم متغفر تيك ، والسئلامة من كل إثنم ، والغنيمة من كل بير" ، والفتو ز بالجنية والنيجناة من النيار ، قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم(١) .

وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى رسول الله وَيَعْلَلْهُ فقال: وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ مَا مَعْنَفِرَ تَنُكَ وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ مَا مَعْنَفِرَ تَنُكَ أُو وَاذْنُوبَاهُ وَاذْنُوبَاهُ مَا فَقَالَا اللهَ عَلَيْهِ عَنْدِي مِنْ عَمْلِي (٣) مَ فقالها ، ثم قال : عنه فال : عنه فقال : قنه فقد كنه غفير كنك ، (٤) .

وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَاللَّهِ : ﴿ إِنَّ للهِ تَمَالَى مَلَكَا مُو كَثَلًا عِمَن مُو كَثَلًا عِمَن يَقُول : إِنْ أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ ، تَهْمَن قالَهَا ثَلَامًا قالَ له اللَّك : إِنْ أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ وَلَهُا ثَلَامًا قَالَ له اللَّك : إِنْ أُرحَمَ الرَّاحِمِينَ قَد أُقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَل مِ (٥).

### ( باب في آداب المعاء )

اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدِّثون وجماهيرُ العلماء من الطوائف كلّها من السلف والخلف: أن الدعاء مستحب ، قال الله تعالى : ( و قال َ ربُّكُمْ ُ ادْعُونِي أَستَحِب ْ لَكُمْ ) السلف والخلف: أن الدعاء مستحب ، قال الله تعالى : ( و قال َ ربُّكُمْ ، تَضَرُّعاً و تَخُفْيَة " ) [ الأعراف : ٥٥ ] والآيات في ذلك كثيرة مشهورة .

· وأما الأحاديث الصحيحة ، فهي أشهر من أن تُشهّر،، وأظهر من أن تُنذّ كر ، وقد ذكرنا قريبًا في الدعوات مافيه أبلغ كفاية ، وبالله التوفيق .

وروينا في ﴿ رَسَالَةَ الْإِمَامُ أَبِي القَاسَمُ القَشْيَرِي ﴾ رضي الله عنه قال: اختلف الناس في أنالأفضل

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) أي إن ذنوبي وإن عظمت فغفرتك أعظم منها ، وما أحسن قول الامام الشافعي :

تعاظمني ذنبي فلما قرنت بعنوك ربي كان عفوك أعظما

<sup>(</sup>٣) أي تعلقي برحمتك و إحسانك أشد عندي من تعلقي بعملي من الرجاء والتعلق به ، لأن العمل لاينفع صاحبه إلا برحمة الله ، كما قال على الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنــة بعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله ، قال : ولا أن يتغمدني الله برحمته » .

<sup>(</sup>٤) وفي سنده مجاهيل .

<sup>(</sup> ه ) وفي إسناده ضعف .

الدعاء، أم السكوت والرضى ؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة، للحديث السابق: والدّعاء هُو الميادّة م السكوت والحود تحت الميادّة م الله الله تعالى . وقالت طائفة: السكوت والحود تحت جَرَيَانَ الحُمُكُمُ أَتُم، والرضى بما سبق به القدر أولى . وقال قوم: يكون صاحب دعاه بلسانه ورضى بقلبه ليأتي بالأمرين جميعاً .

قال القشيري: والأولى أن يقال: الأوقات مختلفة، في بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت، وهو الأدب، وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء، وهو الأدب، وإنما يُعرف ذلك بالوقت، فاذا وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء، فالدعاء أولى به، وإذا وجد إشارة إلى السكوت، فالسكوت أتم. قال: ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه نصيب، أو لله سبحانه وتعالى فيه حق، فالدعاء أولى، لكونه عبادة ، وإن كان لنفسك فيه حظ، فالسكوت أتم.

قال : ومن شرائط الدعاء أنْ يكونْ مطمنه حلالاً(٢٪ .

وكان يحيى بن مماذ الرازي رضي الله عنه يقول : كيف أدعوْك وأنا عاص ٍ ؟ وكيف لا أُدعوك وأنت كريم ؟

ومن آدابه حضور القلب، وسيأتي دليله إن شاء الله تمالى · وقال بعضهم : المراد بالدعاء : إظهار الفاقة ، وإلا فالله سبحانه وتمالى يفدل مايشاء .

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في ﴿ الإحياء ﴾ : آداب الدعاء عشرة .

الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة ، كيوم عرفة ، وشهر رمضان، ويوم الجمعة ، والثلثالأخير من الليل ، ووقت الأسحار .

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة ، كحالة السجود ، والتقاء الجيوش ، ونزول الغيث ، وإقامة الصلاة ، وبعدها . قلت : وحالة رقة القلب .

الثالث : استقبال القبلة ، ورفع البدين، ويمسح بهما وجهه في آخره .

<sup>(</sup>١) وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) والدليل على ذلك ما رواه مسلم في « صحيحه » رقم ( ١٠١٥) في الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ، ولفظه : «عن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ) [ المؤمنون : ١٥ ] ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا كم ) [ البقرة : ٢٧٧ ] ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى الساء : يارب ، ومطعمه حزام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ».

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر .

الخامس: أنْ لايتكائف السجع، وقد فسر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر غلى الدعوات المأثورة، فماكل أحد 'يحسن' الدعاء، فيتُخاف' عليه الاعتداء.

وقال بمضهم: ادع بلسان الذّائة والافتقار ، لابلسان الفصاحة والانطلاق ، ويقال: إن العام والأبدال لايزيدون في الدعاء على سبع كلات ، ويشهد له ماذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة : ( رَبُّننَا لانُو اخيدُنا... ) إلى آخرها [ البقرة : ٢٨٦ ] لم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك .

قلت : ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وَتَطَلِيْهُ : ( وإذ ْ قالَ إبْرَ اهيم ْ : رَبِّ الْجُمَّلُ هُمَا البَلَدَ آمينًا... ) إلى آخره [ إبراهيم : ٣٥ ].

قلت : والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لاحَجْر في ذلك ، ولا تكر. الزيادة على السبع ، بل يستحبُّ الإكثار من الدعاء مطلقاً .

السادس: التضرُّع والخشوع والرهبة ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِ عُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا ورَهَبًا وكَانُوا لِنَا خَشْمِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٩٠ ] وقال تعالى : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وخُنُفْيَةً ﴾ [ الأعراف: ٥٥ ] .

السابع: أن يجزم بالطلب، ويُوقنَ بالإجابة، ويُصدّق رجاءً، فيها، ودلا ثله كثيرة مشهورة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يمان من نفسه، فان الله تمالى أجاب شراً المخلوقين: إبليس، إذ: (قال أَنْظِرْ نِي إلى يَوْم يُبُوْمَثُونَ قالَ إِنَّكَ من النُظِرَ بِي إِلَى يَوْم يَبُوْمَثُونَ قالَ إِنَّكَ من النُظِرِينَ ) [الأعراف: ١٤].

الثامن : أن يلح َّ في الدعاء ويكرره ثلاثًا ، ولا يستبطىء الإجابة .

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تمالي .

قلت : وبالصلاة على رسول الله عَلَيْكُ بعد الحمد لله تمالى والثناء عليه ، ويختمه بذلك أيضًا .

الماشر : وهو أهمها والأصل في ألاِّجابة ، وهو : التوبة ، ورد المظالم ، والإقبالُ على الله تمالي .

( فصل ) : قال النزالي : فان قيل : فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لامر اله ؟

فاعلم أن من جملة القضاء : ردّ البلاء بالدعاء ، فالدعاء سبب لردّ البلاء ووجود الرحمة ، كما أن التشرّس سبب لدفع السلاح ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن التشرّس يدفع السهم فيتدافعان ، فكذلك الدعاء والبلاء ، وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لايحمل السلاح ، وقد قال الله تعالى : ( وَالْيَاْخَذُوا حِذْرَهُم وأسْليحَتَهُم ) [ النساء : ١٠٢] فقد را الله تعالى الأمر ، وقد رسبه .

وفيه من الفوائد ماذكرناه، وهو حضور القلب والافتقار، وهما نهاية العبادة والمعرفة، والله أعلم .

( باب دعاء الانسان وتوسله بصائح عمله إلى الله تعالى )

روينا في و صحيحي البخاري ومسلم ، حديث أصحاب الغار عن ابن عمر رضي الله عنها قال : سممت رسول الله ويسلم يقول : و المطلق ثلاثة نفر عمن كان قبللكم حتى آواهم المبيئت إلى غار فقد خلوه ، فالمحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقاللوا : إنه لا يُنتجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تمالى الغار ، فقاللوا : إنه لا يُنتجيكم من هذه اللهم أنه كان لي أبتوان شيخان كبيران بستالج أعماليكم . قال رجل مينهم : اللهم أنه كان لي أبتوان شيخان كبيران وكنت لا اغسيق قبلهم ، وأن كل واحد منهم قال في صالح عمله : و اللهم إن كنت قد فعكت ذلك ابتياء وجهيك فقر جوا عنه منها ، وانفرجت كاشها عقب دعوة الثالث ، خرجوا عشون » .

قلت : اغبق بضم الهمزة وكسر الباء : أي أستى .

وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاماً معناه : أنه يستحبّ لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله ، واستدلوا بهذا الحديث ، وقد يقال : في هذا شيء لأن فيه نوعاً من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى ، ومطلوب الداعاء الافتقار ، ولكن ذكر الني والتيالية هذا الحديث ثناء عليهم ، فهو دليل على تصويبه والله التوفيق .

(فسل): ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء ، ما حكي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال : خرج الناس يستسقون ، فقام فيهم بلال بن سعد ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : يا معشر من حضر ! ألستم مقر"ين بالإساءة ؟ قالوا : بلى ، فقال : اللهم إنا سمعناك تقول : ( ماع لى المنحسينيين مين "ستبيل ] [ التوبة : ٩١] وقد أقررنا بالإساءة ، فهل تكون مففرتك إلا لمثلنا ؟ اللهم " أغفر لنا وارحمنا واسقنا ، فرفع يديه ورفعوا أيديهم فستقوا . وفي هذا المعنى أنشدوا :

أنا المُذنبُ الحطُّنَاءِ والعفو واسع ولو لم يكن ذَنْبُ كَمَا وَقَعَ العَمْوُ ﴿

<sup>(</sup>١) وهو حديث مشهور ، وفيه فضل العفاف أو الانكفاف عن المحرمات، لاسيا بعد القدرة عليها والهم بفعلها ، ويَترك ذلك لله تعالى خالصاً ، وفي الحديث أيضاً فضل بر الوالدين ، وفيه جواز الإجارة ، وفيه حسن العهد ، وأداه الأمانة ، والساحة في المعاملة ، وفيه إثبات كرامات الأولياء، وغير ذلك من الفوائد التي استنسطها العلماء .

#### ( باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بها )

روينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تمالى عنه قال : « كان رسول الله عليه أذا رفع يديه في الدغاء لم يحطُّهما حتى يمسح بهما وجهه »(١) .

وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُ نحوه ، وفي إسناد كل واحد ضَمَف . وأما قول الحافظ عبد الحق رحمه الله تمالى : إن الترمذي قال إنه حديث صحيح، فليس في النسخ المتمدة من الترمذي أنه صحيح ، بل قال : حديث غريب .

#### ( باب استحباب تكرير الدعاء)

روينا في سنن أبي داود عن ابن مسمود رضي الله عنه : ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ مُؤْتِينَا فِي كَانَ يَعْجُبُهُ أَنْ يَدْعُو َ ثَلَاثًا ﴾ ويستغفر ثلاثًا ﴿ ٢٧ ﴾ .

#### ( باب الحث على حضور القلب في الدعاء )

اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه ، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر ، والعلم به أوضح من أن يذكر ، لكن نتبر ًك بذكر حديث فيه .

روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ الله عَلَيْكُ : « ادْعُوا اللهَ وَاتْنَامُ مُوقِينُونَ بِالإَجَابَةِ ، واعْلَمَمُوا أَنَّ الله تَعَالَى لايسَّتَحَيِّيبُ دُعَاءَ مينُ قَلْبِ غَافِلَ لاهِ ، إسناده فيه ضعف(٣) .

#### ( باب فضل الدعاء بظهر الغيب)

قال الله تعالى: (واللذين َ جاؤوا مين ْ بَعْدِهِم ْ يَقُولُون َ : ربّنا اعْفِر ْ لَنا ولإحْوانينا الله تعالى : (واسْتَغَفْر ْ ليذنبيك رسْمُؤمينين الله نبيك رسْمُؤمينين والمُؤ مينات ) [ الحشر : ١٠] وقال تعالى إخباراً عن إراهيم عَلَيْكُ : ( ربّنا اعْفِر ْ لي والمُؤ مينات ) [ محد : ١٩] وقال تعالى إخباراً عن إراهيم عَلَيْكُ : ( ربّنا اعْفِر ْ لي ولوالدي والمُؤ مينين والمُؤ مينين والمُؤ مينين والمُؤ مينين والمَوْمُ والمِن والمُؤ مينين والوالدي والمين والمن والمؤ مينا والممؤ مينا والممؤ مينات والمؤ مينات ) [ فو : ٢٨] .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام »: وله شواهد ، منهاعند أبي داود من حديث ابن عباس ، وغيره ، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود رقم ( ٢٥٧٤ ) في الصلاةِ ، باب الاستغفار ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ولكن له شاهد عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصر ضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « القلوب أوعية ، وبعضها أوعى من بعض ، فاذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وألتم موقنون بالاجابة ، فان الله لايستجيب لعبد دعاء عن ظهر قلب غافل » وهو حديث حسن .

وروينا في وصحيح مسلم ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله والله يقول : 
و ما مين عبد مسلم يت عنو لأخيه يظهر الفيب إلا قال الملتك : وك يمثل ، وفي رواية أخرى في و صحيح مسلم ، عن أبي الدرداء أن رسول الله والله كان يقول : 
و دعو " المر و المسلم لأخيه بظهر الفيب مستجابة " ، عند رأسه ملك مو كثل " ، كلسما دعا لأخيه بيخير ، قال الملك المو كثل بيه : آمين و لك يمشل ، مو كثل " ، كلسما وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنها أن رسول الله والله وقال : و أسر ع الداعاء إجابة " دعو " غائيب لفائيب ، ضعفه الترمذي () .

( باب استحماب الدعاء لن أحسن إليه ، وصفة دعائه )

هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدّمت في مواضها . ومن أحسنها ما روينا في الترمذي عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنها قال : قال رسول الله وَيَعْلَلُهُ : « مَن ْ صَنْعَ إليه مَعْرُوف ْ فَقَالَ لِينَ وَيَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ

وقد قد منا قريباً في وكتاب حفظ اللسان، في الحديث الصحيح قولَه وَ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ وَمَنْ صَنَعَ اللَّهِ عَلَمُ مُمَّرُ وَفَا فَتَكُمْ مُمَّرُ وَفَا فَتَكُمْ مُمَّرُ وَفَا فَتَكُمْ قَدْ كَافَا تُنْمُونَ مُ عَلَى تَرَوْا مَا تُكَافِيْتُونَهُ فَادْعُمُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا اللَّهُ مَمَّوهُ مُ عَدْ كَافَا تُنْمُوهُ مُ عَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

( باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل

وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه ، والدعاء في المواضع الشريفة )

اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر ، وهو مجمع عليه ، ومن أدل مايستدل به ماروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « استأذنت النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « استأذنت النبي وقال : لا تَنْسَنَا الله عَنْ مِنْ دُعاثِكَ ، فقال : كلة مايسر في أن لي عند الدنيا » .

و في رواية قال : ﴿ أَشْرَكْنَا يَا اخْرَى ۚ فِي دُعَاثِكَ ﴾ قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد ذكرناه في ﴿ أَذَكَارِ السَّافَرِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لفظه عند الترمذي : « مادعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لفائب» وعند أبي داود بلفظ : « إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب » ورواه البخاري في «الأدبالمفرد»باللفظ الذي أورده المصنف ، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الافريقي ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام عليه في الصفحة (٢٦٥) .

( باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها )

( باب الدليل على أن دعاء المسلم عباب بمعللوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالاجابة )

قال الله تعالى : ( وَ إِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنَتِّي فَإِنِي قَرَ بِبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) [البقرة : ١٨٦] وقال تعالى : ( ادَّعُونِي أَسْتَجِيب لَكُمْمُ ) [غافر : ٦٠].

وروبنا في كتاب الترمذي عن عُبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله والله والله

وروينا في وصحيحي البخاري ومُسلم ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيَّلِيلِهِ قال: ويُسْتَحَابُ اللهِ عَلَيْكِ قال: ويُسْتَحَابُ الْمُحَدِكُمُ مَا مَمْ يَسْتَحَبُّ لِي . .

### كتاب الاستغفار

اعلم أن هذا الكتاب من أمِّ الأبواب التي يعتنى بها ويحافظ على العمل به . وقصدت بتأخيره فاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به ، نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي وسائر المسلمين آمين قال الله تعالى : (وَاسْتَعْفِيرْ لِلْاَنْهِيكَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيِّ وَالإِبْكارِ) عافر : ٥٥ ] وقال تعالى : (وَاسْتَعَنْفِرْ لِللّهُ إِنَّ لِللّهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ) [ النساء : ١٠٩] عافر : ٥ وقال تعالى : (وَاسْتَعَنْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ) [ النساء : ١٠٩] قال تعالى : ( للسَّمَةُ فِيرِ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيماً ) [ النساء : ١٠٩] قال تعالى : ( للسَّمَةُ فَيْرِ اللهُ عَنْدُ رَبِّمِ مِنْ جَنَّاتُ مُحْرِي مِنْ تَحَيْمِا الأنهارُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُورِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أي ساعة عطاء ، وقد ضبطها المصنف بكسر النون وإسكان الياء .

<sup>(</sup>٢) للدَّين انقوا : خبر ، مبتدَّوه : جنات .

وروينا في وصحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سممت رسول الله عليه الله عنه يقول: ووالله إني لأسته ففير الله وأتوب إليه في اليو م أكثر من سبعين مرق . وروينا في وصحيح البخاري، أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال: وسيد الاسته ففار أن يقول المبد : اللهم م أنت ربي لا إله إلا أنت خلفتني وأنا عبد لا موانا على عهد لا ووعد لا ما استطعت ، أعنو نبك من شر ماسنه ثن ، أونا على عهد لا ووعد لا ما استطعت ، أعنو نبك من شر ماسنه ثن ، أبوء لك بنيه متيك على وأبوء بذ نبي ، فاع فير لي فإنه لا يك ففر الله أنوب إلا أنت ، ومن قالها من اللهم وهنو منون بها فيات من يتو ميه قبل أن ميسي فهو من أهل الجنة ، ومن قالها من اللهم وهنو منه وهنو مدودة ، ومعناه : أفر وأعترف .

وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كنا نمد لرسول الله وترب علي إنسك أنست أنست المدول الله وترب علي إنسك أنست المدول الله وترب علي إنسك أنست المدول الله وترب علي إنسك المدول الله وترب علي إنسك المدون ال

وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه و من " كُنْل من من كُنْل من حيث لا يحث تسبب (١٠).

وروينا في وصحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَتَطَلَّلُهُ : « وَ النَّذِي نَغْسِي بِيدِهِ لَوْ ۚ مَلُ تُلُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُونَ نَغْسِي بِيدِهِ لَوْ مَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيَمْ فُورٌ مِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيَمْ فُورٌ اللهُ عَلَى فَيْمَا فَيْ اللهُ عَلَى فَيْمَ فُورٌ اللهُ عَلَى فَيْمَا فَا عَلَى فَيْمَا فَا لَهُ اللهُ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَى فَيْمَا لَا لِللّهُ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَيْمَا فُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى فَيْمِ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَى فَلْمَالْمُ عَلَى فَيْمَا فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَيْمَا فُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَيْمَالِهُ فَيْمَا فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلْ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ يَمْجُبُهُ أن يدعو َ ثلاثاً ، ويستغفر ثلاثاً ، وقد تقدم هذا الحديث قريباً في « جامع الدعوات » .

وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله تمالى عنه قال: قال رسول الله وتقطيع : , ما أُصَرَّ مَن اسْتَغَفْتَرَ وإنْ عادَ في اليو م سَبَعِينَ مرَّةً ، قال الترمذي: اليس إسناده بالقوي (٢) .

وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : سممت رسول الله وللسليخ يقول : 

« قال الله متعالى : يا ابن آدم ، إنتك مادعوتني ورجو تني غفر تن لك ماكان منك ولا ابلي ، يا ابن آدم لو بلغت فنونك عنان الساء ثه السنة ففر تني غفر تن لك ، 

يا ابن آدم لو أتيتني بغر أب الأرض خطايا ثم آتيتني لاتشرك بي شيئاً لاتيتك وهو السحاب، 
يعرابها منفرة أي قال الترمذي : حديث حسن قلت : عنان الساء بفتح المين : وهو السحاب، 
واحدتها عنانة ، وقيل: المنان : ما عن لك منها ، أي ماعترض وظهر لك إذا رفعت رأسك . وأما 
قراب الأرض، فروي بضم القاف وكسرها ، والضم هو المشهور ، ومعناه : ما يقارب ملاها ، ومن حكى كسرها صاحب «المطالم» .

وروينا في سنن ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن بُسْر ـ بضم الباء وبالسين المهملة ـ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ويُسْمِعُونَ « طوبكي لِمَنْ وجَدَ في صَحيفَتِهِ استيفْفَارَاً كَشِيراً » ،

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود رقم (١٨ه ٢) في الصلاة ، باب في الاستغفار ، وابن ماجه رقم (٣٨١٩) ، ورواه أحد في «المسند» رقم (٣٨١٩) وفي سنده الحكم بن مصعب الخزومي ، قال أبو حاتم : مجبول ، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء أيضاً ، وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً، وباقي رجاله ثقات (٢) وفيه جهالة مولى أبي بكر ، ولذلك قال الترمذي : حديث غريب ، إنما نعر فعمن حديث أبي نضيرة وليس إسناده بالقوي .

وروينا في سأن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود(١) رضي الله تمالى عنه قال: قال رسول الله وروينا في سأن أبي داود والترمذي عن ابن مسعود(١) رضي الله تمالى عنه قال: أستتخفر ألله الذي لا إله إلا همو الحمية الفتيتوم واتتوب إليه غفير ت ذانوبه وإن كان قد فر من الرحمف على قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم.

قلت : وهذا الباب واسع جداً ، واختصاره أقرب إلى ضبطه ، فنقتصر على هذا القدر منه.

(فسل): وبما يتعلق بالاستغفار ماجاء عن ألربيع بن خُشَم رضي الله تعالى عنه قال: لا يَقَالُ أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنباً وكذباً إن لم يفعل، بل يقول: اللهم اغفر لي وتبعلي وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب علي حسن . وأما كراهته وأستغفر الله، وتسميته كذباً فلا نوافق عليه، لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغفرته، وليس في هذا كذب، ويكفي في ردّ عديث ابن مسمود المذكور قبله. وعن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: استغفار بلا إقلاع توبه الكذا بين. ويقاربه ماجاء عن رابعة المدوية رضي الله تعالى عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكمة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لأوثم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسبَعة عفوك لعجز، فكم تتحبّ إلي بالنّعم مع غناك عني، وأتنعش إليك بالماصي مع فقري إليك، يامن إذا وعد وفي، وإذا توعد تجاوز وعفا، أدخل عظم حُرْمي في عظم عفوك ياأرحم الراحمين.

#### ( باب النهي عن صت يوم إلى الليل )

روينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن علي " رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله علي " رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله عليه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه ال

وروينا في ﴿ مَمَامُ السَّنَ ﴾ لَلْإِمَامُ أَبِي سَلَمَانُ الْخَطَابِي رَضِي َ اللّه عنه قال في تفسير هذا الحديث : كان أهل الجاهلية من نُسكهم الصُّماتُ ، وكان أحده يعتكف اليوم والليلة فيصمُت ولا ينطيق ، فنهوا : يعني في الإسلام عن ذلك ، وامروا بالذكر والحديث بالخير .

<sup>(</sup>١) رواية ابن مسعود هي عند الحاكم في «المستدرك» ١١/١٥ وهو حديث صحيح صححه الحاكم، ووافقه الذهبي ، ورواية أبي داود والترمذي إنما هي من رواية بلال بن يسار بن زيد هن أبيه عن جده، وهي عند أبي داود رقم (١٥١٧) في الصلاة ، باب الاستغفار ، وعند الترمذي (٢٧٥٣) في الدعوات، باب قي دعاء الضيف ، وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>٣) في إسناده ضعف ، قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » : رواه أبو داود عن علي في حديث ، وقد أعله غير واحد ، وحسنه النووي، متمسكاً بسكوت أبي داود عليه ، لاسيا وهو هند الطبراني في «الصغير» من وجه آخر عن علي ، بل له شواهد عن جابر وأنس وغيرهما .

وروينا في «صحيح البخاري » عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: دخل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب ، فرآها لاتنكائم ، فقال: مالها لانتكائم ؟ فقال! حجّت مصميّة "، فقال لها: تكلّمي فإن هذا لايحل ، هذا من عمل الجاهاية ، فتكلّمت. (فصل) : فهذا آخر ماقصدتُه من هذا الكتاب ، وقد رأيت أن أضم " إليه أحاديث تتم عامن الكتاب بها إن شاء الله تعالى ، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ، وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً منتشراً ، وقد اجتمع مين تكاخل أقوالهم مع ماضمته إليها ثلاثون حديثاً .

الحديث الأول : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ﴿ إِنَّهُمَا الْأَعْمُالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ وقد سبق بيانه في أول هذا الكتاب(١) .

الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَيَّلِيْكُونَ : ﴿ مَنْ ٱحْدَثَ (٢) فِي أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ ۚ فَهُو َ رَدُ ﴾ رويناه في رصحيحي البخاري ومسلم، .

الثالث: عن النعان بن بشير رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله وقط في يقول: ﴿ إِنَّ الحَلَالَ بَيْنُ ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنْ ، وَبَيْنَهُمُ أَمُور مُشْتَيَمِاتُ لا يَعْلَمُهُنَ كَثِرْ مِنَ النَّاسِ ، فَمَن النَّقِي الشَّبُهَاتِ اسْتَبَرْأَ لِدينهِ وعرْضه ، وَمَن وقع في الشَّبُهَاتِ وقع في الشَّبُهاتِ وقع في الشَّبُهاتِ الْكُلُّ الْمَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الرابع: عن ابن مسمود رضي الله عنه قال: حدثهنا رسول الله وَ وهو السادق المصدوق: 
و إِنَّ أَحَدَ كُمُ مُ مُجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطَنْ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْما نَطْفَة " ، "مُ يَكُونُ عَلَيْقَة مِثْلُ ذَلِك ، "مُ يَدُ "سَلُ المَلَكُ فَيَتَنْفُعُ فَعِلَا عَلَيْقَة مِثْلُ ذَلِك ، "مُ يَدُ "سَلُ المَلَكُ فَيَتَنْفُعُ فَي الرقوح ، ويَدُو مَرُ بأر بَع كُليات : بكتب رز قه ، وأجله ، وعمل ، وعمل في الرقوح ، ويَدُو مَرُ بأر بق كُليات : بكتب رز قه ي وأجله ، وعمل ، وعمل أهل الشار في المناب أي معمل أهل الشار فيدخلها الحنة ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الشار حتى ما يكون بينه في المناب في ممل أهل الشار حتى ما يكون بينه في الكتاب فيممل بعمل أهل الشار حتى ما يكون بينه في الكتاب في معمل أهل الشار حتى ما يكون بينه في وبينها إلا ذراع في المناب في معمل أهل المنار عمل أهل الجنبية في الكتاب ويناه في وصحيحها ، عمليه الكتاب في معمل في وسحيحها ،

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (٤)

<sup>(ُ</sup> ٢ ) أي أنشأ واخترُع من قبل ننسه في أمرنا، أي : شأننا الذي نحن عليه وحو ماشرعه الله ورسوله واستمر العمل به .

الخامس: عن الحسن بن على رضي الله عنها قال: حَفظتُ من رسول الله وَاللهِ عَلَيْهِ : ﴿ دَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مالا يَريبُكَ ﴾ رويناه في التزمذي والنسائي ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح. قلت : يريبك بفتح الياء وضمها لفتان ، والفتح أشهر .

السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِيْنَ : ﴿ مِنْ حُسْنَ إِسْلامِ اللَّهِ عَلَيْكِيْنَ ﴿ مِنْ حُسْنَ إِسْلامِ المَرْءِ تَرَ \* كُهُ مَا لا يَمْنِيهِ ﴾ رويناه في كتاب الترمذي وابن ماجه ، وهو حسن .

السابع: عن أنس رضي الله عنه عن النبي وَلَيْكِللهِ قال : « لا يُـوُ مين ُ أَحَـدُ كُمْ ۚ حتَّى مُحِيبٌ لَا خِيهِ ما مُحِبُ ۚ لِنَـمُ سُعُ مِنْ اللهِ عنه عن النبي وَلَيْكِللهِ قال : « لا يُـوُ مين ُ أَحَـدُ كُمْ ۚ حتَّى مُحِيبٌ لِنَـهُ مِنْ مُحِيبٌ لِنَـهُ مِنْ مُوسِنَا فِي « صحيحيها » .

الثامن: عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله والله الله تعالى طبيب لا يتقبّل إلا طبيباً ، و إن الله تعالى أمر المؤمنين عا أمر به المرسلين، فقال تعالى: ( يا أينها الرئسل كُلُوا مِن الطبيبات و اعتملوا صالحاً إنني عا تعتملون علم ) تعالى: ( يا أينها الرئسل كُلُوا مِن الطبيبات و اعتملوا صالحاً إنني عا تعتملون علم ) [ المؤمنون: ١٥ ] وقال تعالى: ( يا أينها النّذين آمنوا كُلُوا مِن طبيبات ما رزقنا كُم ) [ المقرة: ١٧٧ ] منم ذ كر الرّجل يُطيل السنّفر أشنقت أغبر تَ يَدُ يديه إلى السنّاء : يارب يارب يارب ومعلمه حرام وغذي الله ومصيح مسلم ١٥٠).

التأسع : حديث « لا ضَرَرَ ً وَ لا ضِرَ ارَ ﴾ رويناه في الموطأ مرسلاً ، وفي سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلا ، وهو حسن .

العاشر: عن تميم الداري رضي الله عنه: أن النبي وَلَيْكُلُهُ قَالَ: ﴿ الدِّنِ النَّصِيحَةُ ۗ ، قلنا: لن؟ قال : يللهِ وَ لَكِتَادِهِ ، ويلرسُولِه ، ويلائمُة المُسالِمِينَ ، وعامَّتِهم ، روينا في وصحيح مسلم، .

الثاني عشر : عن سهل بن سعدالساعدي رضي الله عنه قال : ﴿ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي وَلِيْكُ فَقَالَ : ﴿ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِي وَلِيْكُ فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله دَلْنِي عَلَى عَمَلُ إِذَا عَمَلَتُهُ أَحْنِي اللّهُ وَأَحْنِي النّاس ؟ فقال : از همَّه في اللّه نيا يحببُّك الله مُن وارده من رويناه في كتاب ابن ماجه (٢). الله من ويناه في كتاب ابن ماجه (٢). الثالث عشر : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتياله : « لا يحيلُ دُمْ الثالث عشر : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتياله : « لا يحيلُ دُمْ

<sup>(</sup>١) وأوله عند مسلم : أيها الناس إن الله لحيب لايقبل إلا طبياً... الحديث .

<sup>ُ (</sup> ٧ ) ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحليه» وابن حبان في «روضة العقلاء» والحاكم في « صحيحه » والبيهقي في « شعب الإيمان » وآخرون ، وهو حديث حسن.

المُرِي ﴿ مُسْلِمِ يَشْهُمَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَ بإحْدَى ثَلَاثُ: الثَّيْبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ ۚ بالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ ۚ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِالجَاءَةِ ، روينا، في رسميميها » .

الرابع عشر : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَ الله على الله عنهما أن أقاتل النّاس حتى يتشهد و الله عنهما أن الله وأن محمد النّاس حتى يتشهد و الله الله الله الله وأن الله وأنه يمنوا السّالة ، ويَوْ تُوا الرّ كان ، فإذا فعلنوا ذلك عصموا مني دماء هم وأمنوا المهم وأمنوا المهم على الله تعالى ، رويناه في وصحيحهما ،

الخامس عشر ، عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله وَيُعَلِينُهُ : « بُني َ الإسالامُ على الخامس عشر ، عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله وَيُعَلِينُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَمُنْ كَانَ مُ وَاللَّهُ مَا لَا اللهُ ، وَاللَّهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ

السابع عشر ؛ عن وابصه بن معبد رضي الله عنه أنه أتى رسول الله وَاللَّهِ فَقَالَ : ﴿ حِيثُاتَ تَسَأَلُ عَنِ البر وَ الإثم ؟ قال : نعم ، فقال: استَفْتِ قلْبُكَ : البير في مااطْمأنت إليه التَّفْسُ واطْمأن إليه التَّفْسُ والمُعْمأن إليه القَلْبُ ، وإن أفتاك واطْمأن إليه القلب ، وإن أفتاك النَّاس وقرد دُد في الصد رويناه في مسندي أحمد والدارمي وغيرهما .

وفي و صحيح مسلم ، عن النَّوَّاس بن سمعانَ رضي الله عنه عن النبيَّ وَاللهِ قال : والبرَّ : حُسْنُ ` الخُلُنُّقِ ، والإئثمُ ماحاكَ في نفْسيكَ وكر هنتَ أنْ يطلَّلُعَ عليَهِ النَّاسُ ، .

الثامن عشر : عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله وَالْمَالِيَّةُ قال : ﴿ إِنَّ اللهَ تَمَالَى كُنَبَ الإحْسانَ عَلَى كُنُلِّ شَيْءٌ ، فإذًا قَتَلَتُمْ فأحْسنُوا القِتْلُةَ ، وإذًا ذَبَحْتُهُم فأحْسنُوا الله بنحة ، و وإذًا ذَبَحْتُهُم فأحْسنُوا الله بنحة ، و لا يُحد كُمْ شقر ته ، ولا يُرح في الله بنحة ، ولا يُرح في الله بنكسر أولهما.

التاسع عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَيُتَطِينِهِ قال : ﴿ مَنْ ۚ كَانَ يُـوْمُونُ مِنْ اللهِ والبَّومِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهُ وَالبَّومِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والبَّومِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ وَالبَّومِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) رواه بهذا اللفظ البيهقي ، ولفظه عند مسلم : « لويعطى الناس بدعوام لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه » .

الآخرِ فلايُكرِم جارَه ، ومنَن كان يُؤمن اللهِ واليَومِ الآخرِ فلايُكثرم ضَيْفَه ، رويناه في وصحيحها ».

العشرون : عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلاقال للنبي وَكُنْكُونُونِ ؛ قال: لا تَعْشَبُ ،. فردَّد مراراً ، قال : لا تَنَبِّضَبُ ، رويناه في البخاري .

الحادي والعشرون: عن أبي ثعلبة الخشني وضي الله عنه عن رسول الله ويوليه قال: ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجِلَّ فَرَ سَ قَرَائِيضَ فَلَا تُنْسَيَّعُوهَا ، وحَدَّ حُدُوداً فلا تَمُنَّتُهُ وها ، وحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْسَكُوها ، وسَكَتَ عن أشياءَ رَحْمة لكُمْ غير يُسِيَانِ فلا تَبْحَكُوا عَنْها » رويناه في رسان الدارقطني بإسناد حسن (١) .

الثاني والعشرون: عن معاذ رضي الله عنه قال: وقلت: يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وبباعدني من النار! قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسرَن الله تعليه : تعبد الله لاتفسرك به شيئا، وتُقيم الصلاة ، وتُوتي الرسكة الله تعليه : تعبد الله المنتور به به شيئا، وتُقيم الصلاة ، وتُوتي الرسكة السوّه مختة من والصلاة الرسكة المنتور : الصوّه من النائد ، والصلاة الرسكة الرسكة المنتور : الصوّه الله به الله المنتور ، والصلاة الرسكة المنتور : المنتور به الله به النار على وجوهيم ، أو على مناخر من الاحسانية السنتيم ؛ يكلب الناس في النار على وجوهيم ، أو على مناخر من الاحسانية السنتيم ؛ يم يكلب الناس في النار على وجوهيم ، أو على مناخر من الاحسانية السنتيم ؛ يم يكلب النار على وجوهيم ، أو على مناخر من الاحسانية السنتيم ؛ يم يكلب النار على وجوهيم ، أو على مناخر من الاحسانية السنتيم ؛ يم وقال : حسن صحيح .

وذرو أن السَّنام: أعلاه ، وهي بكُسر الذال وضمها . وملاك الأمر بكسر المم : أي مقصوده .

الثالث والعشرون: عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما عن رسول الله وللسلط قال : واتشق الله عيما كنت ، وأتشيع السَّيِّقَة الحسنية تمسْحُها ، وخاليق النَّاس بخُلُس حسن عرب موريناه في الترمذي وقال : حسن ، وفي بعض نسخه المتمدة : حسن صحيح .

الرابع والعشرون : عن السرباض بن سارية َ رضي الله عنه قال : ﴿ وَعَظَمَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ إِنَّ موعظة [ بليغة ] وجللت منها القلوب، وذرفت منها الميون، فقلنا : يارسول الله كأنها موعظة مودَّع

<sup>(</sup>١) وهو' حديث حسنِ .

فأوصنا ، قال : أوسيكُم ْ بتقوى اللهِ [عز وجل] ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ وإن ْ تَأْمَّرَ عَلَيْكُم ْ بَسُنَّقِ عَبَدْ [حبشي] ، وإنَّه ُ مَن ْ يَعِش ْ مَنكُم ْ فسيرَى اختيلافا كثيراً ، فَعَلَيْكُم ْ بَسُنَّقِ وَسُنَّةِ الخُلُفاءِ الرَّاسُدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عليها بالنواجيذِ ، وإياكم و محدثاتِ الأمورِ ، وسُنَّة الخُلُفاءِ الرَّاسُدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عليها بالنواجيذِ ، وإياكم و محدثاتِ الأمورِ ، فإنَّ كُنُلَّ بِيدُّعَةً ضَلَالَة ْ ، رويناه في سنن أبي داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

الخامس والعشرون: عن أبي مسعود البدري" رضي الله عنه قال: قال رسول الله والله والله عليه الله عليه والمسلم والم

السادس والعشرون: عن جار رضي الله عنه: وأن رجلاً سأل رسول الله وَلَيْسِيْنَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمُحْرَابِ ، وصِمَتُ رمضنانَ ، وأحللتُ الحلالَ ، وحرَّمتُ الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة ؛ قال : نَعَمُ ، رويناه في مسلم .

السابع والعشرون: عن سفيان بن عبد الله رُضي الله عنه قال: و قلت: يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرَك ، قال: قُدُلُ : آمَنَنْتُ اللهِ مَا لَا اسْتَقَيْمُ ، رويسًا. في مسلم .

قال الماء : هذا الحديث من جوامع كلمه وَيَتَكَلَّلُو ، وهو مطابق لقول الله تعالى : ( إنَّ التَّذِينَ قَالُوا : رَبَّنَا اللهُ مُمْ السَّنَقاموا فلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ الحَيْزَنُونَ ) [ الاحقاف : الله علم على الله علم الله الله علم الله ع

الثامن والعشرون: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي ويستويد عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة ، وهو مشهور في « صحيح مسلم » وغير. .

التاسع والعشرون: عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دكنت خَلَاف الذي وَلَيْكَ لِهُ يَوْمَا فقال: يا غُلام إلى أَعَلَمُك كَلِيمات : احْفَظ الله كَافَظُك (١) ، احْفَظ الله تجيده في الله عنها قال الله عنه الله عنها قال الله عنها قالله عنها قال الله عنها قال ال

<sup>(</sup>١) احفظ الله : أي بحفظ دينه وأمره : أي كن مطبعاً لربك ، مؤتمراً بأوامره ، منتها عن نواهيه وزواجره ، فإن تحفظه كذلك يحفظك في نفسك وأهلك ودنياك سيا عندالموت ، إذ الجزاء من جنس العمل، وهي من أبلغ المبارات وأوجزها وأجمعها لسائر الأحكام الشرعية فليلها وكثيرها ، فهو من بدائع جوامعه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله تعالى بها .

<sup>(</sup>٧) تجاهك بضم التاء وفتح الهاء ، وأصله « وجاهك » بضم الواو وكسرها ثم قلبت تاء ، وهو بمعنى أمامك في الرواية الثانية : أي تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأييد حيثًا كنت فتأنس به وتستغني به عن خلقه ، فهو تأكيد لما قبله ، وهو من المجاز البليخ .

الأُمنَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءَ قَدْ كَتَبَهُ أَ اللهُ لك ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنَفُرُوكَ بِشَيْءً لَمْ يَنَفُرُوكَ إِلاَ بِشَيْءً قَدْ كَنَبَهُ اللهُ عَلَيْك ، رُّفِيمَتِ الْإِقْلامُ وَجَفَيَّتِ الْعَثْخُفُ ، رويناه في الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح .

وفي رواية غير الترمذي زيادة: واحْفَظ اللهَ تَجَدَّهُ أَمَامَكَ ، تَمَرَّفُ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَمُرُ فَكَ في الشَّاتَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لَيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لِيُحْطِئِكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمُ يَكُنُ لَيْ لِيُحْطِئِكَ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ لَكُنُ لِيُحْطِئِكَ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرُو في الحَدْدِ وَاعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبُو ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرُو في الحَدْدِ عَظْمِ الموقع .

الثلاثون: وبه اختتامها واختتام الكتاب، فنذكره بإسناد مستطرف، ونسأل اللهَ الكريم خاتمة الحير .

أخبرنا شيخنا الحافظ أبوالقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله وأبو منصور يونلس ، وأبو القاسم حسين بن همة ألله بن صصري، وأبو يعلى حزة، وأبو الطاهر اسماعيل ، قالوا: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن هو ابن عساكر (١) قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم على بن إبراهيم بن العباس الحسيني خطيب دمشق ، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ان على بن يحيى بن سكوان ، قال: أخبرنا أبوالقاسم الفضل بن جعفر قال: أخبرنا أبوبكر عبدالرحمن ان على بن يحيى بن سكوان ، قال: أخبرنا أبو مسهر (٣) قال: آخبرنا سعيد بن عبد العزيز (٣) عن ربيعة ان يزيد (٤) عن أبي ذر (٤) عن أبي غر رسول الله عنه ، عن رسول الله عنه ،

 <sup>(</sup>١) هو على بن الحسن بن هية الله بن عساكر الدمشقي الحافظ الكبير ، ثقة الدين أبو الفاسم صاحب
 كتاب « تاريخ دمشق » الكبير ، المعروف بـ « تاريخ ابن عساكر » ثوفي رحمه الله سنة ٧١ ه ه .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغساني أبو مسهر الدمشقي ، وهو ثقة فاضل ، وفي رحمه الله سنة ٢١٨ ه.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي الدمشقي ، مفتي دمشق وعالمها ، قرأ القرآن على عبد الله بن عامر ، ويؤيد بن أبي مالك ، وسأل عطاء بن رباح ، وروى عن عبد العزيز بن صهيب والزهري وربيعة بن يؤيد وغيرهم ، قال الإمام أحمد بن حنبل : هو والأوزاعي عندي سواء ، وقال الحاتم صاحب «المستدرك» : هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقد والأمانة ، ثوفي رحم الله سنة ١٦٧هـ ما

<sup>(؛)</sup> هو ربيعة بن يزيد الإيادي القصير ، أبو شعب الدمشقي ، وهو فقيه أهل دمشق مع مكحول . قال ابن حبان : كان من خيار أهل الشام ، توفي بافريقيا في إمارة هشام بن اجاعيل، خرج غازياً فقتله البربر سنة عدد هم ، معه الله .

قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدَّث بهذا الحديث جمّا على ركبتيه ، هذا حديث صحيح ، رويناه في « صحيح مسلم» وغيره (١) ، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كُلُلْهُم دمشقيون ، ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق ، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد .

منها صحة إسناده ومَتَنْنه ، و عُلُو" وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم وطائف ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدِّين وفروعه والآداب ولطائف

æوبلال وغيرهم من الصحابة. وعنه الزهري وربيعة بن يزيد، ويسر بن عبيد الله وغيره... قال سعيد ابن عبد العزيز: كان أبو ادريس الحولاني: عالم الشام بعد أبي الدرداء، توفى رحمه الله سنة ٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) أبو ذر الفغاري رضي الله عنه ، قبل ؛ اسمه جندب بن جنادة بن قبس بن عمرو. , وقبل ؛ اسمه برير بن جنادة ، وقبل : بن جندب ، وقبل : ابن عشرقة ، وقبل : ابن جندب بن عبد الله ، وقبل : ابن السكن ، توفي رضي الله عنه بالربذة ـ قرية من قرى المدينة ـ في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة (٣٢ هـ) وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، ومناقبه كثيرة جداً .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بنيزيد عن أبي ادريس الحولانيعن أبي ذر، وأخرجه الإمام أحد والنرمذي وأخرجه أيضاً مسلم من رواية قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر، وأخرجه الطبراني بمعناه من وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وأخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري.

القلوب وغيرها ، ولله الحد .

روينا عن الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبلرحمهالله تعالى قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث .

هذا آخر ماقصدته من هذا الكتاب، وقد من الله الكريم فيه بما هو أهله من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهمَّاتها ، ومستجادات ِ الحقائق ومطلوباتها . ومن تفسير آيات من القرآن العزيز وبيان المرادَّ بها ، والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدها ، وبيان نكت من علوم الأسانيد ودقائق الفقه ومعاملات القلوب وغيرها ، والله الحمود على ذلك وغيرممن نعمه التي لاتحصى، وله المنيَّة أن هداني لذلك ، ووفقني لجمعه ويسره عليُّ ، وأعانني عليه ، ومن ُّ عليُّ بإتمامه ، فله الحمد والامتنان والفضل والطُّوُّل والشكران، وأنا راجٍ من فضل الله تمالى دعوة أخ صالح أنتفع بها تقرُّ بني إلى الله الكريم، وانتفاع مسلم راغب في الخير ببمض مافيَّه أكون مساعدًا له على الممل بمرضاة ربِّنا ، وأستودعُ اللهَ الكريمَ اللطيفَ الرحيمَ مني ومن والديُّ وجميع أحبابنا وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتينا وخواتيم أعمالنا ، وجميع َ ماأنع الله تعالى به علينا ، واسأله سبحانه لنا أجمين سلوك سبيل الرشاد، والعصمة من أحوال أهل الزِّيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد ، وأتضرُّ ع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال للصواب، والحري على آثار ذوي البصائر والألباب، إنه الكريم الواسع الوهاب، وماتوفيق إلا بالله، عليه توكات وإليه متاب،وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم(١) ، والحمد ـ لله رب العالمين [ أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ] ، وصاواته وسلامه الأطبيان [ الأتمان ] الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين ، كلما ذكره الذاكرون ، وغَفَل عن ذكره الغافلون ، وعلى سائر النبيين وآل كلِّ وسائر الصالحين .

قال مصنفه أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد النووي عفا الله عنه : فرغت من جمعه في المحرم سنة سبع وستين وستائة (٢)، سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك، وأجزت روايته لجميع المسلمين .

تم ـ بعون الله تعالى وتوفيقه ـ طبع كتاب الأذكار للامام النووي رحمه الله في مطبعة الملاح بتاريخ ٢١ صفر ١٣٩١ ه الموافق لـ ١٧ نيسان ١٩٧١ م

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : ولاحول ولاقوة إلا بالله العزيز الحكيم .

<sup>(</sup>٧) وَفِي نسيخة مقروءة على المؤلف رآما الحافظ السخاوي سنة (٦٦٥) ه.

## استدراكات

ونقول زيادة على ذلك: قال الحافظ السيوطي في و تحفة الأبرار بنكت الأذكار ، (١): قال الحافظ ان حجر في وأمالي الأذكار»: وإنما وجدته من حديث جار بممناه مختصراً، قال: وأخرج أبونسم في والحلية ، من طريق يوسف القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد في الأصل: الزنا ، وهو تحريف - ، حدثنا زياد النميري ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتعلق : وإذا مررتم برياض الجنة فارتموا ، قالوا: وأين لنا برياض الجنة في الدنيا ، قال : إنها في مجالس الذكر ، وأخرج أبو نعم أيضاً من طريق الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا وأثلاث بن أبي الرقاد ، عن زياد النميري عن أنس عن الذي ويتعلق قال: وإن لله سيارة من الملائكة يطلبون زائدة بن أبي الرقاد ، عن زياد النميري عن أنس عن الذي ويتعلق الله ألى رب المرة سبحانه ، فيقولون وهو حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم وبعثوا رائده إلى الماء إلى رب المرة سبحانه ، فيقولون وهو أعلم : أتينا على عبادمن عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك، ويصله وعلى نبيك ، ويسألون لآخرتهم ودنيام ، فيقول : غشوم رحتي ، م القوم لايشقي جليسهم » قلت: الظاهر أن الحديثين حديث أنس ، فسبق لاتحاد الزواة ، فيم النووي بينها ، واختصر بقية الحديث ، وأراد أن يقول : حديث أنس ، فسبق قلمة إلى ابن عمر .

في الصفحة (٧) سطر (١٩) قال المصنف رحمه الله ; هذا حديث مشهور .

قال السيوطي في وتحفة الأبرار بنكت الأذكار »: قال الحافظ ابن حجر : قول الشيخ ـ يعني النووي ـ هذا حديث مشهور، يريد شهرته على الألسنة ، لا أنه مشهور اصطلاحاً، فانه من أفراد على ابن الأقر عن الأغر . وقوله : و رواه أبوداود والنسائي وان ساجه في سنهم » . قال الحافظ ان حجر : هو كما قال ، لكنهم ذكروا أبا هريرة مع أبي سعيد ، فما أدري لم حذفه ، فانهما عند حميع من أخرجه مرفوعاً ، وأما من أفرد أبا سعيد فانه أخرجه موقوفاً .

<sup>(</sup>١) اختصره السبوطي من أمالي الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وهو من مخطوطات دار الكنبالظاهرية .

في الصفحة (١٦) الحديث الثاني : وروينا في كتاب ابن السني باسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النبي والمسلم قال : وإذا استيقظ أحدكم فليقل : الحد فله الذي رد على روحي، وعافاني في جسدي ، وأذن في بذكره مه .

قال السيوطي في وتحفة الأبرار بنكت الأذكار ، : قال الحافظ ابن حجر : أخرجه الترمذي والنسائي ، فما أدري لم أغفل المصنف \_ يمني النووي \_ عزوه إليها واقتصر على عزوه إلى ابن السني ، وأما قوله : إنه صحيح الاسناد ، ففيه نظر ، فانه من أفراد محمد بن عجلان ، وهو صدوق لكن في حفظه شيء ، وخصوصاً في روايته عن المقبري ، فان الذي ينفرد به من قبيل الحسن ، وإنما يصحح له من يدرج الحسن في الصحيح ، وليس ذلك من رأي الشيخ \_ يمني النووي رحمه الله \_ .

في الصفحة (٢٠) سطر (٨) قال المصنف رحمه الله: ثبت في والصحيحين، أن رسول الله عند المعادي يفعله، إلا النظر في الساء، فهو في وصحيح البخاري، دون مسلم.

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قوله: إلا النظر إلى الساء فهو في «صحيح البخاري» دون مسلم، قال الحافظ ابن حجر: بل ثبتذلك في مسلم أيضاً، وسبب خفاء ذلك على الشيخ \_ يعني النووي \_ أن مسلماً جمع طرق الحديث كعادته، فساقها في «كتاب الصلاة»، وأفرد طريقاً منها في «كتاب الطهارة» وهي التي وقع عنده فيها التصريح بالنظر إلى الساء...

في الصفحة (٢٠) التعليق رقم (١) : ولكن لبعض فقراته شواهد .

قال السيوطي في رتحفة الأبرار بنكت الأذكار »:قال الحافظ ابن حجر: وقد وجدت له شاهداً ؛ أخرجه ابن أبي شيبة والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف ، فالحديث حسن .

في الصفحة (٢٣) سطر (١): قال المصنف رحمه الله: قال بعض أصحابنا ، وهو الشيخ أبوالفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضىء أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهد أن لا إلىه إلا الله وحديه لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وهذا الذي قاله لا بأس به ، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ، ولا نعلم أحداً من أصحابنا وغيره قال به ، والله أعلم .

قال السيوطي في « تحفة الأبرار بنكت الأذكار » : قال الزركشي : قال به شيخنا سلم الرازي، وقبلها الصيمري، وقال الحافظ ابن حجر في أماليه: أخرج جعفر المستغفري ـ قال الحافظ : في كتاب الدعوات ـ من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء بنعازب قال: قال رسول الله وتعليه : « ما من عبد يقول إذا توضأ : بهم الله ، ثم يقول لكل عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم قال إذا فرغ من وضوئه : اللهم اجملني من التوابين والمتطهرين

إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء » هذا حديث غريب ، وفيه تعقب على المصنف في قوله : إن التشهد بعد التسمية لم يرد .

في الصفحة (٢٧) سطر (٢٣) قال المصنف رحمه الله : روينا في ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال : فض الله فاك ، عنه قال : من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد ، فقولوا له : فض الله فاك ، ثلاث مرات » .

في الصفحة (٣٣) سطر (٦) قال المصنف رحمه الله وباب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة»: روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع أنها قالت: يارسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه ، قال : ويا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبحي الله تعالى عشراً، وهليله عشراً ، واحمديه عشراً، وكبريه عشراً ، واستغفريه عشراً ، فانك إذا سبحت قال : هذا لي ، وإذا هللت قال : هذا لي ، وإذا حمدت قال : قد فعلت ».

قال السيوطي في « تحفة الأبرار بنكت الأذكار » : قال الحافظ ابن حجر في رسالة له : الحمد لله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ، أما بعد: فقد سئلت عما أحدثه بعض المشايخ في مسجده من الاجتماع على ذكر الباقيات الصالحات، وهي : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر عشراً عشراً عند إرادة إقامة الصلاة بحيث يشوع المؤذن في الإقامة عند انتهائه ، فهل لهذا الذي أحدثه الشيخ أصل من السندة في هذا المحل ، أو لا ؟ وهل يُعدُ ذلك من البدع الحسنة التي يثاب فاعلها ، أو لا ؟

فأجبت وبالله التوفيق: بلغني أنه تمسك بماوتع في كتاب «الأذكار» لشيخ الاسلام النووي نفع الله تمالى به ، فانه قال مانصه: باب مايقول عنه إرادته القيام إلى الصلاة: روينا في كتاب ابن السني عن أم رافع... النح فكأنه فهم من قوله والتلاقية: إذا قمت إلى الصلاة: إذا أردت القيام إلى الصلاة، وهو محتمل، ومحتمل أيضا أن المراد أن يقال ذلك بعد الدخول في الصلاة، وقد عينه بعص أهل العلم في دعاء الافتتاح، وعينه آخر في صلاة نحصوصة، وهي التي تسمى صلاة التسبيح، فقد جاء التصريح بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهد، وعينه آخر في التشهد: إذا انتهى التشهد أتى بالذكر بقول نحو ذلك في الأذكار كلها إلا التشهد، وعينه آخر في التشهد: إذا انتهى التشهد أتى بالذكر بقول من ذلك، وذلك يحصل إن شاء اللاتعالى المأثور، وبما شاء، ثم سلم. فاقتضى خلافهم النظر في الأقوى من ذلك، وذلك يحصل إن شاء اللاتعالى عن الفكر – في الأصل: الكفر، وهو تحريف – قبل النظر فيها، وذلك يستدعي ذكر ثلاثة فصول عن الفكر – في الأصل: الكفر، وهو تحريف – قبل النظر فيها، وذلك يستدعي ذكر ثلاثة فصول

تشتمل على مقدمة ونتيجة وخاتمة ، فالمقدمة في الكلام على حال الحديث فيا يرجع إلى الصحة وغيرها ، والنتيجة فيا يستفاد منه للعمل ، وهو المقصود بالسؤال ، والخاتمة في التنبيه على الراجح من ذلك .

الفصل الأول: هذا الحديث أخرجه الحافظ أبوبكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الممروف بابن السني في كتابه و عمل اليوم والليلة ، له . فقال: باب ما يقول إذا قام إلى الصلاة ، فلم يتصرف في لفظ الحبر كما تصرف الشيخ محي الدين \_ يمني النووي \_ ثم ساق من طريق علي بن عياش عن عطاف الن خالد عن زيد بن أسلم عن أم رافع أنها قالت . . فذكره ، وقال في آخره: قد غفرت لك ، بدل قوله: قد فعلت .

قال الحافظ: في هذا السند علتان. أحدها: أن بين زيد بن أسلم وأم رافع واسطة كما سأبينه ، فهو منقطع ، والثانية أن عطاف بن خالد مختلف في توثيقه وتجريحه ـ في الأصل: وتخريجه ، وهو تصحيف ـ وأما سائر رواته فهم من رجال الصحيح... قال الحافظ: وقد خولف في سند هذا الحديث وفي سياق متنه... وذكر الخلاف في السند والمان ، عما يطول شرحه . ثم قال في الفصل الثالث: وتحرر من الذي ذكرته من طريق الترجيح أن لامدخل اذلك في القول قبل الدخول في الصلاة أصلا ، وتحرر من الذي ذكرته من طريق الجم أنه يشرع قبل الصلاة ، لكنه مخصوص بصلاة قيام الليل، وهو منزل على الحالتين اللتين ذكرتها من حال المستحضر الذكر المذكور عند إرادة الدخول في الافتاح ، هذا الذي يقتضيه النظر فيا دل عليه اختلاف ألفاظ هذا الحديث من حمل مطلقها على مقيدها ، ورد بجلها إلى منها . وأما تنزيله منزلة الذكر المذكور المشهور في قصة أهل الدثور، واجتماع المصلين عليه قبل الشروع في الصلاة كما يجتمعون عليه بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يحفظ عن صنع أحد من السلف ، لا عن الصحابة الأطهار ، ولا عن التابعين لهم باحسان وم الأثمة الأبرار ، ولا من جاء بعده من فقهاء الأمصار ، ولا الشايخ المقتدى بهم في السوار ، فالأولى لمن أراد المواظبة على هذه الأذكار أن يقولها في نفسه ، فأفضل الذكر ما يلحق طالس الله . اه .

في الصفحة (٣٨) سطر (٦) قال المصنف رحمه الله : وفي « الصحيحين ، عن رسول الله وللسلاة : ولا المسلاة إلا بفاتحة الكتاب.

قال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ ــ يعني ابن حجر ــ لم أره بهذا اللفظ في « الصحيحين » ولا في أحدها ، والذي فيهما حديث عبادة بن الصامت بلفظ: « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .

السلام عند التحلل من الصلاة ـ وبركاته ، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله ويُتَطَلِّقُ ، و إن كان قد جاء في رواية لأبي داود ، وقد قال به جماعة من أصحابنا ، منهم إمام الحرمين ، وزاهر السرخسي ، والروباني في و الحلية ، ولكنه شاذ ، والمشهور ماقدمناه .

قال السيوطي في و تحفة الأبرار بنكت الأذكار »: قال الحافظ ابن حجر: قد وردت عدة طرق ثبت فيها و وبركاته » بخلاف مايوهمه كلام الشيخ – يعني النووي – أنها رواية فردة ، قال الأذرعي في و المتوسط »: المختار استحبابها في التسليمتين ، فقد قال في و شرح المهذب »: إن حديث أبي داود إسناده صحيح ثبت ذلك أيضاً من حديث ابن مسعود ، رواه ابن ماجه في سننه ، وابن حبان في صحيحه ، قال : والمحب من الشيخ – يعني النووي – مع شدة ورعه كيف يصوّب تركه ، مع ثبوت السنيَّة ، وحكمه بصحة إسناد الحديث الأول ، وزيادة الثقة مقبولة عند الفقهاء ، وقد استحسنها أيضاً الدارمي في و الاستذكار ، وغيره من التقدمين من أصحابنا ، ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقاً ...الخ.

في الصفحة (١٤١) سطر (٧): قال المصنف رحمه الله: وقصة أبي رغال الذي كان يسرق الحاج عحجته. قال السيوطي في و تحفة الأبرار بنكت الأذكار »: قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع في عدة نسخ من الأذكار ، ولم أر في شيء من الروايات وصف أبي رغال بذلك ، ولعلما كانت : والذي ، فسقطت واو العطف ، فأما قصة أبي رغال \_ وهو بكسر الراء وتخفيف المين المعجمة وآخره لام \_ فاخرج أحمد عن جار قال : لما مر رسول الله وتقليله بالحجر قال : و لا تسألوا الآيات ، فقد سألها قوم صالح ، فكانت \_ يعني الناقة \_ ترد من هذا الفج ، وتصدر من هذا الفج ، فمتوا عن أمر ربهم فمقروها فأخذتهم صبحة أهمد الله بها من كان تحت أديم الساء منهم ، إلا رجلا واحداً كان في الحرم ، فلما خرج منه أصابه ما أصاب قومه، قالوا : من هو يارسول الله ؟ قال : أبو رغال » .

وأما قصة الذي يسرق الحاج بمحجنه ، فأخرجها مسلم من حديث جابر في صلاة الكسوف ولفظه : وحتى رأيت فيها صاحب المحجن كان يسرق الحاج بمحجنه، فاذا فطن لهقال : إنما تعلق بمحجني وإذا غفل عنه ذهب به » .

في الصفحة (١٦٢) سطر (١٨): جَاء بخبر وزيت، وهو كذلك في نسخ الأذكار، ولكنه تصحيف، والصحيح أنه جاء بخبر وزبيب.

في الصفحة (١٧٩) سطر (٢): قال رسول الله عَيْثَالِيْهِ يوم حنين .

قــال السيوطي في «تحفة الأبرار بنكت الأذكار»: قال الحافظ: كذا في النسخة يوم حنين، بالمهملة المضمومة والنون، وهو تصحيف وإنماهو يوم خيبر ــ في الأصل: جبير، وهو تصحيف ــ

في المسفحة (١٩٠) سطر (١٠) قال المصنف رحمه الله : هكذا هو في النسخ : إذا ركبوا لم يقل : السفينة .

قال السيوطي في وتحفة الأبرار بنكت الأذكار ، قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه في التفسير، قال فيه : إذا ركبوا السفينة، وفي الأخرى: إذا ركبوا السفينة، وفي الأخرى: إذا ركبوا الفلك ، فكأن الشيخ ـ يعني النووي ـ أراد كتاب ابن السنى .

في الصفحة (٢٦٥) النمليق رقم (١) تعليقاً على كلمة «مريحي»: وهو حديث حسن . وهو خطأ ، والصواب: قوله: مريحي ، هو بضم الميم وكسر الراء وسكون الياء وكسر الحاء بعدها ياء ، اسم فاعل من أراح ، هكذا رواء البخاري في مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، وفي المازي: ألا تريحني ، وفي الجهاد: هل تريحني ، بلفظ المضارع فيها ، وسبب هذا المقال منه وسيسه كراهته أن يعبد غير الله تعالى .

# فوائد

| الموضوع                                                                                                | المبفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعريف الحديث الصحيح والحسن والضعيف .                                                                   | ۲       |
| رواية حديث ﴿ إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ ﴾ بالسندالمتصل من المصنف رحمه الله إلى سول الله ويُعالله | ٤       |
| ترجمة أبي البقاء النابلسي الدمشتي شيخ المصنف رحمه الله .                                               | ٤       |
| شروط العمل بالحديث الضعيف .                                                                            |         |
| نسبة المصنف رحمه الله حديثًا إلى ابن عمر خطأ".                                                         | ٦       |
| سماع المصنف رحمه الله كتاب وعمل اليوم والليلة ، لابن السني على شييحه أبي البقاء                        | ١.      |
| النابلسي الدمشقي وروايته بسند. منه إلى ابن السني .                                                     |         |
| رواية المصنف الأحاديث من الكتب المشهورة بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيها .                                | ١.      |
| . ثبوت حديث التسمية على الوضوء بطرقه وشواهده .                                                         | 44      |
| ثبوت الترجيع في الأذان ، والتثويب في صلاة الصبح بـ و الصلاة خبر من النوم ،                             | 44      |
| استحباب التمهل في الإذان والإسراع في الإقامة .                                                         | 44      |
| فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة .                                                                     | 44      |
| المفصل في القرآن من سورة ( ق ) إلى آخر المصحف .                                                        | 44      |
| السكتة الطويلة بين آمين وقراءة السورة بحيث يقرأ المأمومون خلف الإمام سورة                              | ٤١      |
| الفاتحة لم تثبت عن رسول الله مرايات .                                                                  |         |
| الفرق بين المسجد بكسر الجيم ، والمسجد بفتح الجيم .                                                     | ٤٥      |
| حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركمة الأولى والثالثة .                                      | ٤٧      |
| حكم القنوت ومحله .                                                                                     | 4.3     |
| دعاء القنوت وسينته الواردة عن النبي ويولينه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه .<br>الكاذاذا السنة في العرب   | ٤٨      |
| الألفاظ الواردة في التشهد .                                                                            | ٥١      |
| لاتسمية قبل التشهد.                                                                                    | ۳٥      |
| حكم الصلاة على رسول الله ويولينه عقب التشهد، واللفظ الوارد فيه .                                       | ٤٥      |
| بعض الأدعية الواردة عقب العالم ات الارام منة                                                           | 00      |

| الموضوع                                                                              | السفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ثبوت زيادة « وبركاته » في التسليمة الأولى من الصلاة .                                | ٥٧     |
| فضيلة الاسرار بالدعاء عقب الصلاة .                                                   | ٥٨     |
| الاستغفار ثلاثاً عقب السلام ، وصيغة الاستغفار .                                      | ٥٨     |
| ترجمة الإمام الأوزاعي عالم الشام .                                                   | ٥٨     |
| فضيلة الذكر عقب صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .                                          | 1.5    |
| سيد الاستففار وصيفته .                                                               | 4,44   |
| دعاءُ لذهابِ الْهِم والدَّينِ .                                                      | ٦.٨    |
| وقت الساعة التي ترجى فيها الإجابة يوم الجمعة .                                       | ٧١     |
| قراءة آية الكرسي حفظ للإنسان من الشيطان .                                            | ٧٥     |
| حكم معلقات الإمام البخاري .                                                          | ٧٦     |
| حكم تعليق التمويذات على الأولاد وغيرهم .                                             | ٨٢     |
| الجوع التي ذكرها علماء اللغة لكلمة و شيخ » وهمز المشايخ لايجوز .                     | ۸Y     |
| نسيان القرآن ذنب عظيم .                                                              | ٨٩     |
| قراءة القرآن من المصّحف أفضل من القراءة من حفظِه لأنها تجمع القراءة والنظر .         | ٩.     |
| استحباب تحسين الصوت بالقرآن .                                                        | 41     |
| القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صفته حرام .                         | 41     |
| التمطيط بالقرآن بحيث يخفّي فيه اللفظ فيلتبس به المنى حرام يفسق به القارىء ويأثم      | ۹۱     |
| به المستمع.                                                                          | •      |
| لا يقول الإنسان: نسيت آية كذا ، بل أنسيت أو 'نسيّب .                                 | 47     |
| أولى الناس برسول الله ميتيالية أكثرهم عليه صلاة .                                    | 47     |
| فضيلة كتابة الحديث ونقله وروايته .                                                   | 47     |
| حكم الصلاة على غير الانبياء .                                                        | 44     |
| استحباب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بمدم من الماما والمبتَّاد والأخيار. | 1      |
| فضل دعوة يونس عليه السلام في بطن الحوت .                                             | 1.4    |
|                                                                                      | 1 *1   |

دعاءٌ عظيم لدهاب الهم والحزن . 1 . 8

جواز الحلف من غير أستحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه . 1.0 ترجمة عثمان بن أبي الماص رضي الله عنه . 1.4

جواز أخَذَ الْإُجْرَة عَلَى الرقى .

1.4

| الموضوع                                                                            | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الحكمة في تشديد الموت وسكراته على الأنبياء .                                       | 14.    |
| الوصية لمن له شيء أو عليه شيء.                                                     | 14.    |
| استحباب تلقين الميت عند الاحتضار .                                                 | 141    |
| الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى به .                                           | 121    |
| ما ينال المؤمن بصبره إذا مات له ولد .                                              | 124    |
| جواز البكاء على الميت من غير ندب ولانياح <b>ة</b> .                                | 140    |
| بكاء رسول الله ﷺ لوفاة ابنه إبراهيم .                                              | 140    |
| كراهة التمزية بمدَّ ثلاثة أيام .                                                   | 127    |
| كراهة الجلوس للتعزية ، وذلك بجلوس أهل الميت ليقصدهم الناسوتركهم أعمالهم حوائجهم .  | 144    |
| أفضل ما يعزي به المسلم أخاه .                                                      | 177:   |
| النعي المنهي عنه إنما هو ندي الجاهلية .                                            | 141    |
| مطلق إعلام أهل الميت وقرابته جائز إذا لم يكن فيه نسي أهل الجاهلية .                | 141    |
| كراهة التحدث إذا رأى ما يكر. من البيت عند غسله ."                                  | 121    |
| التكبير على الجنازة من غير رفع يد عند كثير من المحققين .                           | 127    |
| قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة .                                | 124    |
| بعض ما ورد من الدعاء الميت بعد التكبيرة الثالثة .                                  | 144    |
| استحباب إطالة الدعاء بعد التكبيرة الرابعة .                                        | 150    |
| استحباب السكوت حال المثني خلف الجنازة .                                            | 141    |
| حرمة التمطيط بالإنشاد خلف الجنازة ، وفسق من تمكن من إذكاره فنم ينكر .              | 144    |
| الاستغفار الميت عقب الدفن .                                                        | 140    |
| جواز الموعظة عند القبر وكراهة التأبين وذكر محاسن الميت .                           | 141    |
| لا يقلد الميت في كل ما أوصى به ، بل يسرض ذلك على أهل العلم الاثبات الفاهمين للكتاب | 144    |
| والسنبة .                                                                          |        |
| إذا أوصى الميت أنْ ينقل إلى بلد آخر لاتنفذ وسيته .                                 | ابنو   |
| إذا أوصى أن يكفن في حرير لاتنفذ وصبته .                                            | 144    |
| المُنْ الله الله الله على المشروع لا تنفذ وصيته                                    | 144    |
| إذا أوصى أنْ يبنى عليه بناء لا تنفذ وصيته .                                        | 144    |
| حرمة سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه .                                        | 151    |
|                                                                                    |        |

| <b></b> . 3 |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H.          |                                                                                 |
| E           |                                                                                 |
|             | ألموضوع                                                                         |
| Bi          | الترخيص في سب الأشرار الملنين بفسقهم .                                          |
| B)          | ما يدعو به الأموات عند زيارة القبور . "                                         |
| 3           | ضعف حديث « من أحيا ليلتي الميدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » .                |
| Ħ.          | استحاب التكبير في الميد .                                                       |
| K           | تكبيرة الزوائد في صلاة العيدين اثنا عشرة تكبيرة ، سبع في الركمة الاولى ، وخمس   |
| Ť           | في الثانية .                                                                    |
| B           | الشمس والقمر آتيان من آيات الله لايخسفان لموت أحد ولا لحياته .                  |
| В           | استحباب إطالة القراءة في صلاة الكسوف .                                          |
| 4           | حواز الاستسقاء بالصلاة ، والدعاء ، أو بالدعاء فقط .                             |
| Ŕ           | تخفيف كلمة « الحديبية » هو الصحيح المختار .                                     |
| Ë           | ثبوت حديث صلاة التسبيح بمجموع طرقه .                                            |
| <u> </u>    | التصحيف في كلمة « زيت » وأن الصحيح فيها زبيب .                                  |
| <u> </u>    | أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ٍ لله تعالى .                                   |
| )           | الكلام على حديث « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » .                     |
|             | لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا .               |
|             | الجنة تحت ظلال السيوف .                                                         |
|             | مبارزة علي رضي الله عنه لمرحب اليهودي بالسيفوفلق رأسه وقتله .                   |
|             | إدراج في الحديث خني علىالإمام النووي ونبَّه عليه الحافظ ابن حجر المسقلاني وهومن |
|             | أدق المدرجات في الحديث.                                                         |
|             | الرفق بالنفس في الذكر .                                                         |
|             | سم الله تعالى عند طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك.                                |
|             | معجزة رسول الله ﷺ في الطمام .                                                   |
|             | نيمم الأدم الحل .                                                               |
|             | 11                                                                              |

٩٩٨ النهي عن الإقران في الطعام لأن فيه شرهاً وغبناً لغيره .
٢٠٣ تصحيف في حديث « فجاء بخبز وزيت » وتنبيه الحافظ ابن حجر عليه .
٢٠٥ صبر رسول الله والمحالة وأصحابه على الجوع وشدة العيش .
٢٠٧ ماقاله الأثمة في حدّف النون من حديث « ولا تؤمنواحتى تحابوا » .
٢٠٠ من المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز المسلمين التشبه بالكفار .

الصفحة

181

03/

191

( 75 )

| · ألموضوع                                                                          | ألمنفحة     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| من السنَّة البدء بالسلام قبل كل كلام .                                             | 411         |
| لايُسلَّمُ على المبتدع ولا على من اقترفُ ذنباً عظيماً ولم يتب منه .                | <b>T</b> \A |
| مِن السنَّة السلام على الصبيان                                                     | 414         |
| استحباب السلام إذا دخل بيته وإن لم يكن فيه أحد .                                   | **          |
| لابأس أنَّ يصفُ الإنسان نفسه بما يعرف به ، إذا لم يعرفه المخاطب بنيره .            | 777         |
| جواز تقبيل يد العالم إذا كان ذلك لصلاحه وتقواه ، وكراهته إذا كانذلك لفناه ودنياه . | 77 E        |
| كلام العلماء في ضبط حديث « من لا يَرحم لا يُترحم » .                               | 770         |
| المصاَّحة مستحبة عند كل لقاء .                                                     | 777         |
| النهي عن حني الظهر عند السلام ، لأنه مخالف لهدي الإسلام .                          | 777         |
| حكم القيام للداخل .                                                                | 774         |
| استحباب زيارة الصالحين والاخوان والحيران، بسرط أن تكون الزيارة لله تعالى .         | 444         |
| بعض ماورد من الأحاديث في تشميت العاطس .                                            | 74.         |
| حكم التشميت بمد عطاسه ثلاثاً فأكثر .                                               | 441         |
| الكلام على حديث « من حدث حديثاً فمطس عنده فهو حق » .                               | 740         |
| جواز مدح من لاينتر بنفسه ، وكراهة مدح من خيف عليه الضرر والغرور .                  | rma         |
| جواز مدح الانسان نفسه بما فيه .                                                    | 747         |
| تفخيم المرآة صوتها عند الكلام وعدم تليينه .                                        | 744         |
| ماورد في خطبة النكاح .                                                             | 721         |
| بالرفاء والبنين تهنئة الجآهلية .                                                   | 727         |
| تهنئة المسلمين : بارك الله لك ، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير .                   | 7 2 7       |
| مشروعية الأذان في أذن المولود .                                                    | 721         |
| تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته .                                          | 710         |
| كل غلام مرتهن بعقيقته تذبيح عنه يوم سابعه .                                        | 710         |
| أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الإملاك، ومثله شاهانشاه .                           | 727         |
| بعض من غيثر رسول الله ﷺ أسماءهم.                                                   | 719         |
| الفرق بين أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى زوجتي أبي الدرداء                   | 704         |
| تكني بعض الصحابة والتابعين بأسماء بناتهم .                                         | 704         |
| دعاء قلسُّما كان رسول الله مُتَّلِّلِيُّهِ يَتُركه .                               | 700         |
| ·                                                                                  |             |

| الموضوع                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الاستماذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم تُذْهب الغضب .                              | 70           |
| لعن الظالمين الذين قتلوا القرَّاء .                                                 | ۲٦           |
| من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طنوَّقه من سبع أرضين .                                  | 77           |
| قول أبي بكر الصديق في خطبته بمد ُوفاة رسول الله عَلَيْكِيْ : من كان يعبد محمداً فان | 77           |
| محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت . "                            |              |
| دعاؤه ﷺ لابن عمه بقوله : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل .                        | 77           |
| طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقهه .                                          | 44.          |
| وقوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند حدود الله .                                     | 24           |
| وجوب النصيحة لجميع المسلمين .                                                       | **           |
| إهمال كبار المراتب عن النصيحة خطأ صريح وجهل قبيح .                                  | **           |
| علامات المنافق .                                                                    | <b>**</b>    |
| العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين .                                     | 241          |
| كراهة تطويل الصلاة على الحماعة خشية الافتتان .                                      | <b>'YY</b> : |
| الأمر بتحديث الناس بما يعرفون .                                                     | 774          |
| صلاة رسول الله ﷺ على المنبر ليراه الناس فيتعلموا صلاته .                            | YV'          |
| جواز عدة صاوات بوضوء واحد .                                                         | 211          |
| صفة مزاحه ﷺ .                                                                       | 444          |
| بعض الآيات والأحاديث الواردة في التهنئة والبشارة .                                  | <b>YA1</b>   |
| بعض الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .                   | 7.11         |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت .                               | 474          |
| المسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده .                                             | 471          |
| أبعد الناس من الله تمالى القلب القاسي .                                             | 174          |
| رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .                 | ۲۸۲          |
| خطر الاسان على الإنسان .                                                            | 47.          |
| السكوت في وقته صفة الرجال ، والنطق في موضمه أشرف الخصال .                           | <b>Y</b>     |
| الغيبة والنميمة من أقبح القبائح .                                                   | YA/          |
| تعريف النيبة والنميمة .                                                             | 41/          |
| ويل لكل همزة لمزة .                                                                 | <b>Y A</b> 4 |
|                                                                                     |              |
| <b>٣٦٩</b>                                                                          |              |

الموضوع

| الموضوغ                                                                             | المبغمة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| عذاب القبر لمن بيشي بالنميمة ولايستنزه من البول .                                   | <b>YA9</b> . |
| كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .                                         | 44.          |
| أربى الربَّا استطالة الرجل المسلم على عرض أخيه .                                    | 79.          |
| حرمة الغيبة واستماعها وإقرارها .                                                    | 44.          |
| الغيبة بالتعريض كالغيبة بالصريح .                                                   | 741          |
| بعض الأسباب التي تبييح الميبة .                                                     | 747          |
| إن الله تجاوز عن الأمة ماحدٌ تت به نفسها مالم تتكام أو تعمل .                       | 747          |
| ظن السوء من وسوسة الشيطان .                                                         | 797          |
| شروط قبول التوبة فيما بينك وبين الله وبينك وبين العباد .                            | 797          |
| الأمور التي تانرم من حملت إليه نميمة .                                              | 799          |
| لاتظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك .                                         | ۳            |
| لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر .                                      | ٣.١          |
| بمض الأحاديث الواردة في لعن أصحاب المعاصي .                                         | 4.4          |
| الفرق بين ذي الخويصرة التمنيمي رأس الخوارج، وذي الخويصرة الياني الذي بال في المسجد. | ۳۰,۵         |
| النهي عن جمع اسم الله ورسوله في ضمير واحدُّ في الخطب .                              | 4.0          |
| النهي عن تسمية العنب كرماً وسبب ذلك .                                               | ۳٠٦ *        |
| ' إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم . •                                            | 4.1          |
| النهي عن قول الرجل : ماشاء الله وشاء فلان .                                         | <b>"</b> **  |
| النهي عن قول الرجل لأخيه : ياكافر .                                                 | 4.4          |
| حكم من أكره على كلة الكفر .                                                         | 4.4          |
| لايقال للقائم بأمر المسلمين : خليفة الله .                                          | *1.          |
| لايقال للنافق: سيد.                                                                 | 411          |
| كراهة تسمية المحرم صفراً لأنه من عادة الجاهلية .                                    | 414          |
| سباب السلم فسوق وقتاله كفر .                                                        | 418          |
| لايتناجي اثنان دون الثالث .                                                         | 210          |
| النهي عن الحلف بنير اسم الله تعالى وصفاته .                                         | 717          |
| أعظم الخنوب الحباهرة بالماسي .                                                      | ٣١٧          |
| من سنع إليكم معروفاً فكافئوه .                                                      | ۳۱۸.         |

| الموضوع                                                                        | يفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ذم المراء والجدل والخصومة .                                                    | 410   |
| كراهة التقمير في الكلام .                                                      | 41.   |
| كراهة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها .                                    | 441   |
| كراهة إنشاء السر .                                                             | 477   |
| لايتُسأل الرجل ، فيم ضرب امرأته .                                              | 477   |
| النهي عن الفحش وبذاءة اللسان .                                                 | 444   |
| حرمة انتهار الوالد والوالدة .                                                  | 277   |
| إباحة الكذب في الإصلاح والحرب                                                  | 470   |
| كَفَى بَالْمُرَءُ كَذَبًا أَنْ 'يُحِدَّثَ بَكَلِ مَا سَمَع .                   | . 444 |
| بئس مطينة الرجل زعموا .                                                        | 44 4  |
| كان رسول الله والله الله الله الله الله الله ا                                 | 444   |
| الدعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة .                                           | 440   |
| من شروطقبول الدعاء الأكل الحلال .                                              | . 481 |
| من جملة القضاء: رد البلاء بالدعاء .                                            | 454   |
| ثلاثون حديثاً ذكرها المؤلف ، رحمه آلله ، عليها مدار الإسلام .                  | 40.   |
| الصدقة تطفىء الحطيئة كما يطفىء الماء النار .                                   | 404   |
| ذكر الحديث القدسي: «إني حرمت الظلم على نفسي ، بالسند المتصل من المؤلف إلى رسول | 400   |
| الله والله عليه السلام ، ومنه إلى الله تبارك وتعالى .                          |       |
| ترجمة ابن عساكر الدمشق صاحب و تاريخ دمشق.                                      | 400   |
| ترجمة سميد بن عبد العزيز الدمشتي مفتي دمشق وعالمها .                           | 400   |
| ترجمة ربيمه بن يزيد الدمشتي فقيه أهل دمشق .                                    | 800   |
| ترجمة أبي ادريس الخولاني .                                                     | 400   |
| ترجمة أبي ذر النفاري رضي الله عنه .                                            | 807   |

# الفهرس

| عة الموضوع                                                                                 | الصف | الوضوع                                 | المفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------|
| باب النهي عن السلام على الحالس لقضاء                                                       | 77   | مقدمة المحقق                           |        |
| الحاجة                                                                                     |      | ترجمة المؤلف                           |        |
| باب مايقول إذا خرج من الخلاء                                                               | 77   | مقدمة ألمؤاني                          | ١      |
| ر و مايقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو                                                       | 77   | فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات      | ٤      |
| استقاءه                                                                                    |      | في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات      |        |
| باب مايقول على وضو ته                                                                      | 44   | فصل في آداب الذكر                      | ٨      |
| « مايقول عند اغتساله                                                                       | 41   | باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل       | 11     |
| د مايقول على تيممه                                                                         | 45   | الذكر غير مقيد بوقت                    |        |
| « مايقول إذا توجه إلى المسجد                                                               | 45   | باب مايقول إذا استيقظ من منامه         | ۱٥     |
| « مايقولەعنددخولالمسجدوالحروجمنه                                                           | 70   | « مايقول إذا لبس ثوبه                  | 17     |
| ر مايقول في المسجد                                                                         | 44   | ر مايقول إذا لبس ثوبًا جديدًا أو نعلاً | ۱۷     |
| « إنكاره ودعائه ويتالله على من ينشد                                                        | 47   | أو شبهه                                |        |
| ضالة في المسجد أو يبيّع فيه                                                                |      | بابمايقول اصاحبه إذار أىعليه ثوباجديدا | 14.    |
| باب دعائه والمسجد على من ينشد في المسجد                                                    | 77   | و كيفية إلياس الثوب والنمل وخلمهما     | ۱۷     |
| شمراً ليمن فيه مدح للاسلام ولا تزهيد                                                       |      | ر مايقول إذا خلع ثوبه لنسل أو نوم      | ۱۸     |
| ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك                                                          | 2.,  | و نحوهما                               | Ì      |
| باب فضيلة الأذان                                                                           | 44   | باب مايقول حال خروجه من بيته           | - 18   |
| باب صفة الإقامة                                                                            | ۲۹   | و مايقول إذا دخل بيته                  | 19     |
| <ul> <li>مايقول من سمع المؤذن والمقيم</li> </ul>                                           | ₩.   | ر مايقول إذا استيقظ في الليل وخرج      | ۲.     |
| « الدعاء بعد الأذان<br>« مارة المدارك : القال                                              | 44   | ين بيته                                | •      |
| و مايقول بعد ركعتي سنة الصبح                                                               | . 44 | اب مايقول إذا أراد دخول الخلاء         |        |
| <ul> <li>مايقول إذا انتهى إلى الصف</li> <li>مايقول عند إرادته القيام إلى الصلاة</li> </ul> | hh   | د النهي عن الذكر والكلام على الخلاء    | 71     |

| الموضوع                                 | السفحة         | الموضوع                                               | الصفحة |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|
| ب ما يقول بعد زوال الشمس إلى المصر      | ٧٢ بار         | باب الدعاء عند الإقامة                                | 44     |
| ما يقوله بعدالعصر إلى غروب الشمس        | <b>&gt; YY</b> | ر مايقوله إذا دخل في الصلاة                           | 44     |
| ما يقوله إذا سمع أذان المنرب            | <b>,</b> ۷۳    | د د في تكبيرة الإحرام                                 | 45     |
| مايقول بمد صلاه المغرب                  |                | <ul> <li>مايقوله بعد تكبيرة الإحرام</li> </ul>        | 40     |
| ما يقرؤه في صلاةالوتر وما يقوله بمدها   | » Y۳           | و التموذ بعد دعاء الاستفتاح                           | 47     |
| ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على       | » Y£,          | ر القراءة بعد التعوذ                                  | **     |
| راشه                                    | فر             | و أذكار الركوع                                        | 27     |
| ب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى    | ٠٨٠ با         | باب مُا يقوله في رفع رأســه من الركوع                 | . 84   |
| ما يقول إذا أستيقظ في الليل وأراد       | » , , , .      | وفي اعتداله                                           |        |
| لنوم بعده                               | i              | باب أذكار السجود                                      | ٠٤٥    |
| ب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم      |                | وَ مَا يَقُولُ فِي رَفِّعُ رَأْسُهُ مِنَ السِّجُودُ ا | ٤٧     |
| ما يقول إذا كان يفزع في منامه           |                | وفي الجاوس بين السجدتين                               |        |
| ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب         | YA •           | باب أذكار الركعة الثانية                              | ٤٧     |
| و يکره                                  |                | ر القنوت في الصبح                                     | ٤٨     |
| اب ما يقول إذا قُنْصُّت عليه رؤيا       |                | ﴿ التِّشهِدُ فِي الْصِلاةِ                            | ۰۰     |
| الحث على الدعاء والاستغفار في النصف     |                | و الصلاة على النبي والله بعد التشهد                   | ٥٤     |
| لثاني من كل ليلة                        |                | و الدعاء بعد النشهد الأخير                            | 00     |
| اب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء  |                | ر السلام للتحلل من الصلاة                             | 70     |
| ن يصادف ساعة الإجابة                    |                | « ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو                   | ٥٧     |
| اب أسماء الله الحسني<br>                |                | في السلاة                                             |        |
| كتاب تلاوة الترآن                       | - 1            | باب الأذكار بعد الصلاة                                | ٥٧     |
| فصل في الأوقات المختارة للقراءة<br>     | AY             | و الحث على ذكر الله تمالى بعد صلاة                    | 11     |
| ر في آداب الختم وما يتملق به            | ٨٧             | الصبح                                                 |        |
| و فيمن نام عن حزبه ووظيفته المتادة      | ' //4          | باب ما يقال عند الصباح والمساء                        | 77     |
| و في الأمر بنمهد القرآن والتحذير من     | ۸۹             | رُ مَا يَقَالَ فِي صَبِيحَةُ الْجَمَّةُ               | ٧١     |
| تمريضه للنسيان                          | - 1            | و ما يقول إذا طلعت الشمس                              | ٧١     |
| فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارىء<br>بدر |                | ر ما يقول إذا استقلت الشمس ــ أي                      | ٧٢     |
| الاعتناء بها                            |                | ارتفعت ــ                                             | •      |

| الموضوع                                                                                                        | المنفحة | الموضوع                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| بما يقوله من بلي بالوسوسة                                                                                      | ١٠٧ بار | كتاب حد الله تعالى                                      |
| ر ما يقرأ على المتوه والملدوغ                                                                                  | 1+9     | كتاب السلاة على رسول الله عَنْظِينَةُ                   |
| ر ما يمو"ذ به الصبيان وغيرهم                                                                                   | 111     | باب صفة الصلاة على رسول الله وَأَنْسِينُهُ              |
| ر ما يقال على الخراج والبثرة ونحوها                                                                            |         | باب استفتاح الدعاء بالحمد للة تعالى والصلاة             |
| ت<br>كتاب أذكارالمرض والموتومايتعلقبهما                                                                        | _       | على النبي ماليا                                         |
| ب استحباب الإكثار من ذكر الموت                                                                                 | ,       | باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً لهم، صلى            |
| ب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه                                                                              |         | الله عليهم وسلم                                         |
| ر استخباب شوان العن المريض والدربة.<br>نه وجواب السؤول                                                         |         | كتاب الأذكار والدعوات للأمور                            |
| به وجوب مسوور<br>ب ما يقوله   المريض ويقال عنده   ويقرأ                                                        |         | المارضات                                                |
| ب ما يعوله جمريض ويمان عمده ويعرب<br>مليه وسؤاله عن حاله                                                       |         | باب دعاء الاستخارة                                      |
| سي وسون عن<br>أب استحباب وصية أهل المربض ومن                                                                   |         | أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة<br>وعلى الماهات  |
| ب الصحباب وصيح السرائيل ولل المعالم والمار على الماريك والمار على الماريك والمار على الماريك والماريك والماريك | 1       | و عني العامات<br>بابدعاءالكرب والدعاء عند الأمورالمهمة  |
| ايشق،من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب                                                                             |         | « ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع                          |
| بب موته بحد أوقصاص أوغيرهما                                                                                    | - 1     | باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن                         |
| اب ما يقوله من به صداع أو حمى أوغيرها                                                                          | l l     | ر ما يقوله إذا وقع في هلكة                              |
| بن الأوجاع                                                                                                     |         | , ما يقول إذا خاف قوماً                                 |
| اب جواز قول المريض:أنا شديد الوجع،                                                                             | 197     | و ما يَقُولُ إِذَا خَافَ سَلْطَانًا                     |
| و موعوك، أو أرى إساءة ونجو ذلك                                                                                 |         | ر ما يقول إذا نظر إلى عدوه                              |
| وبيان أنه لاكراهة في ذلك إذا لم يكن                                                                            | ,       | ر ما يقول إذا عرضله شيطان أو خاف                        |
| نيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار                                                                              | •       | ر ما يقول إذا غلبه أمر                                  |
| الجزع                                                                                                          | - 1     | ر ما يقول إذا استصعب عليه أمر                           |
| إبكراهية تمني الموت لضرر نزل بالانسان                                                                          |         | ر ما يقول إذا تمسرت عليه معيشته                         |
| وجوازه إذا خاف فتنة في دينه                                                                                    | - 1     | و ما يقوله لدفع الآفات                                  |
| باب استحباب دعاء الانسان أن يكون                                                                               |         | ر مايقوله إذا أسابته نكبة قليلة أوكثيرة                 |
| موته في البلد الشريف                                                                                           | - 1     | <ul> <li>ر ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه</li> </ul> |
| باب استحباب تطييب نفس المريض                                                                                   | 114     | ر ما يقوله من بلي بالوحشة                               |

المنفحة

9£

94

1.1

1.1

1.4

1.5

1.8

1.0

1.7

1.7

1.4 1.4 1.4 1.4

| الموضوع                                                      | السفحة | الموضوع                                                                                                                                        | يفحة |
|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إب ماينفع الميت من قول غير.                                  | 12+    | بابالثناءعلى المريض بمحاسن أعماله ونحوها                                                                                                       | 11/  |
| ر النهي عن سب الأموات                                        | 12.    | إذا رأى منه خوفاً ليذهب خوفه ويحسن                                                                                                             |      |
| د سايقوله زائر القبور                                        | 111    | ظنه بربه سبحانه وتمالى                                                                                                                         |      |
| و نهى الزائر من رآه ببكيجزعاً عندقبر                         | 124    | باب ماجاء في تشهية المريض                                                                                                                      | 114  |
| وأمر. إيا. بالصبر ونهيه أيضاً عن غيرذلك                      | )      | و طلب العواد الدعاء من المريض                                                                                                                  | 114  |
| بما نهى التبرع عنه                                           |        | ر وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره                                                                                                                | 111  |
| باب البسكاء والخوف عند المرور بقبور                          | 124    | الوفاء بماعاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها                                                                                                |      |
| الظالمين وبمصارعهم وإظهار الافتقار إلى                       |        | باب مايقول من أيس من حياته                                                                                                                     | 119  |
| الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك                         |        | ر مايقوله بعد تفعيض الميت                                                                                                                      | 177  |
| كتاب الأذكار في سلوات مخصوصة                                 | 154    | و مايقال عند اليت                                                                                                                              | 177  |
| بابالأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتهاو الدعاء               | 154    | ر مايقوله من مات له ميت                                                                                                                        | 144  |
| و الأذكار الشروعة في السيدين                                 | 150    | ر مايقوله من بلغه موت صاحبه                                                                                                                    | 174  |
| و الأذكار في الشر الأول لذي الحجة                            | 157    | ر مايقوله إذا بلنه موت عدو الإسلام                                                                                                             | 178  |
| ر الأذكار الشروعة في الكسوف                                  | 184    | و تحريم النياحةعلىالميت والدعاءبدعوى                                                                                                           | 145  |
| ر الأذكار في الاستسقاء                                       | 189    | الجاهلية؛                                                                                                                                      |      |
| و مايقوله إذا هاجت الربح                                     | 101    | باب التعزية                                                                                                                                    | 141  |
| مايقول إذا انقض الكوكب                                       | 104    | فصل في الاشارة إلى بعض ماجرى من                                                                                                                | 14.  |
| و ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق                       | 102    | الطواعين في الاسلام                                                                                                                            |      |
| « مايقول إذا سمع الرعد<br>ناسر الناء الراء                   | 108    | باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته                                                                                                       |      |
| ه مايقول إذا نزل المطر<br>التعالم من الماليا                 | 108    | وكراهة النمي                                                                                                                                   |      |
| ر مايقوله بعد لزول المطر<br>ا تا ا اداكه الرا مرد : عملانا م | 100    | باب مايقال في حال غسل الميت وتكفينه                                                                                                            |      |
| مايقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرو<br>أنكار الدياة ا        | 100    | و أذكار الصلاة على الميت                                                                                                                       |      |
| ر أذكار صلاة التراويح                                        | 107    | ر ماورد في الدعاء الميت                                                                                                                        | 144  |
| د أذكار صلاة الحاجة<br>أذكار للتراك                          | 107    | « مايقوله ألماشي مع الجنازة<br>التعالم التعالم | 144  |
| ر أذكار صلاة التسبيح<br>ر الأذكار المتعلقة بالزكاة           | 101    | و مايقوله من مرت به جنازة أو رآها                                                                                                              | 147  |
| کتاب أذ کار المسیام                                          | 109    | <ul> <li>مايقوله من يُدخل البيت قبره</li> <li>مايقوله بمد الدفن</li> </ul>                                                                     | 144  |

الموضوع الصفحة الصفحة

> ١٦٠ باب مايقوله إذا رأى الهلال ومايقول إذا رأى القمر

> > ١٦١ باب الأذكار المستحبة في الصوم

و مايقول عند الإفطار 171

و مايقول إذا أفطر عند قوم 177

و مايدعو به إذا صادف ليلة القدر 174

> ر الأذكار في الاعتكاف 174

> > ١٦٣ كتاب أذكار الحج

١٦٥ فصل في أذكار الطواف

و في الدعاء في الملتزم وهو مابين باب 177 الكمة والحجر الأسود

١٦٦ فصل في الدعاء في الحجر

١٦٧ ﴿ فِي الدُّعَاءُ فِي البِّيتُ

١٦٧ . في أذكار السعى

. ١٦٨ . في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات

١٦٩ فصل في الأذكاروالدءواتالمستحبات في ءر فات

١٧٠ فصل في الأذكار الستحمة في الافاضة من عرفة إلى مندلفة

١٧٠ قصل في الأيذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام 🔝

١٧٢ فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى ``

١٧٢ فصل في الأذكار المستحبة بمني يومالنحر

١٧٣ و في الأذكار المستحبة بمني في أيام التشريق

الموضوع

١٧٣ فصل فيا يقوله إذا شرب من ماء زمزم ١٧٤ ﴿ فِي زِيارة قبر رسول الله صلى اللَّاعليه وسلم وأذكارها

١٧٦ كتاب أذكار الجهاد

١٧٦ باب استحباب سؤال الشهادة

١٧٧ باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه مايحتاج إليهمن أمرقتال عدو. ومضالحتهم وغير ذلك

١٧٧ باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يور"ي غيرها

١٧٧ باب الدعاء لن يقاتل أو يعمل على مايمين على القتال في وجهمه وذكر ماينشطهم ويحرضهم على القتال

١٧٨ أب الدعاء والتضرهم والتكبير عندالقتال واستنجاز الله تمالى ماوعد من نصر المؤمنين

١٨٠ باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة

١٨١ باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان لإرعاب عدوه

١٨١ اباب استحباب الرجز حال المبارزة

١٨٢ . و استحباب إظهار الصبر والقوة لنجرح . واستبشاره على حصل لهمن الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة وإظهار السرور بذلك وأنه لاضير علينا في ذلك بلهذا مطاوبناوهو نهانة أملنا وغانة سؤلنا

## الموضوع أ المنفحة ١٩٧ بابمايقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو باب مايدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم 194 د مايقول السافر إذا تنوَّلت النيلان 144 ر مايقول إذا نزل منزلاً 194 و مايقول إذا رجع من سفره 142 ر مايقوله السافر بعد صلاة المسح 148 مایقول إذا رأی بلدته 148 ر مايقول إذا قدم من سفره فدخل بيته 142 و مايقال لن يقدم من سفر 140 ر مايقال ان يقدم من غزو 140 ر مايقال لمن يقدم من حج ومايقوله 140 ١٩٦ كتاب أذكار الأكل والشرب ١٩٦ باب مايقول إذا قرب إليه من طعامه و استحباب قول صاحب الطمام لصيفانه 197 عند تقديم الطمام : كلوا ، أو مافي معناه ٢٥٦ بالسمية عند الأكل والشرب ١٩٨ . لايعيب العلمام والشراب ر جواز قوله: لاأشتهي هذا العامام، أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك إذا دعت إليه ١٩٨ باب مدح الآكل الطمام الذي يأكل منه ر مايقوله من حضر الطمام وهو صائم 144 إذا لم يفطر ١٩٩ باب مايقول من دعى لطعام إذا تبعه غيره م و عظه و تأديبه من يسيء في أكله

٧٠٠ و استحباب الكلام على العامام

الموضوع المبفحة ١٨٢ باب مايقول إذا ظهر المسلمون وغلبواعدوهم ر مايقول إذا رأى حرية في السلين والعياذ بالقالكريم باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة باب مايقوله إذا رجع من الغزو ١٨٣ كتاب إذ كار المسافر ١٨٣ باب الاستخارة والاستشارة و أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر و أذكاره عند إرادته الخروج من بيته 140 د أذ كاره إذا خرج 177 و استحاب طلبه الوصية من أهل الخير 1 14 ﴿ استحباب وسية المقم المسافر بالدعاملة 1 1 في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من السافر ١٨٨ باب مايقوله إذا ركب دابته و مايقول إذا ركب سفينة ر استحمال الدعاء في السفر ح تعكير السافر إذا صعد الثنايا وشهها وتسييحه إذا هبط الأودية ونحوها ١٩١ باب المنهى عن البالغة في رفع السوت بالتكبير ونحوه . ١٩١ باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير

علىا

١٩١ باب مايقول إذا انفلتت دابته

١٩٢ . مايقوله على الدابة الصمة

## الموضوع المنفحة ٢٠٠ بابمايقوله ويفعله من يأكل ولايشبع ٢٠٠ ﴿ مَايَقُولَ إِذَا أَكُلُّ مِعِ صَاحِبُ عَاهِةً ۗ ٢٠٠ و استحباب قول صاحب الطمام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطمام: « كل » وتكريره ذلك عليه مالم يتحقق أنه اكتفى منهُ، وكذلك يفعل في الشراب أو الطيب ونحو ذلك . ٢٠١ باب مايقول إذا فرغ من الطمام ٣٠٣ ﴿ دعاء المدعو والصَّيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله ٢٠٤ باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبناً ٢٠٤ باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ٧٠٥ باب الثناء على من أكرم ضيفه و استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفًا عنده وسرور. بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلالذلك ٢٠٦ باب مايقوله بعد الصرافه عن الطمام ٢٠٦ كتاب السلام والاستشدان وتشميت العاطس وما يتعلق بها

٢٠٦ باب فضل السلام والأمر بإفشائه

يكره فيها ، والتي يباح

٢١٤ ﴿ الْأُحُوالَالْتِي يُسْتَحِبُهُمَا السَّلَامِ، وَالَّتِي

٧١٥ أباب من يسلم عليه ومن لايسلم عليه ومن

يرد عليه ومن لابرة عائيه

۲۰۸ « كيفية السلام ۲۹۰ « خكم السلام

المنفحة الموضوع

٢١٧ فرع فيما يقول إذا عاد ذمياً

٧١٩ بابُ في آداب ومسائل من السلام

٧٢١ ، الاستئذان

۲۲۶ « في مسائل تتفرع على السلام

٢٢٧ فصل في المماخة

د في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته

٢٣٠ باب تشميت الماطس وحكم النثاؤب

۲۴۷ « الدح

٢٣٨ ، مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه

« في مسائل تتملق بما تقدم « كل مسائل تتملق عا

. ٤٠ كتاب أذكار النكاح ومايتعلق به

۲٤٠ باب مايقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها
 لنفسه أو لنير.

۲٤٠ باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه
 ترويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها

٧٤١ باب مايقوله عند عقد النكاح

۲٤٢ ﴿ مَايِقَالُ لِلرُّوجِ بِمَدْ عَقَدُ النَّكَاحِ

۲۲۲ ه مايقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته لا ليلة الزفاف

٣٤٣ باب مايقال للرجل بعد دخول أهله عليه

۲٤٣ د مايقوله عند الجماع

۲/۱۳ د ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لهب ولطف عبارته سمها

٣٤٣ باب بيان أدب الزوج معاصهار.في الكلام

٣٤٣ ﴿ مَايِقَالُ عَنْدُ الْوِلَادَةُ وَتَأْلُمُ الْمُرَاةُ بِذَلِكُ

٢٤٤ ، الأذان في أذن المولود

477

الوضوع الصفحة الموضوع الصفحة ٣٥٣ باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي ٢٤٠ باب الدعاء عند تحنيك الطفل فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة و ٢٤ كتاب الأسماء ٣٥٧ كتاب الأذكار المتفرقة ه ٢٤ باب تسمية المولود ٢٥٤ باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه و تسمية السقط 710 عند البشارة عا يسره ٢٤٦ ، استحباب تحسين الاسم ٣٥٤ باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق ٧٤٦ ﴿ بِيانَ أَحِبِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهُ عَزُ وَجِلَ الحمار ونباح الكلب و استحبابالتهنئة وجواب المهنَّأُ 717 ٢٥٤ باب ما يقوله إذا رأى الحريق « النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 4 £ V ٧٥٤ . ما يقوله عند القيام من الحجلس , ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أوغلام TEV

أومتعلم أونحوهم باسم قبيبح ليؤدبه ويزجره عن القيديج ويروض نفسه ٣٤٨ باب نداء من لايعرف اسمه

باب الذكر في الطريق
 باب الذكر في الطريق

ومعلمه وشبيخه باسمه

٧٥٠ ﴿ جُوازْتُرْخُيُمُ الْاسْمِ إِذَا لَمْ يَأْذُبِذُ لَكُ صَاحَبِهِ ۗ

٢٥٠ قاب النهي عن الألقاب التي يكرهم اصاحبها \ ٣٥٨ قاب ما يقول إذارأي مبتليٌّ بمرض أوغيره

٢٥٠ ﴿ حُوازُ اسْتَحْبَابِاللَّقِبِ الذِّيْ يُحْبَهُ صَاحِبُهُ ۗ

٢٥١ ﴿ جُوازُ الْكُنِّي وَاسْتَحِبَابِ مُخَاطِبَةً أَهْلَ الفضل سا

٢٥١ باب كنية الرجل بأكبر أولاده

٢٥١ , كنية الرجلالذيله أولاد بغيرأولاد.

٢٥١ ، كنية من لم يولد له وكنية الصغير

٢٥٢ ، النهي عن التكني بأبي القاسم

٧٥٧ . جوازتكنية الكافر والمبتدعوالفاسق إذا كانلايعرف إلا بها أوخيف منذكره ماسمه فتنة

٧٥٥ ﴿ دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه

 ۲۵٥ و كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى

ا ٢٥٦ , ما يقول إذا غضب

٧٤٩ واب استحياب تغيير الاسم إلى أحسن منه | ٢٥٧ ﴿ استحباب اعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه

٧٥٩ , استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله وحال محبوبه مع جوابه إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله

٣٥٩ باب ما يقول إذا دخل السوق

٢٥٩ , استحباب قول الإنسان لمن تزوج تروجاً مستحباً ، أو اشترى ، أونعل فعلاً يستحسنه الثمرع: أصبت أوأحسنت ونحوه

۲۹۰ باب ما يقول إذا نظر في المرآة

. ٣٩٠ ﴿ مَا يَقُولُ عَنْدُ الْحُجَامَةُ

ه ٣٦٠ ﴿ مَا يَقُولُ إِذَا طَنْتُ أَذَنَّهُ

الموضوع السفخة

٧٦٠ باب ما يقوله إذا خدرت رحله

٢٦١ . ﴿ جُواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحد.

٢٦٢ باب التبري من أهل البدع والمعاصي

٣٦٣ ﴿ مَا يَقُولُهُ إِذَا شَرَعَ فِي إِزَالَةً مَنْكُرُ

٣٦٣ ﴿ مَا يَقُولُ مَنْ كَالَّ فِي لَسَانُهُ فَيْشَ

٣٦٣ ﴿ مَا يَقُولُهُ إِذَا عَبُرتَ دَابِتُهُ

٢٧٤ . بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويمظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه

٣٦٤ باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أوبمضهم ، والثناء عليه وتحريضه على ذلك

٣٦٥ باب استحماب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى ١ ٧٧٥ باب ما يقول من لايثبت على الحيل ويدعى له إذا دعا له عند الهدية

> ٢٦٦ باباستحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردهاامني شرعى بأن يكون قاضيا أو واليا أو كان فيها شبهة أوكان له عذر غير ذلك

> > ٣٦٦ باب ما يقول لمن أزال عنه أذى

٣٦٦ ﴿ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى البَّاكُورَةِ مِنْ النَّمَرِ

٢٦٧ و استحباب الاقتضاد في الموعظة والملم

٧٦٧ ﴿ فَصَلَّ الدَّلَالَةُ عَلَى الْخَيْرُ وَالْحِثُ عَلَمُهَا ۚ

٣٦٨ . حث من سئل علماً لايعلمه ويعلم أن غيره يمرفه على أن يدله عليه

٧٦٩ باب ما يقول من دعي إلى حكم الله تمالي

و الاعراض عن الجاهليين 479

« وعظ الإنسان من هو أجل منه

الموضوغ المنفحة

٢٧٠ باب الأمر بالوفاء بالفيد والوعد

٧٧١ . استحباب دعاء الإنسان لن عرض عليه ماله أو غده

٧٧١ باب ما يقولهالمسلم للذمي إذافعل به معروفاً

۲۷۲ ﴿ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَأَى مِنْ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدُهُ أو ماله أو غير ذلك شيئًا فأعصه وخاف أنْ يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك

۲۷٤ باب ما يقول إذا مارأى ما محبوما يكره

٢٧٤ ﴿ مَا يَقُولُ إِذَا نَظُرُ إِلَى السَّاءِ

۲۷٤ . ما يقُول إذا تطير بشيء

٢٧٤ ﴿ مَا يَقُولُ عَنْدُ دَخُولُ الْجَامِ

٧٧٥ ، ما يقول إذا اشترى غلاماً أو جارية أو دابة وما يقول إذا قضي ديناً

٧٧٥ باب نهي العالم وغير. أن يحدَّث الناس بما لايفهمونه أويخاف عليهم من تحريف ممناه وحمله على خلاف المراد

٧٧٥ باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه لبتوفرواعلي استاعه

۲۷۲ باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فمل شيئًا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه

٧٧٦ باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو انحوما

٧٧ باب الحث على المشاورة

ا ۲۷۸ د الحث على طيب الكلام

# الموضوغ المبفحة ٣٠٧ و النهي عن اللعن ٣٠٣ فصل في جواز لمن أصحاب الماصي غير المعينين والمعروفين ه . س باب النهي عن أنتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحسوم وإلانة القول لهسم والتواضع ممهم ٣٠٥ باب في ألفاظ يكره استعالما ٣١٨ فصل في لفظ السيد وذم استعال ألفاظهم كان معها ثالث وحده

س١٣ ، في النبي عن سب الديك ٣١٣ فصل فيالنبي عن الدعاء بدعوى الجاهلية ٣١٥ فصل في النهي أن يتناجي الرجلان إذا ا ه ٣١٥ فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أوغيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاحة شرعية من رغبة في زواجها ونحوذلك ٣١٦ فصل في كراهية الحلف بغير الله ٣١٦ , في كراهية الحلف في البيع ونحوه » ٣٧٠ في كراهية التشدق في الكلام ٣٢٤ باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه ٣٣٦ , الحِثُ على التثبت فيما محكيه الإنسان والنهي عن التحديث بكل ماسم إذا لم يظن ٣٢٧ باب التعريض والتورية

٣٢٨ . مايقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح و في الفاظ حكي عن جماعة من العلماء و العلماء كراهتها وليست مكروهة .

### الموضوع السفحة

٧٧٨ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحــه | ٣٠١ باب النهي عن المن بالعطية ونجوها للمخاطب

۲۷۸ باب المزاح

٠٨٠ و الشفاعة

۲۸۱۰ و استحباب التبشير والنهنئة

٣٨٧ ﴿ جواز التعجُّب بلفظالتسبيح والتهليل ونحوهما

٣٨٣ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٢٨٤ كتاب حفظ اللسان

٣٨٨ باب تحريم النيبة والنميمة

، بيان مهمات تتعلق بحد النيبة

٣٩١ ﴿ بِيانَ مَا يَدْفَعُ بِهِ النَّبِيةِ عَنْ نَفْسُهُ

٢٩٧ و بيان ما يباح من النيبة

٧٩٤ , أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرها بردها وإبطالها

٢٩٥ باب النيبة بالقلب

٧٩٧ . كفارة الفيية والتوبة منها

۲۹۸ و في النميمة

٢٩٩ ﴿ فِي النِّبِي عَنْ نَقُلُ الْحَدَيْثُ إِلَى وَلَاهُ ا الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها

٢٩٩ باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

. . . وباب النهي عن الافتخار

. س و النهي عن إظهار الشماتة بالسلم ٢٠٠٠

. ٣٠٠ و تحريم احتقار السلمين والسخرية منهم

٣٠١ . غلظ تحريم شهادة الزور

الصفحة الموضوع الكانمان دعائه على نفسه و ولا. وخادمه و ماله ونحوها

٣٤٦ باب الدليل على أن دعاء المسنم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستمجل بالاجابة

٣٤٦ كتاب الاستغفار

٣٤٩ باب النهي عن صمت يوم إلى الليل ٣٥٠ الاحاديث التي عليها مدار الاسلام ٣٥٨ الاستدراكات

> ۳٦٤ تصويبات ٣٦٦ فوائد

> > ٣٧٤ الفهرس

المبفحة الموضوع

٣٣٣ كتاب جامع الدعوات

٣٤٠ باب في آداب الدعاء

۳۶۳ « دعاءالانسانوتوسله بصالح عمله الى الله تعالى

٣٤٤ باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسحالوجهبهما

٣٤٤ , استحياب تكرير الدعاء

٣٤٤ , الحث على خضور القلب في الدعاء

٣٤٤ و فضل الدعاء بظهر النيب

٧٤٥ , استحباب الدعاء لن أحسن إليه وصفة دعائه

٣٤٥ باب استحاب طلب الدعامين أهل الفضل

وإن كان الطالب أفضل من الطلوب منه والدعاء في المواضع الشريفة



|              | - Age |  |   |              |
|--------------|-------|--|---|--------------|
| <del>,</del> |       |  |   |              |
| £            |       |  |   | 1            |
| <del>}</del> |       |  |   |              |
| }:<br>       |       |  |   | •            |
| #<br>#<br>#  |       |  |   |              |
| £            |       |  |   |              |
| <u>}</u>     |       |  |   |              |
| <del>}</del> |       |  |   |              |
| £            |       |  | , |              |
| }<br>}<br>}  |       |  |   |              |
| <u>{</u>     |       |  |   |              |
| <b>{</b>     |       |  |   |              |
|              |       |  |   | if           |
|              |       |  |   | Tide<br>Tide |
|              |       |  |   |              |
|              |       |  |   |              |
|              |       |  |   |              |
|              |       |  |   |              |
|              |       |  |   |              |
|              | ¥ .   |  |   |              |
|              |       |  |   |              |



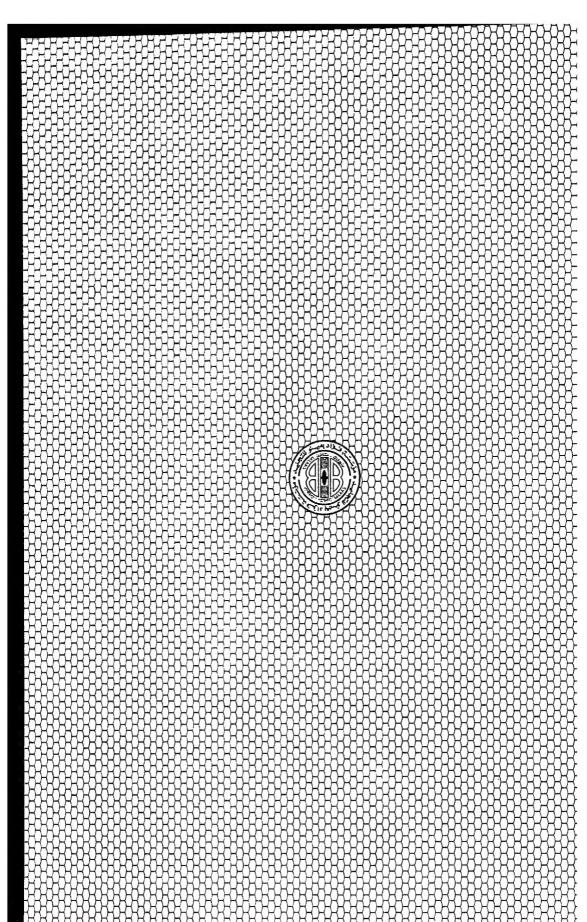

